# الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج

للحافظ

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر

السيوطي

حقق، وهن هلب أبو إسحق الحويني الأثري

الجزء الخامس

لانشر **دار ابن عفاق** للطباعة والنشر

## الطبعة الأولى ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م

حقوق الطبع محفوظة

الناشر

دار ابن عفان للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية الخبر

ص ب: ۲۰۷٤٥ رمز: ۳۱۹۵۲

هاتف: ۸۹۸۷۵،۱ فاکس: ۸۲٦۹۸٦٤



الديباج – الجزء الخامس – ملزمة (١)

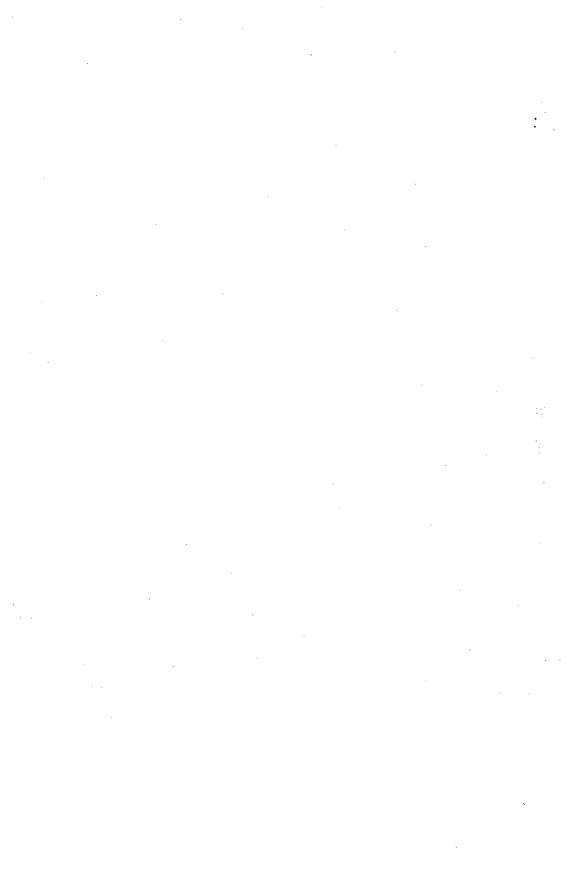

# كِتَابُ الصَّيدِ وَالذَّبَائِحِ

#### (١) باب الصيد بالكلاب المعلَّمة

١- (١٩٢٩) حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ . أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّام بْنِ الحَارِثِ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم . قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ! إِنِّي أَرسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ . فَيُمْسِكْنَ عَلَيٌّ . وأَذْكُرُ اسْمَ الله عَلَيْهِ . فَقَالَ : « إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ ، وَذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَيْهِ ، فَكُلْ » قَلْتُ : وإِنْ قَتَلْنَ ؟ قَالَ : « وَإِنْ قَتَلْنَ . مَالَمْ يَشْرَكْهَا كُلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا » قُلْتُ لَهُ: فَإِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيدَ، فَأَصِيبُ. فَقَالَ: « إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَرَقَ . فَكُلْهُ . وإِنْ أَصَابِهُ بِعَرْضِهِ ، فَلَا تَأْكُلْهُ » .

بالمعراض: بكسر الميم، وسكون العين المهملة .خشبةٌ ثقيلةٌ أو عصا بحديدةٍ، أو بغير حديدة. وقيل: سهمٌ لا ريش فيه ولا نصل.

فخزق: بالخاء المعجمة والزاي. أي: نفذ.

بعرضه: بفتح العين. أي بغير (المحدد)(١) منه.

٣- (٠٠٠) وحدَّثنا عُبَيْد الله بْنُ مُعَاذِ العَنْبَرِيُّ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعبِيِّ، عَنْ عدِيِّ بْنِ حَاتم. قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ؟ فَقَالَ: « إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ. وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ». وسَأَلْتُ رَسُولَ الله عِيْكِ عَنِ الْكُلْبِ؟ فَقَالَ: ﴿ إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله فَكُلْ. فَإِنْ أَكُلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ. فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفسِهِ » قُلْتُ: فَإِنْ وَجَدْتُ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا آخَرَ، فَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَهُ ؟ قَالَ «فَلَا تَأْكُلْ. فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ. وَلَمْ تُسَمِّم عَلَى غَيْرِهِ».

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «المحدود».

(٠٠٠) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ. حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً . قَالَ : وَأَخْبَرَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي السَّفَرِ. قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعِبيُّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَدِيُّ بْنَ حَاتِمٍ يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ الْمُعْرَاضِ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

(٠٠٠) وحدَّثني أَبُو بَكْر بْنُ نَافِع العَبْدِيُّ. حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي السَّفِّرِ . وعَنْ نَاسٍ ذَكَرَ شُعْبَةُ عَنِ الشُّعْبِيِّ. قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيُّ بْنَ حَاتِمِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَلِيُّ عَنِ الْمُعْرَاضِ. بِمِثْلِ ذَلِكَ.

 ٤- (٠٠٠) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم .قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه عِنْ صَيدِ الْمُعْرَاضِ؟ فَقَالَ ﴿ مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ. وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيلًا » . وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ؟ فَقَالَ : « مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ. فَإِنَّ ذَكَاتَهُ أَخْذُهُ. فَإِنْ وَجَدْتَ عِنْدَهُ كَلَبًا آخَرَ، فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ . وَقَدْ قَتَلَهُ ، فَلَا تَأْكُلْ . إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَى كَلْبِكَ . وَلَمْ تَذْكُرُهُ عَلَى غَيْرِهِ » .

(٠٠٠) وحدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. حَدَّنَنَا زَكُريَّاءُ بْنُ أَبِي زَائِدَةً ، بهَذَا الإِسْنَادِ .

(وقيذ)(١): هو الذي يقتل بغير محدد من عصا أو حجر أو غيرهما .

<sup>(</sup>١) في (ب): (وفيه)!!

• - ( • • • ) وحد ثنا مُحمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الحَمِيدِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ: ابْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ: ابْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ ابْنَ حَاتِمٍ ( وَكَانَ لَنَا جَارًا وَدَخِيلًا وَرَبِيطًا بِالنَّهْرَيْنِ) أَنَّهُ سَأَلَ سَمِعْتُ عَدِيًّ ابْنَ حَاتِمٍ ( وَكَانَ لَنَا جَارًا وَدَخِيلًا وَرَبِيطًا بِالنَّهْرَيْنِ) أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيُّ عَلِي عَلَيْ قَالَ: أُرْسِلُ كَلِي فَأَجِدُ مَعَ كَلِي كَلْبَا قَدْ أَخَذَ. لَا أَدْرِي أَيَّهُمَا أَخَذَ. قَالَ: « فَلَا تَأْكُلُ. فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبَكَ ، وَلَمْ تَسمٌ عَلَى غَيْرِهِ » .

( • • • ) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَاتِمٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . شُعْبَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . مِثْلَ ذَلِكَ .

ودخيلًا: أي: (مداخلًا)<sup>(١)</sup>.

وربيطًا: أي: مرابطًا

٨ - (٩٣٠) حدَّنا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ. حَدَّنَا ابْنُ الْبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ ابْنِ شُرَيْحٍ. قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ، عَائِدُ الله قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشْنِيَّ يَقُولُ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. رَسُولَ الله إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. نَأْكُلُ فِي آنِيتِهِمْ. وأرْضِ صَيْدِ أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلْبِيَ الْمُعَلَّمِ. أَوْ بِكَلْبِيَ اللّهَا مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ: بِكَلْبِيَ اللّهِ يَعْرَبُنِ مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ: وَكَلْبِيَ النَّذِي لَيسَ بُعَلَّم. فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ: وَلَى وَجَدْتُمْ غَيرَ آنِيتِهِمْ، فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا. وَإِنْ لَمْ جَجِدُوا، فَاغَسِلُوهَا ثُمَّ كُونَ أَنْكُ مِ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا. وَإِنْ لَمْ جَجِدُوا، فَاغَسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا. وَإِنْ لَمْ جَجُدُوا، فَاغَسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا. وَإِنْ لَمْ جَجُدُوا، فَاغَسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا. وَإِنْ لَمْ جَجُدُوا، فَاغَسِلُوهَا فَدْكُو كُلُوا فِيهَا. وَإِنْ لَمْ جَجُدُوا، فَاعَسِلُوهَا فَاذْكُو كُونَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ، فَمَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُو كُونَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ، فَمَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُو كُونَ أَنَّكَ بَأَنْ فَرَقِي مَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُولَ فِيهَا. وَأَمَّا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُورَا أَنْكُونَ أَنْكُونَ أَنْكُونَ أَنْ مَنْ إِنْ لَهُ مَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُورَا فَيْهَا مَا فَرْعَلُونَ فَي الْعَلَادِ فَيْلِكَ أَلْكُونَ فَيْ الْمَالِمُ فَيْلِ الْمَالِقُولُ فَيْ الْمُنْ الْمِنْ فَلِكُونَ أَلْكُونَ أَنْ فَيْلُولُ فَيْلُولُ فَيْمَا مَاذَكُونَ أَنْ أَلْكُونَ أَنْ فَيْلُولُ فَيْلِكُولُ فَلَا عَلَى الْمُعْتَمُ الْمُولُ فَيْمِ الْمُؤْمِلُ فَلْمُ الْمُؤْمِلُ أَنْ مُنْ أَوْلُ فَا مُنْ أَلِهُ أَلَا عَلَى الْمُؤْمُ فَلَا أَنْ فَلَا أَنْ فَا فَا فَلَا أَعْلِوا فِيهَا لَلْهُ إِلَا فَيْ فَا فَا فَالْمُولُ فَلَا أَلُوا فَيْلُولُ فَا عَلَى الْمُؤْمِلُ فَلَا أَنْ فَالْمُؤْمُولُ فَا فَالْمُ فَا فَالْمُ أَلِهُ فَلِهُ إِلَا فَا فَالْمُولُ فَا فَا فَالْمُ فَ

<sup>(</sup>١) في «م»: «مخالطًا».

اسْم الله ثُمَّ كُلْ. وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّم فَاذْكُرِ اسْمَ الله ثُمَّ كُلْ. وَمَا أَصَبْتَ بِكُلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّم فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فَكُلْ ».

(٠٠٠) وحدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. ﴿ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ. حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ كِلَاهُمَا عَنْ حَيْوَةً ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ. غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ وَهْبٍ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: صَيْدَ الْقَوْسِ.

إنَّا بأرض قوم من أهل الكتاب: زاد أبو داود (٣٨٣٩): ( ( وهُمْ ) (١) يَطْبُخُونَ في قُدُورهم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر».

### (٣) باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير

١٥ - (١٩٣٣) وحدَّثني زُهَيْر بْنُ حَرْبِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ) عَنْ مَالِكٍ. عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيم، عَنْ عَبِيدَةَ ابْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ : « كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاع، فَأَكْلُهُ حَرَامٌ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أنس، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

عبيدة بن سفيان: بفتح العين، وكسر الباء.

١٦- (١٩٣٤) وحدَّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ . حَدَّثَنَا أَبِي .

 <sup>(</sup>١) ساقط من «ب».

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَم، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَيْكُ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبِ مِنَ الطَّيْرِ .

( • • • ) وحدَّثني حَجَّالِج بْنُ الشَّاعِرِ . حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، بِهَذَا الْإِسنَادِ ، مِثْلَهُ .

(٠٠٠) وحدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً . حَدَّثَنَا الْحَكَمُ وَأَبُو بِشْرِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْلِيِّ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. وَعَنْ كُلِّ ذِي مِحْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.

( • • • ) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَحْبَرَنَا هُشِيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ . ﴿ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل. حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ. قَالَ أَبُو بِشْرِ: أَخْبَرَنَا عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى . ﴿ وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِل الجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ. بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنِ الْحُكَمِ.

مخلب: بكسر الميم، وفتح اللام: هو للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان.

#### (٤) باب إباحة ميتات البحر

١٧-(١٩٣٥) حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنيْرِ عَنْ جَابِرٍ . ﴿ وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخبَرَنَا أَبُو خَيْتُمَةً عَنْ

أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: بَعَثْنَا رَسُولُ الله ﷺ وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةً. نتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشِ. وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْر لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ. فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً . قَالَ : فَقُلْتُ : كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا ؟ قَالَ: نَمَصُّهَا كَما يَمَصُّ الصَّبِيُّ. ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ المَّاءِ. فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ. وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْحَبَطَ. ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ. قَالَ: وَانْطَلَقْنا عَلَى سَاحِل البَحْرِ. فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِل الْبَحْرِ كَهَيْمَةِ الْكَثِيبِ الضَّحْم . فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هِيَ دَائَّةً تُدْعَى الْعَنْبَرَ . قَالَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : مَيْتَةٌ (١ً) . ثُمَّ قَالَ : لَا . بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ الله عَلِيْتِي . وَفِي سَبِيلِ الله . وَقَدِ اصْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا. قَالَ: فأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهِرًا. وَنَحْنُ ثَلَاثُ مِائَةٍ حَتَّى سَمِنًا. قَالَ: ولَقَدْ رَأَيتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ عَينِهِ، بِالْقِلَالِ، الدُّهنَ. ونَقْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدَر كَالثَّوْرِ ﴿ أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ ﴾ فَلَقَدْ أَخِذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا. فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ. وَأَخَذَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ. فَأَقَامَهَا . ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِير مَعَنَا . فَمرَّ مِنْ تَحْتِهَا . وتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ. فَلَمَّا قَدِمْنا الْمَدِينَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ الله عَيْكِيْرٍ. فَذَكُونَا ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: ﴿ هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ الله لَكُمْ. فَهِلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءً فَتُطْعِمُونَا؟» قَالَ: فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ مِنْهُ. فَأَكَلَهُ.

نمصُهُا: بضم (ق٢/٢٢٢) الميم، وفتحها.

الكثيبُ: بمثلثةٍ ، الرملُ المستطيلُ المحدودب

وقب عينه: بفتح الواو، وسكون القاف، وموحدة. أي: داخل عينه ونقرتها. بالقلال: بكسر القاف، جمعُ «قُلَّةٍ» بضمّها: وهي الجُرَّةُ الكبيرةُ التي يقلها

<sup>(</sup>١) قولُ أبي عبيدة رضي الله عنه هذا يدلُّ على أن الأصل في الأدلة العموم كما فصَّله الشاطبيُّ وغيرةً.

الرجلُ بين يديه ، أي: يحملُها .

الفدر: بكسر الفاء وفتح الدَّال: القِطَعُ. جمعُ «فدرة»

كفدر الثور: ضبط بالفاء، كالأوّل، وبالقاف المفتوحة وسكون الدّال، أي: مثل الثور.

رحل: بفتح الحاء.

وشائق: بشين معجمة ، وقاف . جمعُ «وشيقة » . قَالَ أبو عبيد: هو اللَّحمُ يؤخذُ ، فيغلى ولا ينضج ، ويحملُ في الأسفار .

\* \* \*

سَمِعَ عَمْرُو جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: بَعَثْنَا رَسُولُ اللهِ يَقْلِقُ وَنَحْنُ سَمِعَ عَمْرُو جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: بَعَثْنَا رَسُولُ اللهِ يَقْلِقُ وَنَحْنُ فَلَا أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ. نَوْصُدُ عِيراً لِقُرَيْشٍ. فَلَاتُمِائَةِ رَاكِبٍ. وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَوْعِ شَدِيدٌ. حَتَّى أَكَلْنَا الْجَبَطُ. فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ. فَأَصَابَنا مُحوعٌ شَدِيدٌ. حَتَّى أَكُلْنَا الْجَبَطُ. فَأَكُلْنَا مِنْهَا فَسُمِّي جَيْشَ الْجَبَطِ. فَأَلْقَى لَنَا البَحْرُ دَائِةً يُقالُ لَهَا الْعَنْبُرُ. فَأَكَلْنَا مِنْهَا فَسُمِّي جَيْشَ الْجَبَطِ. فَأَلْقَى لَنَا البَحْرُ دَائِةً يُقالُ لَهَا الْعَنْبُرُ. فَأَكُلْنَا مِنْهَا فَسُمَّي جَيْشَ الْجَبَطِ. وَدَكِهَا حَتَّى ثَابَتْ أَجْسَامُنَا. قَالَ: فَأَحْذَ أَبُو عَبَيْدَةً فَيْمَ وَدَكِهَا حَتَّى ثَابَتْ أَجْسَامُنَا. قَالَ: فَأَحْذَ وَكُلْنَا مِنْ أَضُلَاعِهِ فَنَصَبَهُ. ثُمَّ نَظُرَ إِلَى أَطُولِ رَجُلٍ فِي الْجَيْشِ، وَأَطُولِ جَمَلٍ فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ. فَمَرَّ تَحْتُهُ . قَالَ: وَجَلَس فِي حِجَاجِ عَينِهِ وَأَطُولِ جَمَلٍ فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ . فَمَرَّ تَحْتُهُ . قَالَ: وَجَلَس فِي حِجَاجِ عَينِهِ وَأَطُولِ جَمَلٍ فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ . فَمَرَّ تَحْتُهُ . قَالَ: وَجَلَس فِي حِجَاجِ عَينِهِ وَلَوْ بَعْنِهِ كَذَا وَكَذَا قُلَّةً وَدَكِ . قَالَ: وَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةً يُعْطِي كُذًا وَكَذَا قُلَّةً وَدَكِ . قَالَ: وكَانَ أَبُو عُبَيْدَةً يُعْطِي كُلًا وَكُذَا قُلْهُ وَكُو . فَلَمَّا فَيْعَ وَجَدْنَا فَقْدَهُ .

\* \* \*

ثابت أجسامنا: بمثلثة . أي: رجعت إلى القُوَّةِ .

(فنصبه)(١): ذكَّرهُ على إرادة العضو.

حجاج عينه: بكسر الحاء وفتحها، ثُمَّ جيم مخففة. بمعنى: وقب عينه.

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «فيصيبه»!!

١٩ - (٠٠٠) وحدَّثنا عَبْدُ الجُبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ. حَدَّثَنَا شُفْيَانُ. قَالَ: سَمِعَ عَمْرُو جَابِرًا يَقُولُ، فِي جَيْشِ الْخَبَطِ: إِنَّ رَجُلًا نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ.
 ثُمَّ ثَلَاثًا. ثُمَّ ثَلَاثًا. ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةً.

أنَّ رجلًا نحر ثلاث جزائر: هو قيس بن سعد.

٢١ – (٠٠٠) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي نُعَيْم، وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ؛ أَنَّ جَابِرَ ابْنُ عَبْدِ الله أَخْبَرَهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ سَرِيَّةً، ثَلَا ثَمِائَةٍ. وَأَمَّرَ عَبْدِ الله أَخْبَرَهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ سَرِيَّةً، ثَلَا ثَمِائَةٍ. وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الجَرَّاحِ. فَفَنِي زَادُهُمْ . فَجَمَعَ أَبُو عُبَيْدَةَ زَادَهُمْ فِي عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الجَرَّاحِ. فَفَنِي زَادُهُمْ . فَجَمَعَ أَبُو عُبَيْدَةً زَادَهُمْ فِي مِرْوَدٍ. فَكَانَ يُقِوْمُ، تَمْرَةً .

( • • • ) وَحَدَّثنا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً . حَدَّثَنَا الوَلِيدُ ( يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ ) . قَالَ : سَمِعْتُ وَهِبَ بْنَ كَيْسَانَ يَقُولُ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبدِ الله يَقُولُ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبدِ الله يَقُولُ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبدِ الله يَقُولُ : بَعَثَ رَسُولُ الله يَهِي سَرِيَّةً ، أَنَا فِيهِمْ ، إِلَى سِيفِ الْبَحْدِ . وَسَاقُوا جَمِيعًا بَقِيَّةَ الحَدِيثِ . كَنحْوِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ . وَسَاقُوا جَمِيعًا بَقِيَّةَ الحَدِيثِ . كَنحْوِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ . فَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَهِبِ بْنِ كَيْسَانَ : فَأَكَلَ مِنْهَا الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشَرَةَ لَيْلَةً .

( • • • ) وحدَّثني حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ . حَدَّثَنَا عُثْمَان بْنُ عُمَرَ . وَحَدَّثَنَا عُثْمَان بْنُ عُمَرَ . وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ . حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ الْقَزَّازُ . كِلَاهُمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله . قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ الله عَيْئِدِ الله . قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ الله عَيْئِدِ الله . وَسَاقَ رَسُولُ الله عَيْئِدٍ بَعْثًا إِلَى أَرْضِ مُجهيْنَةً . وَاستَعمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا . وَسَاقَ

الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

سيف البحر: بكسر السين، وسكون المثناة تحت أي: ساحلُهُ. أبو المنذر البزار: في «نسخةٍ»: «القزاز» (١) بالقاف، وهو الأشهرُ.

(٥) باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية

٢٦- (١٩٣٧) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً ﴿ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ. قَالَ: سَأَلَتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ لَحُوم الْحُمُر الْأَهْلِيَّةِ؟ فَقَالَ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ. وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله عِلِيٍّ . وَقَدْ أَصَبْنَا لِلْقَوْمِ مُحُمُّرًا خَارِجَةً مِنَ الْلَدِينَةِ فَنَحَوْنَاهَا . فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي . إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ الله عَلِيِّ ، أَنِ اكْفَعُوا القُدُورَ وَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لَحُومِ الْحُمْرِ شَيْعًا. فَقُلْتُ: حَرَّمَهَا تَحْرِيمَ مَاذَا؟ قَالَ: تَحَدَّثْنَا يَيْنَنَا فَقُلْنَا: حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةً. وَحَرَّمَهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ.

٧٧ - (٠٠٠) وحدَّثنا أَبُو كَامِل، فُضَيْلُ بْنُ مُحسَيْن. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ). حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ. قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خْيَبِرَ وَقَعْنَا فِي الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فَانْتَحَوْنَاهَا. فَلَمَّا غَلَتْ بِهَا الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ الله عَيْكِ ؛ أَنِ اكْفَتُوا الْقُدُورَ. وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ لِحُوم الحُمُر شَيِعًا. قَالَ: فَقَالَ نَاسٌ: إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا رَسُولُ الله عِلِيِّ لِأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ. وَقَالَ آخَوُونَ: نَهَى عَنْهَا أَلْبَتَّةَ.

٢٨ – (١٩٣٨) حدَّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

<sup>(</sup>١) وهي رواية الصحيح هنا.

عَنْ عَدِيٍّ (وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ). قَالَ: سَمِعتُ البَرَاءَ وَعَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولَانِ: أَصَبْنا مُحُمُّرًا، فَطَبَحْنَاهَا. فَنادَى مُنَادِي رَسُولِ الله ﷺ: اكْفَتُوا الْقُدُورَ.

٢٩ (٠٠٠) وحدَّثنا ابْنُ المُثنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ. قَالَ: قَالَ الْبَرَاءُ: أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمْرًا. فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ الله عَيْلِيْرٍ، أَنِ اكْفَعُوا القُدُورَ.

اكَفَتُوا القَدُورِ: بهمز وصلٍ، وفتح الفاء، من ﴿ كَفَأَ ﴾ ثلاثي، بمعني: قُلَبَ.

٣١- (٠٠٠) وحدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَاصِم، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نُلْقِيَ لَخُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، نِيئَةً وَنَضِيجَةً. ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِأَكْلِهِ.

َ ( • • • ) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ. حَدَّثَنَا حَفْصٌ (يَعْنِي ابْنَ غِيَاثِ) عَنْ عَاصِمٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

نيئة: بكسر النون وبالهمز. أي: غير مطبوخةٍ.

٣٧- (١٩٣٩) وحدثني أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزدِيُّ. حَدَّثَنَا عُمَرُ ابْنُ يُوسُفَ الْأَزدِيُّ. حَدَّثَنَا عُمَرُ ابْنِ عَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ. حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِم، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ. عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا أَدْرِي. إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةُ النَّهِ عَلَيْ الله عَلِيَّةِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةُ النَّاسِ، فَكَرِهَ أَنْ تَذَهَبَ حَمُولَتُهُمْ. أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ. لَحُومَ الحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ.

حمولة الناس: بفتح الحاء. أي: الَّذِي يحمل متاعهم.

#### (٧) باب إباحة الضب

مَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً بْنِ سَهْلِ بْنِ مُخْتَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَعَ رَسُولِ الله عَلِي يَيْتِ يَئْتَ مَعْمُونَةً. فَأُتِي بِضَبِّ مَحْنُوذِ. فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ الله عَلِي يِيدِهِ. فَقَالَ مَعْضُ النّسْوَةِ اللّاتِي فِي يَيْتِ مَيْمُونَةً: أَخْبِرُوا رَسُولُ الله عَلَيْ يَكِهِ مَعْمُونَةً: أَخْبِرُوا رَسُولُ الله عَلَيْ يَكِهُ أَنْ يَعْشُ النّسْوَةِ اللّاتِي فِي يَيْتِ مَيْمُونَةً: أَخْبِرُوا رَسُولُ الله عَلَيْ يَكُولُ أَنْ الله الله عَلَيْ يَكُولُ الله الله عَلَيْ يَكُولُ الله الله عَلَيْ يَكُولُ الله عَلَيْ يَكُولُ الله الله عَلَيْ يَنْظُولُ الله الله عَلَيْ يَنْظُورُ.

محنوذ: أي: مشوي. وقيل: المشويُّ علي الرَّضف، وهي الحجارةُ المحماةُ.

26 - ( • • • ) وحدَّ ثني أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ ( قَالَ عَبْدَ ) . وقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ ) . حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَخْبَرَه ؛ أَنَّهُ دَخَلَ سَهْلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَخْبَرَه ؛ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ الله عَلِيدٍ غَلَى مَيْمُونَة بِنْتِ الْحَارِثِ . وَهِي خَالتُهُ . فَقُدِّمَ إِلَى رَسُولِ الله عَلِيدٍ خَلْمُ ضَبِّ ، جَاءَتْ بِهِ أُمُّ مُخْفِيدٍ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ . وَكَانَ رَسُولُ الله عَلِيدٍ لَا يَأْكُلُ شَيئًا وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ لَا يَأْكُلُ شَيئًا وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ لَا يَأْكُلُ شَيئًا وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ لَا يَأْكُلُ شَيئًا وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ لَا يَأْكُلُ شَيئًا وَحَدِيثِ يُونُسَ . وزَادُ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ لَا يَأْكُلُ شَيئًا وَحَدَّ رَجُلِ مِنْ بَنِي جَعْفَرِ . وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ لَا يَأْكُلُ شَيئًا وَحَدِيثِ يُونُسَ . وزَادُ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ . وَكَانَ فِي حَجْرِهَا .

أم حفيد: في «نسخة»: «حفيدة» (بالهاء)(١)، واسمها: «هزيلة» صحابيةً.

٧٤- (١٩٤٨) حدَّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً . حَدَّ ثَنَا عَلَيْ بْنُ مُسْهِمِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ . قَالَ : دَعَانَا عَرُوسٌ بِالْمَدِينَةِ . فَقَرَّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشْرَ ضَبَّا . فَآكِلُ وَتَارِكُ . فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنَ الْغَدِ . فَأَخْبَرْتُهُ . فَأَكْثَرَ الْقَوْمُ حَوْلَهُ . حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ : قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ : فَأَكْبُرُ الْقَوْمُ حَوْلُهُ . حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ : قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ : فَأَكْمُهُ ، وَلَا أُحَرِّمُهُ » . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بِعْسَ مَا قُلْتُمْ . مَا بُعِثَ نَبِيُّ الله عَلِيَّةِ إِلَّا مُحِلَّا وَمُحَرِّمًا . إِنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ ، وَلَا أُحَرِّمُهُ » . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بِعْسَ مَا قُلْتُمْ . مَا بُعِثَ نَبِيُّ الله عَلِيَّةِ إِلَّا مُحِلَّا وَمُحَرِّمًا . إِنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ ، وَلَا أَخْرَى . إِذْ قُرِّبَ إِلَيْهِمْ خِوَانٌ عَلَيْهِ لَحْمٌ . فَلَمَّا أَرَادَ النَّبِيُ عَلِيقٍ أَنْ يَأْكُلَ مَنْ مَنْهُونَةَ : إِنَّهُ لَمُ ضَبِّ . فَكَفَّ يَدَهُ . وَقَالَ : « هَذَا لَحْمٌ لَمْ آكُلُهُ أَلَاتُ لَهُ مَيْمُونَة : إِنَّهُ لَمُ ضَبِّ . فَكَفَّ يَدَهُ . وَقَالَ : « هَذَا لَحْمٌ لَمْ آكُلُهُ وَقَالَ : « هَذَا لَحْمٌ لَمْ آكُلُهُ وَقَالَ : « هَذَا لَحْمٌ لَمْ آكُلُهُ وَقَالَ : « وَقَالَ لَهُمْ : « كُلُوا » فَأَكُلَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَيْءً يَأْكُلُ مِنْهُ رَسُولُ الله عَلِيْكِ . وَقَالَ تَمْ مُولُولُ الله عَلَيْكِ . وَقَالَ تُمْ مُولُولًا الله عَلَيْكِ .

خوان: بكسر الخاء أفصعُ من ضمُّها. أي: شفرة.

• ٥- (١٩٥١) وحدَّثني مُحمَّدُ بْنُ المُثَنّى . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ . قَالَ : قَالَ رَجُلَّ : يَا رَسُولَ الله ! إِنَّا بِأَرضٍ مَضَبَّةٍ . فَمَا تَأْمُونَا ؟ أَوْ فَمَا تُفْتِينَا ؟ قَالَ : « ذُكِرَ لِي أَنَّ أُمَّةً مِنْ يَنْى . الشرَائِيلَ مُسِخَتْ » فَلَمْ يَأْمُرْ وَلَمْ يَنْهَ .

ْقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ عُمَرُ: إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «بالحاء»!!

لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ. وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ هَذِهِ الرِّعَاءِ. وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ . إِنَّمَا عَافَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ .

مضبة: بفتح الميم والضاد، وبضم الميم وكسر الضاد أي: ذاتُ ضِبابِ كثيرة.

٥٠٠١ حدثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتم. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلِ الدُّورقِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَبِيِّ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ الله عَلِينَ فَقَالَ: إِنِّي فِي غَائِطٍ مَضَبَّةٍ. وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَام أَهْلِي. قَالَ: فَلَمْ يُجِبْهُ. فَقُلْنَا: عَاوِدْهُ. فَعَاوَدَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ. ثَلَاثًا. ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ الله عَلِيْ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ: ﴿ يَا أَعْرَابِيُّ ! إِنَّ الله لَعَنَ أَوْ غَضِبَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. فَمَسَخَهُمْ دَوَّابٌ يَدِبُّونَ فِي الْأَرْضِ. فَلَا أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا. فَلَسْتُ آكُلُهَا وَلَا أَنْهَى عَنْهَا ».

غائط: هي الأرض المطمئنة.

فمسخهم دواب: في «نسخة »: «دوابًا ».

يدبون: بكسر الدَّال.

#### (٩) باب إباحة الأرنب.

٥٣- (١٩٥٣) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّنَتَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر. حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ. قَالَ: مَرَرْنا فَاسْتَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرٌ الظُّهْرَانِ. فَسَعَوْا عَلَيْهِ فَلَغَبُوا. قَالَ: فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدْرَكْتُهَا. فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ. فَذَبحَهَا. فَبعَثَ بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيها إِلَى رَسُولِ الله عِلْيِّةِ. فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ الله عِلَيْةِ ، فَقَبلَهُ. ( • • • ) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. ۗ ۗ وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ). كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً ، بِهَذَا الإِسنَادِ. وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى: بِوَرِكِهَا أَوْ فَخِذَيْهَا.

فاستنفجنا: أي: أثرنا ونفرنا

بمر الظهران: بفتح الميم والظاء: موضعٌ قريبٌ (من مكة)<sup>(۱)</sup>. فلغبوا: بفتح الغين المعجمة، وحكى كسرُها. أي: (أعيوا)<sup>(۲)</sup>

## (١٠) باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدق، وكراهة الخذف

20 - (١٩٥٤) حدَّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ. قَالَ: رَأَى عَبْدُ الله بْنُ الْمُغَفَّلِ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ يَخْذِف. فَقَالَ لَهُ: لَا تَخْذِف. فَإِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ كَانَ يَكْرَهُ لَا يُصْطَادُ بِهِ الصَّيْدُ، وَلَا يَكْرَهُ لَا يُصْطَادُ بِهِ الصَّيْدُ، وَلَا يَتُكُنُ بِهِ الْعَيْنَ. ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يُنْكُأُ بِهِ الْعَدَوُ. وَلَكِنَّةُ يَكْسِرُ الله وَيُقَالُ الله عَلَيْنَ. ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِف. فَقَالَ لَهُ :أُخْبِرُكَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْ كَانَ يَكْرَهُ، أَوْ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ، فَقَالَ لَهُ :أُخْبِرُكَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْ كَانَ يَكْرَهُ، أَوْ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ، ثُمَّ أَرَاكَ تَخْذِفُ! لَا أُكَلِّمُكَ كَلِمَةً. كَذَا وَكَذَا.

( • • • ) حدَّثني أَبُو دَاوُدَ ، سُلَيْمَانُ بنُ مَعْبَدِ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ . أَخْبَرَنَا كَهْمَسٌ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ .

٥٥ - (٠٠٠) وحدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ الْلُثنى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ
 وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ

 <sup>(</sup>۱) ساقط من (ب). ' (۲) في (ب): (اغبوا)!!

صُهْبَانَ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ . قَالَ : نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْخَذْفِ . قَالَ : نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْخَذْفِ . قَالَ ابْنُ الْعَدُو وَلَا يَقْتُلُ الْعَدْفِ . وَقَالَ : إِنَّهُ لَا يَنْكَأُ الْعَدُو وَلَا يَقْتُلُ الطَّيْدَ . وَقَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ : إِنَّهَا لَا الطَّيْدَ . وَقَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ : إِنَّهَا لَا تَنْكَأُ الْعَدُو . وَلَمْ يَذْكُو : تَفْقَأُ الْعَيْنَ .

\* \* \*

الحذف: بإعجام الحاء والذَّال: رميُ الإنسان بحصاةِ أو نواةٍ ، أو نحوها ، بجعلها بين أصبعيه بين (ق١/٢٢٣) السبابتين، أو الإبهام والسَّبَّابة.

ولا ينكأ : بفتح أوله والكاف ، والهمزُ آخرُهُ . وفي «نسخةِ» : «ولا ينكي» بالياء آخرهُ ، وكسر الكاف ، وهو أوجهُ ، لأنه من «النكاية» يقالُ : نكيتُ العدو (وأنكيتُهُ) (١) ونكأتُ بالهمزة . لغةٌ فيه .

٣٥ - (٠٠٠) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيِّي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ قَرِيبًا لِعَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ . قَالَ فَنَهَاهُ وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ الله عَيْلِيَّ نَهَى عَنِ الخَذْفِ وَقَالَ : « إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا وَلَا تَنْكُأُ عَدُوًا . وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ » قَالَ : فَعَادَ فَقَالَ : أَحَدُّثُكَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ نَهَى عَنْهُ ثُمَّ تَخْذِفُ ! لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا .

( • • • ) وحدَّثناه ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ .

أحدثك أنَّ رسول الله عَلِيَّةِ نهى عن الخنف ثُمَّ عدت تخذف، لا أكلمك أبداً: قال النوويُّ (١٠٦/١٣): فيه هجرانُ أهل البدع والفسوق ومنابذي السُّنة، وأنَّهُ

<sup>(</sup>١) في (م): (وأنكيه).

يجوز هجرانُهُ دائما ، والنهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام ، إنما هو فيمن هجر لحظ نفسه و معايش الدُّنيا ، وأمَّا أهلُ البدع ونحوهم ، فهجرانهم دائمٌ ، وهذا الحديث مما يؤيدُهُ مع نظائر له ، كحديث «كعب بن مالك »(١) وغيره . هذا كلامُ النووي قُلْتُ : وقد ألَّفْتُ في هذا مؤلفًا حسنًا سميتُهُ : «الزجر بالهجر» لأني كثيرُ الملازمة لهذة السُّنَّةِ .

(١١) باب الأمر بإحسان الدبع والقتل، وتحديد الشفرة

٧٥ - (٩٥٥) حَدَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالَدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ عُلَيَّةَ عَنْ خَالَدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ . قَالَ : ﴿ إِنَّ الله كَتَبَ أَوْسٍ . قَالَ : ﴿ إِنَّ الله كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ . فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ . وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ . وَإِذَا ذَبَحْتُمُ فَأَحْسِنُوا النَّقِتْلَةَ . وَإِذَا ذَبَحْتُمُ فَأَحْسِنُوا النَّابُحَ ذَبِيحَتَهُ ﴾ (٢) .

( • • • ) وحدَّثناه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ . ﴿ وَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ الْبُنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوهَّابِ الثَّقَفِيُّ . ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ . حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . ﴿ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . ﴿ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

<sup>(</sup>١) عندما تخلَّف عن غزوة تبوك. رواه الشيخان وغيرهُما، وهو حديث ماتعٌ رائعٌ يحوي جمهرة من الفوائد الفرائد. فرضي الله عن أصحاب رسول الله ﷺ وحشرنا معهم بفضله وكرمه.

<sup>(</sup>٢) احتج بعضُ المارقين ممن يتسمون بأسماء المسلمين بهذا الحديث على إنكار حد الرجم، قال: وكيف يتصور أن يأمر النبي على وهو الرءوف الرحيم أن تحد شفرتك لتربح الحيوان الأعجم ثم هو يأمر برجم الزاني المحصن بالحجارة في رأسه حتى يموت، إلى هذا الحد يكون الحيوان أكرم من الإنسان ؟؟ كذا قال هذا الأنوك، ونقول له: أيُّ مصلحة في تعذيب الحيوان بترك إحداد الشفرة، أمَّا تعذيب الزاني فأمر قصده الشارع لبشاعة فعلته، وقد قال تعالى ﴿ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ﴾ فإن المرء إذا رأى المرجوم وهو يعاني من وجع الضرب اعتبر، فيحمله ذلك على عدم الزنى. وصدق من قال: لو سكت من لا يعلمُ لقلَّ الخلاف. والهدى هدى الله تعالى.

الدَّارِمِيُّ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ شُفْيَانَ. ﴿ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ.

كُلُّ هَوُلَاءِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ. بِإِسْنَادِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَمَعْنَى حَدِيثِه .

فأحسنوا القتلة: بكسر القاف: وهي الهيئةُ والحالةُ.

فأحسنوا الذَّبح: بفتح الذَّال. وفي ﴿ نسخةٍ ﴾ ﴿ الذُّبحة ﴾ : بكسرها والهاء، وهي الهيئةُ أيضًا.

وليُحد: بضم الياء.

#### (١٢) باب النهي عن صبر البهائم

٨٥ - (١٩٥٦) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْلُتَنَى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعَفَرٍ .
 حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . قَالَ : سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ :
 دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي ، أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، دَارَ الحُكَمِ بْنِ أَيُّوبَ . فَإِذَا قَوْمٌ . قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا . قَالَ : فَقَالَ أَنسٌ : نَهَى رَسُولُ الله عَلِيَّةٍ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ .
 الْبَهَائِمُ .

( • • • ) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. ﴿ وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَيْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

٨٥٨ – (١٩٥٧) وَحَدَّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا أَبِي مَعْتِلِهِ شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنَ مُجَبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلِهِ قَالَ: « لَا تَتَّخِذُوا شَيْعًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا ». (٠٠٠) وحدَّثناه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ .

نهى أن تصبر البهائم: (أي)(١): (أنْ)(٢) تُحبس وهي حيَّةٌ لتقتل بالومي وَنَحُوه

لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا: أي: لا تتخذوا الحيوان الحيَّ هدفًا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها.

٥٩ – (١٩٥٨) وحدَّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَأَبُو كَامَل (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِل). قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُجَبَيْرٍ. قَالَ: مَرَّ ابْنُ عَمَرَ بِنَفَرِ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَتَرَامَوْنَهَا. فَلَمَّا رَأُوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَوُّقُوا عَنْهَا. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ إِنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا.

(٠٠٠) وَحَدَّثني زُهيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْر عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشِ قَدْ نَصَبُوا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ . وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطُّيْرِ كُلُّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ . فَلَمَّا رَأُوا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَنْ فَعَلَ هَذَا ؟ لَعَنَ الله مَنْ فَعَلَ هَذَا. إِنَّ رَسُولَ الله عِلِيِّ لَعَنْ مَنِ اتَّخَذَ، شَيْئًا فِيهِ الرُّومُ، غَرَضًا.

كل خاطئة: بالهمز، أي: ما لم يصب المرمى، والأفصح: «مخطئة»

<sup>(</sup>Y) ساقط من (م). (١) ساقط من (ب).

# كِتَابُ الأَضَاحِي

#### (١) باب وقتها

1- (١٩٦٠) حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةً عَنِ الْأَسْوَدُ ابْنُ قَيْسٍ. ع وحدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةً عَنِ الْأَسْوَدِ ابْنِ قَيْسٍ. حَدَّثَنِي جُنْدَبُ بْنُ سُفْيَانَ. قَالَ: شَهِدْتُ الْاضْحَى الْأَسْوَدِ ابْنِ قَيْسٍ. حَدَّثَنِي جُنْدَبُ بْنُ سُفْيَانَ. قَالَ: شَهِدْتُ الْاضْحَى مَعَ رَسُولِ الله يَوْلِيَهِ. فَلَمْ يَعْدُ أَنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، سَلَّمَ. فَإِذَا هُوَ يَرَى خَرَى خَنْ صَلَاتِهِ ، فَقَالَ: «مَنْ يَرَى خَرْعَ مِنْ صَلَاتِهِ . فَقَالَ: «مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي لِ أَنْ يُصَلِّي لَ أَنْ يُصَلِّي لَيْ فَصَلِّي لَاهُ ».

قبل أن يُصلي –أو نصلي–: الأولى بالياء، والثانية بالنون. قال النوويُّ (١٣/ ١٠): والظاهرُ أنَّهُ شكُّ من الراوي.

(فلينبح)(١) باسم الله: أي: قائلًا بسم الله . قَالَ النوويُّ : هذا هو الصحيحُ في معناهُ .

٧- (٠٠٠) وحدَّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُجنْدبِ بْنِ سُفْيَانَ. قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ الله عَلِيَّةِ. فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بالنَّاسِ، نَظَرَ لِلهِ عَلَيْةٍ. فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بالنَّاسِ، نَظَرَ لِلهِ عَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ. فَقَالَ: « مَنْ ذَبَحَ قَبَلَ الصَّلاةِ ، فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ ، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْم الله ».

(٠٠٠) وحدَّثناه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. ﴿ وَحَدَّثَنَا إِللَّهُمَا عَنِ الْأَسْوَدِ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. كِلَاهُمَا عَنِ الْأَسْوَدِ

 <sup>(</sup>۱) في (ب): (فيذبح).

ابْنِ قَيْسٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالًا : عَلَى اسْمِ الله . كَحَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ .

فليذبح على اسم الله: هو بمعنى: فليذبح باسم الله .

2- (١٩٦١) وحدَّ ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ مُطَرِّفِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ . قَالَ : ضَحَّى خَالِي ، أَبُو بُرْدَةَ قَبَلَ السَّلَاةِ . فَقَالَ : ضَحَّى خَالِي ، أَبُو بُرْدَةَ قَبَلَ السَّلَاةِ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ! السَّلَاةِ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ! إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ . فَقَالَ : «ضَحِّ بِهَا . وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ » . ثُمَّ إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ . فَقَالَ : «ضَحِّ بِهَا . وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ » . ثُمَّ قَالَ : «مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّمَ لِنَفْسِهِ . وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّمَ اللَّسُلِمِينَ » . الصَّلَاةِ ، فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ » .

تلك شاةُ لحم: أي: ليست أضحيةً ، ولا ثواب فيها.

( • • • ) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ عَنْ دَاوُدَ ،

عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ النَّهُ عَلِيلِمٍ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: ﴿ لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ ﴾ قَالَ: فَقَالَ خَالِي: يَارَسُولَ الله ! إِنَّ هَذَا يَوْمٌ ، اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ . ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ هُشَيْم .

\* \* \*

إِنَّ هذا يومٌ، اللحم فيه مكروه: في رواية العذَّري: «مقروم» بالقاف والميم، أي: مشتهّى قيل: وهو الصواب، وأنَّ الأولى على فتح الحاء من «اللَّحَم»، واللَّحَمُ بالفتح: اشتهاءُ اللَّحْمِ، ومعناه: ترك اللَّحم، (ق٢/٢٢٣)، وبقاء أهله فيه بلا لحم حين يشتهوهُ مكروه. وقال أبو موسى المديني: معناهُ هذا يومٌ طلبُ اللَّحْم فيه مكروةٌ وشاقٌ. قَال النوويُّ (١١٢/١٣): «وهو أحسنُ».

عَنَاق: بفتح العين: الأنثى من المعز إذا قويت ما لم تستكمل سنةً. وقولهُ: عناقُ لبنِ، أي: صغيرة قريبة مما ترضع.

هي خير نسيكتك: أي: هذه والتي ذبحت قبل الصلاة.

ولا تجزئ: بفتح التاء. أي: لا تُكفي.

٧ - (٠٠٠) وحدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظ لِابْنِ الْمُثَنَّى). قَالاً: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُييْدِ الْإِيَامِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةٍ: ﴿إِنَّ عَنِ الشَّعِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةٍ: ﴿إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا، نُصَلِّي ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَلْ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا، نُصَلِّي ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَلْ مَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

(٠٠٠) حدَّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

زُييْدٍ. سَمِعَ الشَّعْبِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ.

( • • • ) وحدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ. قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ. ﴿ وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ. كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ. كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَالِبِ عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَالِبٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَالِبٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ السَّعْبِيِّ عَنْ السَّعْبِيِّ عَنْ اللهُ عَلَيْقِهِ عَنْ اللهُ عَلَيْبِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْبِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْبِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْبِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْبِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْبِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْبِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْبِهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْبُهُ وَ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْبِهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْبِهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَلّمِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

مسنة: هي الثنيَّةُ، وهي أكبرُ من الجذعة بسنةٍ.

• ١- (١٩٦٢) وحدثني يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهِيْرُ بْنُ حَرْبٍ . جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ (وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو) قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَنَسٍ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ ، إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَنَسٍ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ ، يَوْمَ النَّحْرِ : «مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَلْيُعِدْ » فَقَامَ رَجُلَّ فَقَالَ : يَوْمَ النَّحْرِ : «مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَلْيُعِدْ » فَقَامَ رَجُلَّ فَقَالَ : يَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ صَدَّقَهُ . قَالَ : وَعِنْدِي جَذَعَةٌ هِي أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ رَسُولُ الله عَلِيِّ صَدَّقَهُ مَنْ شَاتَيْ لَكُمْ . وَذَكَرَ هَنَةً هِي أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَسُولُ الله عَلِيِّ إِلَى كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا . فَقَامَ لِنَا اللهُ عَلَيْهِ إِلَى كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا . فَقَامَ النَّاسُ إِلَى غُنْيَمَةٍ . فَتَوَزَّعُوهَا . أَوْ قَالَ : فَتَجَزَّعُوهَا . فَقَامَ النَّاسُ إِلَى غُنْيُمَةٍ . فَتَوزَّعُوهَا . أَوْ قَالَ : فَتَجَزَّعُوهَا .

وذكر هنةً: أي: حاجة.

وانكفأ: بالهمز. أي: مال وانعطف.

غنيمة: بالضمّ. تصغير الغنم.

فتوزَّعوها أو قال: فتجزعوها -: (هما)(١) بمعنى، وهذا شكَّ من الراوي.

١١- (٠٠٠) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَهِشَامِّ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ. فَأَمَرَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ ذِبْحًا ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً.

أن يعيد: من الإعادة وفي رواية: «أن يُعِدَّ» بتشديد الدَّال، من: الإعداد وهي التهيئة.

نْبِحًا: بكسر الذَّال. أي: حيوانًا يُذبحُ.

#### (٢) باب سن الأضحية

١٩٦٣ (١٩٦٣) حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو الزُّيَيْرِ عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً. إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ ».

لا تنبحوا إلَّا مُسنَّةً: أي: من الإبل والبقر والغنم.

10 - (1970) وحدَّثنا قُتَيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثُ. ﴿ وَحَدَّثَنَا لَيْثُ. ﴿ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ . أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْ . فَقَالَ : «ضَحِّ أَصْحَابِهِ ضَحَايًا . فَبَقِي عَتُودٌ . فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ الله عَلَيْ . فَقَالَ : «ضَحِّ بِهِ أَنْتَ » .

<sup>(</sup>۱) في (ب): (هنا)!!

قَالَ قُتَيْبَةُ : عَلَى صَحَابَتِهِ .

عتود: هي من أولاد المعز خاصة ، ما رعي وقوي وقال الجوهري : ما بلغ سنة . ضح به أنت : زاد البيهقي (٢٧٠/٩) : « ولا رخصة فيها لأحد بعدك » . قال أصحائبنا : كانت هذه رخصة لعقبة (١) بن عامر وحده ، كما كان مثلها رخصة لأبي بردة بن نيار .

وفي «سنن أبي داود» (۲۷۹۸) أنَّهُ قال لزيد بن (خالد)(٢) مثل ذلك أيضًا في عتودٍ من المعز، فهؤلاء ثلاثةُ صحابةٍ رُخِّص لهم.

١٦ - ( • • • ) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ بَعْجَةَ الجُهنِيِّ ، عَنْ عُقْبَةَ الجُهنِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ بَعْجَةَ الجُهنِيِّ ، عَنْ عُقْبَةَ الْبُهُ عَلَيْ مَنْ مَعْ الله عَلَيْ فِينَا ضَحَايَا ، فَأَصَابَنِي الْنِن عَامِرٍ الجُهُ لَيْ . قَالَ : قَسَمَ رَسُولُ الله عَلَيْ فِينَا ضَحَايَا ، فَأَصَابَنِي جَذَعٌ . فَقَالَ : «ضَحِّ بِهِ» . جَذَعٌ . فَقَالَ : «ضَحِّ بِهِ» .

( • • • ) وحدَّثني عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ . حَدَّثَنَا يَحْيَى ( يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ ) . أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ ( وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ ) . حَدَّثَنِي يَحْيَى ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ . أَخْبَرَنِي بَعْجَةُ بْنُ عَبْدِ الله ؛ أَنَّ عُقْبَةً بْنَ عَامِرِ الجُهُنِيَّ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ . أَخْبَرَنِي بَعْجَةُ بْنُ عَبْدِ الله ؛ أَنَّ عُقْبَةً بْنَ عَامِرِ الجُهُنِيَّ أَبْدَرُهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَيِّلِيَّ قَسَمَ ضَحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ . بِمِثْلِ مَعْنَاهُ .

بعجة: بفتح الموحدة.

(٣) باب استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير

١٧- (١٩٦٦) حدَّثنا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ ،

<sup>(</sup>١) لكن قال البيهقي: ﴿ فَهَذَهُ الزيادة إِذَا كَانَتَ مَحْفُوظَةُ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) في (ب): (حاتم».

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرُنَيْنِ. ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وسَمَّى وَكَبُّرَ. وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.

\* \* \*

أملحين: قال ابن الأعرابي وغيره: الأملح هو الأبيض الخالص وقال الأصمعي: هو الأبيض يشوبه شيء من سواد. وقال أبو حاتم (١): هو الذي يخالط بياضه حمرة وقال الكسائي: هو الأسود يعلوه حمرة وقال الكسائي: هو الذي فيه بياض وسواد، والبياض أكثر. وقال الخطابي: هو الأبيض الذي في خلل صوفه طاقات سود. وقال الدَّاوودي: هو المتغيِّرُ الشعر ببياض وسواد أقرنين: أي: لكل واحد منهما قرنان حسنان

صفاحهما: أي: صفحة عنقهما. أي: جانبه .

91- (١٩٦٧) حدَّثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ. قَالَ : قَالَ حَيْوَةُ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ أَمَرَ بِكَبْشِ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي عُووَةَ بْنِ الزُّيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ أَمَرَ بِكَبْشِ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ. فَأَتِي بِهِ لِيُضَحِّي بِهِ. فَقَالَ سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ. فَأَتِي بِهِ لِيُضَحِّي بِهِ. فَقَالَ لَهَا: « يَا عَائِشَةُ! هَلُمِي الْمِدْيَةَ ». ثُمَّ قَالَ: « اشْحَذِيهَا بِحَجْرٍ » فَفَعَلَتْ. لَهَا: « يَا عَائِشَةُ! هَلُمِي الْمِدْيَةَ ». ثُمَّ قَالَ: « اشْحَذِيهَا بِحَجْرٍ » فَفَعَلَتْ. الله أَخْذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ. ثُمَّ ذَبَحَهُ. ثُمَّ قَالَ: « بِسْمِ الله. الله مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ » ثُمَّ ضَحَى بِهِ.

يطأ في سوادٍ ويبرك في سوادٍ ، وينظر في سوادٍ <sup>(٢)</sup> : معناهُ : أنَّ قوائمُهُ وبطنهُ وما حول عينيه أسود .

<sup>(</sup>١) هو السجستاني، إمامٌ لغويٌ مشهور، وليس هو الرازي، ولا هو ابن حبان.

<sup>(</sup>٢) وأخرج أبو داود (٢٧٩٦)، والنسائيُّ (٣٢١/٧)، والترمذيُّ (١٤٩٦)، وابن ماجة (٣١١٨) وغيرهم عن أبي سعيد قال : كان رسول الله ﷺ يضحي بكبشٍ أقرن فحيلٍ ينظر في سوادٍ، ويأكل في سوادٍ، ويشي في سوادٍ.

هلمي المدية: (ق١/٢٢٤) أي: هاتيها.

اشحنيها: بإعجام الشين والذَّال، وإهمال الحاء المفتوحة. أي: حديها.

### (٤) باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن والظفر وسائر العظام

٠٢- (١٩٦٨) حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي الْعَنزِيُّ. حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ سُفْيَانَ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ! إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا. وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَى. قَالَ عَلِي إِنَّ عَجِلْ أَوْ أَرْنِي. مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ الله فَكُلْ. لَيْسَ السِّنَ وَالظُّفُرَ. وَسَأُحَدَّثُكَ. أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ. وَأَمَّا الظَّفُو فَكُلْ. لَيْسَ السِّنَ وَالظُّفُرَ. وَسَأُحَدَّثُكَ. أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ. وَأَمَّا الظَّفُو فَكُلْ. لَيْسَ السِّنَ وَالظُّفُرَ. وَسَأُحَدَّثُكُ. أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ. وَأَمَّا الظَّفُورُ فَمَاهُ فَكُلْ. فَيْسَ السِّنَ وَالطَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنَمٍ. فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرً. فَرَمَاهُ وَمُنَا لِي وَغَنَمٍ. فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرً. فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: ﴿ إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ. أَوَابِدَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْلِيْدٍ: ﴿ إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ. أَوَابِدَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْلِيْدِ: ﴿ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا ﴾ . كأوابِدِ الْوَحْشِ. فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا ﴾ .

٣٠٠ (٠٠٠) وحدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا مُنْ مَعْدِ بْنِ مَسْرُوقِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ بَذِي الْحَلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ. فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلًا. فَعَجِلَ الْقَومُ. فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُر. فَأَمَرَ بِهَا فَكُفِقَتْ. ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مِنْ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ. وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ كَنَحْوِ خَدِيثٍ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.

أعجل: بكسر الجيم.

أو أرن: بمعنى: أعجل، وهو شكّ من الراوي، وهو بفتح الهمزة وسكون الراء، وكسر النون، بوزن «أعط» وروي «أرني» بزيادة الياء وروي «أرنْ»

بكسر الراء، وسكون النون، بوزن «أقم» أي: أهلكها ذبحًا، من «أران القوم»: إذا هلكت مواشيهم.

أنهر الدَّم: أي: أسالهُ وصبَّهُ بكثرةٍ .

وذكر اسم الله: زاد أبو داود (۲۸۲۱): «عليه».

ليس السن والظفر: منصوبان على الاستثناء بـ « ليس » .

أمًّا السنَّ فعظم: معناهُ: ولا تذبحوا به لأنَّهُ يتنجس بالدَّم، وقد نهيتُكم عن الاستنجاء بالعظام لئلا تتنجس لكونها زاد إخوانكم من الجن.

وأمًا الظفر فمدى الحبشة: معناهُ: أنهم كفارٌ وقد نُهيتم عن التشبُّه بالكفار، وهذا شعارٌ لهم.

فند: أي: هرب وشرد.

أوابد: أي: نفورٌ وتوحُشٌ، جمع «آبده» بالمدِّ، وكسر الموحدة.

بذي الحليفة من تهامة: هذه بين «حارة» و «ذات عرق»، وليست به «ذي الحليفة» التي هي ميقات أهل المدينة. ذكره الحازميُّ في كتابه «المؤتلف في أسماء الأماكن».

فأصبنا غنمًا وإبلًا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها رسول الله عليه فكفئت: قال النووي (١٢٦/١٣): إنما أمر بإراقتها لأنهم كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام والمحل الذي لا يجوزُ فيه الأكل من (مال الغنيمة المشترك، فإن الأكل من) (١) الغنائم قبل (القسمة) (٢) إنما يباحُ في دار الحرب. قال: ثُمَّ إنما أمر بإراقة المرق عقوبةً لهم، أمًّا اللَّحم فيحمل على أنَّهُ جمع ورد إلى المغنم؛ لأنه مال الغانمين، فلا يمكن إضاعته، ولا سيما والجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحقى الغنيمة.

ثُمَّ عَدل عشرًا من الغنم بجزورٍ: هذا محمولٌ علي أنَّ الإبل كانت نفيسةً دون الغنم، بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه.

٢٢- (٠٠٠) وحدَّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ

<sup>(</sup>۱) ساقط من ( ب » : ( الغنيمة » ) ( )

ابْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ. ثُمَّ حَدَّثَنِيهِ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ ابْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّه: إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا. وَلَيسَ مَعَنَا مُدًى فَنُذَكِيِّ بِاللِّيطِ؟ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِه. وَقَالَ: فَنَدَّ وَلَيسَ مَعَنَا مُدًى فَنُذَكِيِّ بِاللِّيطِ؟ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِه. وَقَالَ: فَنَدَّ عَلَيْنَا بَعِيرٌ مِنْهَا. فَرَمَيْنَاهُ بِالنَّبْلِ حَتَّى وَهَصْنَاهُ.

( • • • ) وَحَدَّثَنِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ. حَدَّثَنَا مُحَسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ بِتَمَامِه . وَقَالَ فِيهِ : وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى ، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ .

٣٧- (٠٠٠) وحدَّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ. حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ. حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله ! إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا. وَلَيْسَ مَعَنَا مُدىً. وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَلَمْ يَذْكُوْ: فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَأَغْلُوْا بِهَا الْقُدُورَ فَأَمَرَ بِهَا فَكُفِئَتْ. وَذَكَرَ سَائِرَ الْقِصَّةِ.

بالليط: بكسر الَّلام، ثُمَّ مثناة تحتية (ق٢/٢٢٤) ساكنة، ثُمَّ طاء مهملةً: وهو قشور القصب. الواحد: «ليطة».

وهصناهُ: بالواو، وهاء مفتوحةٌ مخففة، وصاد مهملة ساكنة، ونون. أي: أسقطناهُ إلى الأرض.

(٥) باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام. وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء ٢٥- (١٩٦٩) حدَّثني حرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ.

حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ، مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ؟ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. قَالَ: ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.

قَالَ فَصَلَّى لَنَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ. ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَل

( • • • ) وحدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . حَدَّثَنَا الْمُقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . حَدَّثَنَا الْمُقُوبُ بْنُ الْمُؤْونِ بْنُ الْحُلُوانِيُّ . حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ . كُلَّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ . كُلَّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ .

فوق ثلاث: قال القاضي: يحتمل أنَّ ابتداء الثلاث من يوم ذبحها، ويُحتمل أنَّهُ من يوم النحر وإنْ تأخر ذبحُها إلى أيام التشريق قال: وهذا أظهرُ.

 « إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ. فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا ». ويجملون: بالجيم وكسر الميم، وأوْلُهُ مفتوخ. أي: يذيبون.

من أجل الدافة: بتشديد الفاء: قومٌ يسيرون جميعًا سيرًا خفيفًا ، والمرادُ هنا: من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة .

٣٣- (١٩٧٣) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ. عِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى. حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى. حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ! لَا تَأْكُلُوا لَحُومَ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ » ( وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَى : ثَلَاثَةِ الْمَدِينَةِ ! لَا تَأْكُلُوا لَحُومَ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ » ( وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَى : ثَلَاثَةِ أَيَّام ) .

ُ فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ أَنَّ لَهُمْ عِيَالًا وحَشَمًا وَخَدَمًا. فَقَالَ : « كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَاحْبِسُوا أَوِ ادَّخِرُوا ». قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: شَكَّ عَبْدُ الْأَعْلَى.

وحشمًا: بفتح الحاء والشين: همُ اللائذون بالإنسان يخدمونه ويقومون بأمره.

٣٤ - (١٩٧٤) حدَّ ثنا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْةٍ قَالَ: «مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ فِي يَيْتِهِ، بَعْدَ ثَالِئَةٍ، شَيْعًا». فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الله إِنَّا فَعَلْنَا عَامَ أَوَّلَ؟ فَقَالَ: «لَا الله إِنَّا فَعَلْنَا عَامَ أَوَّلَ؟ فَقَالَ: «لَا . إِنَّ ذَاكَ عَامٌ كَانَ النَّاسُ فِيهِ بِجَهْدٍ. فَأَرَدْتُ أَنْ يَفْشُو فِيهِمٍ».

يفشوا فيهم: (بالفاء والشين)(١) . أي: يشيع لحم الأضاحي في الناس وينتفع

 <sup>(</sup>۱) ساقط من «ب».

به المحتاجون .

(٦) باب ۗ الفُرعُ والعتيرة

٣٨- (١٩٧٦) حدَّ ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَيْ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَيْ فَيْنَ وَقَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ) عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلٍ . ﴿ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَيِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلٍ . ﴿ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَقَالَ ابنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ) . أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ) . أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ النَّهُ هُرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنِ الزَّهُ فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةً ﴾ .

زَادَ ابْنُ رَافِعٍ فِي رِوَايَتِهِ : وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النُّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ .

لا فرع: بفتح الفاء والراء، وعينٌ مهملةً .

ولا عتيرة: بعين مهملة مفتوحة ، ثُمُّ مثناة فوق: وهي ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب ، ويسمونها ( الرجبية » أيضًا والفرع: أولُ النتاج كان ينتجُ لهم ، فيذبحونه رجاء البركة في الأم ، وكثرة نسلها. هذا قولُ الأكثرين. وقيل: هو لمن بلغت إبلُهُ مائة ، يذبحه .

وقد وردت أحاديثُ صحيحةٌ بالأمر بالفرع والعتيرة، فنقل القاضي عن الجمهور أنها منسوخة بما هنا.

واختار النوويُّ (١٣٧/١٣) وغيرُهُ أنها محمولةٌ على الاستحباب، وأنَّ ما هنا، لنفي الوجوب.

(٧) باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة، وهو مريد التضحية، أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا
 ١٤- (١٩٧٧) وحدَّثني حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ . حَدَّثَني يَحْيَى بْنُ كَثِيرِ

الْعَنْبَرِيُّ ، أَبُو غَسَّانَ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ شَعْرَهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : ﴿ إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ وَنَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّدِ ، عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : ﴿ إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ وَنَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَلِّ عَنْ شَعْرَهِ وَأَظْفَارِهِ ﴾ . ذِي الْحِجَّةِ ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّي ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرَهِ وَأَظْفَارِهِ ﴾ .

( • • • ) وحدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْحَكَمِ الْهَاشِمِيُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمَرَ أَوْ عَمْرِو ابْنِ مُسْلِمٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

عمر بن مسلم: في الطريق الأولى «عمرو». والوجهان منقولان في اسمه.

٧٤٠ (٠٠٠) وحدَّثني عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارِ بْنِ عُمَّارِ بْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ ، زَوْجَ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ ، زَوْجَ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ ، زَوْجَ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ ، وَوْجَ اللَّيْتِيِّ يَقِيْلِ : «مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحُ يَذْبَحُهُ ، فَإِذَا أُهِلَّ اللهِ عَلَيْقِ : «مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحُ يَذْبَحُهُ ، فَإِذَا أُهِلَ اللهِ عَلَيْقِ : «مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحُ يَذْبَحُهُ ، فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالًا ذِي الْحِبَّةِ ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرَهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْعًا ، حَتَّى يُضَحِّي » .

( • • • ) حدَّثني الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِهِ . حَدَّثَنَا عَمْرُهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارِ اللَّيْثِيُّ . قَالَ : كُنَّا فِي الْحُمَّامِ قَبَيْلَ الْأَضْحَى . فَاطَّلَى فِيهِ نَاسٌ . فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَمَّامِ : فِي الْحُمَّامِ قَبَيْلَ الْأَضْحَى . فَاطَّلَى فِيهِ نَاسٌ . فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَمَّامِ : إِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَكْرَهُ هَذَا ، أَوْ يَنْهَى عَنْهُ . فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ . فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ! هَذَا حَدِيثٌ قَدْ نُسِيَ وَتُرِكَ . خَدَيثُ قَدْ نُسِيَ وَتُرِكَ . حَدَّثَنْنِي أُمُّ سَلَمَةَ ، زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله عَيِّلَةِ ، بَعْنَى حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِهِ . حَدِيثٍ مُعَاذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِهِ .

\* \* \*

أكيمة: بضمِّ الهمزة، وفتح الكاف، وسكون الياء. من كان له ذبح: بالكسر.

فأطلى (فيه)(١) ناس: أي: أزالوا الشُّعْرَ بالنَّوْرةِ.

#### (٨) باب تحريم الذبح لغير الله تعالى، ولعن فاعله

٣٤- (١٩٧٨) حدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ. كِلَاهُمَا عَنْ مَرْوَانَ . قَالَ زُهَيْرُ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَنْصُورُ ابْنُ حَيَّانَ . حَدَّثَنَا أَبُو الطَّفَيْلِ ، عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ . قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَلِيٌ بْنِ ابْنُ حَيَّانَ . حَدَّثَنَا أَبُو الطَّفَيْلِ ، عَامِرُ بْنُ وَاثِلَة . قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبِ . فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : مَا كَانَ النَّبِيُّ عَيْلِتٍ يُسِرُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : فَعَنْ النَّبِي عَيْلِتٍ يُسِرُّ إِلَيْ شَيعًا يَكُنَّ مُهُ النَّاسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ فَعَضِبَ وَقَالَ : مَا كَانَ النَّبِيُ عَيْلِتٍ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيعًا يَكُنَّ مُهُ النَّاسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ فَعَضِبَ وَقَالَ : مَا كَانَ النَّبِي عَيْلِتٍ يُسِرُّ إِلَيْ شَيعًا يَكُنَّ مُهُ النَّاسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ عَدْ ثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ . قَالَ فَقَالَ : مَاهُنَّ ؟ يَا أَمِيرَ اللَّهُ مِنْ اللَّه مَنْ لَعَنْ وَالِدَهُ . وَلَعَنْ اللَّه مَنْ ذَبَتَ لِغَيْرِ اللَّه . وَلَعَنَ اللَّه مَنْ اللَّه مَنْ لَعَنْ وَالِدَهُ . وَلَعَنْ اللَّه مَنْ ذَبَتَ لِغَيْرِ اللَّه . وَلَعَنَ اللَّه مَنْ اللَّه مَنْ لَعَنْ وَالِدَهُ . وَلَعَنْ اللَّه مَنْ ذَبَتَ لِغَيْرِ اللَّه . وَلَعَنَ اللَّه مَنْ عَيْرَ مَنَارَ الأَرْضَ » .

الْأَحْمَرُ، سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ.

<sup>(</sup>١) في والأصلين»: «منه» وما أثبتُه رواية الصحيح.

قَالَ: قُلْنَا لِعَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَخْبِرْنَا بِشَيءٍ أَسَرَّةُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّه ﷺ. فَقَالَ: مَا أَسَرَّ إِلَيْ شَيْعًا كَتَمَهُ النَّاسَ. وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: « لَعَنْ الله مَنْ لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَلَكَنِّي مَا فَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ. وَلَعَنَ الله مَنْ غَيَّرَ الْمُنَارَ».

ولعن الله من ذبح لغير الله: أي: باسم غيره.

ولعن الله من آوى محدثًا: بكسر الدَّال: وهو من يأتي (بفسادٍ)(١)في الأرض. (ق١/٢٢٥)

ولعن الله من غيَّر منار الأرض: أي: علامات حدودها.

25 - (٠٠٠) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ( وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى ) قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ أَبِي بَزَّةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ ، قَالَ : سُئِلَ عَلِيٌّ : أَخَصَّكُمْ رَسُولُ الله عَلِيٍّ بِشَيْءِ ؟ فَقَالَ : مَا خَصَّنَا رَسُولُ الله عَلِيٍّ بِشَيْءٍ لَمْ يَعُمَّ رَسُولُ الله عَلِيٍّ بِشَيْءٍ كَمْ يَعُمَّ رَسُولُ الله عَلِيٍّ بِشَيْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً . إِلَّا مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا . قَالَ : فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً بِهِ النَّاسَ كَافَّةً . إِلَّا مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا . قَالَ : فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْرُبُ فِي قِرَابِ سَيْفِي الله . وَلَعَنَ الله مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الله مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الله مَنْ آوَى مُحْدِثًا » .

قراب سيفي: بكسر القاف: وعاءً من جِلْدٍ، ألطفُ من الجراب، يدخل فيه السيف بغمده، وما خَفَّ من الآلةِ.

<sup>(</sup>١) في «ب»: «يغبار»!!

# كتساب الأشربة

#### (١) باب تحريم الخمر، وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب، وغيرها مما يسكر

١- (١٩٧٩) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ . أَخْبَرَنَا حَجَّامُ بْنُ مُحَمَّدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُحَسَيْنِ بْنِ عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٌّ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبِ قَالَ : أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ الله عَلِيِّ فِي مَغْنَم، يَوْمَ بَدْرٍ. وَأَعْطَانِي رَسُولُ الله عَلِيُّ الله عَلِيُّ شَارِفًا أَخْرَى . فَأَنَخْتُهُمَا يَوْمًا عِنْدَ بَابِ رَجُل مِنَ الأَنْصَارِ . وَأَنَا أَرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا لِأَبِيعَهُ، وَمَعِيَ صَائِغٌ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ، فَأَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى وَلِيمَةِ فَاطِمَةً . وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ . مَعَهُ قَيْنَةٌ تغنّيةِ. فَقَالَتْ: أَلَا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النَّوَاءِ. فَثَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ. فَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا. ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا. قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ: وَمِنَ السَّنَامِ؟ قَالَ: قَدْ جَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا فَذَهَبَ بِهَا. قَالَ ابْنُ شِهَابِ : قَالَ عَلِيٌّ : فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظَرِ أَفْظَعَنِي . فَأَتَيْتُ نَبِيَّ الله عَلِيْهِ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ . فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ . فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ . وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ. فَدَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ. فَرَفَعَ حَمْزَةُ بَصَرَهُ. فَقَالَ: هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لآبَائِي؟ فَرَجَعَ رَسُولُ الله ﷺ يُقَهْقِرُ حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ.

(٠٠٠) وحدَّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ .

شارفًا: بالشين المعجمة والفاء: الناقةُ المُسِنَّةُ قينة: هي الجاريةُ المغنّيةُ.

يا حمزُ: مرخم «حمزة».

للشرف: بضم الشين والراء. جمع « شارف » .

النواء: بكسر النون، وتخفيف الواو، والمدِّ. أي: السمان. الواحدة: «ناوية» بالتخفيف، وهي الناقةُ السَّمينةُ وبعد هذا النِّصفُ:

وَهُنَّ (مُعَقَّلاتٌ)(١) بالفِنَاءِ وَضَرَّجَهُنَّ حَمْزَةُ بِالدِّمَاءِ قَدِيْدَاً مِنْ طَبِيْخٍ أَوْ شُوَاءِ

ضَعِ السِّكِّيْنَ في اللَّبَاتِ مِنْهَا وَعَجَّلَ مِنْ أَطَايِيهَا لِشُرْبِ فجبً: أي: قطع.

وبقر: أي: شقّ. قال النوويُّ (١٤٤/١٣): ورد في حديثِ أنَّ النبيُّ عَلِيْكِمْ غرَّم حمزة ناقتين<sup>(٢)</sup>.

٧- (٠٠٠) وحدَّ ثني أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ. أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ، أَبُو عُشْمَانَ الْمِصْرِيُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عُفَيْرٍ، أَبُو عُشْمَانَ الْمِصْرِيُ . حَدَّثَنِي عَلِيُ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ؛ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ عُلِيًّا قَالَ : كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمُغْنَمِ ، يَوْمَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمُغْنَمِ ، يَوْمَ عَلِيًّ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمُغْنَمِ ، يَوْمَ عَلِيًّا قَالَ : كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمُغْنَمِ ، يَوْمَ عَلِيًّا وَالله عَلِيقٍ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمْسِ يَوْمَعُذِ . فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغَلِ مَوْاغًا مِنَ الطَّوْاغِينَ . مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ يَوْجَعِلُ مَعِيَ . فَتَأْتِي بِإِذْ خِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ . مِنْ الْعَقْرَاخِينَ اللهَ عَلِيقٍ مَتَاعًا مِنَ الْأَقْتَابِ مِنْ الْغَرَائِرِ وَالْحَبَالِ . وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ إِلَى جَنْبِ مُحْبَرَةً رَجُلٍ مِنَ الْأَنْقَالِ . وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ إِلَى جَنْبِ مُحْبَرَةِ رَجُلٍ مِنَ الْعُنْمَارِ . وَجَمَعْتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ . فَإِذَا شَارِفَايَ قَدِ اجْتَبُتْ اللهَ الْمُؤَالِ . وَشَارِفَايَ مَنَاخَانِ إِلَى جَنْبِ مُحْبَرَةٍ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِ وَلِيمَةٍ عَيْنَ جَمَعْتُ . فَإِذَا شَارِفَايَ قَدِ اجْتَبُتُ الْمُنْ الْمَارِفَايَ قَدِ اجْتَبُتْ

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «مغللات». والذّي أثبتُه من «م»، وهو في «شرح النووي» (۲۰۰/۳)، وفي «فتح الباري» (۲۰۰/۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابنُ أبي شيبةً - كمّا في ﴿ الفتح ﴾ (٢٠١/٦) .

أَسْنِمَتُهُم وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا، وَأَخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا. فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيَّ حِينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمُنْظَرَ مِنْهُمَا . قُلْتُ : مَنْ فَعَلَ هَذَا ؟ قالوا : فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الْأَنْصَارِ غَنَّتُهُ قَيْنَةٌ وَأَصْحَابِهُ. فَقَالَتْ فِي غِنَائِهَا: أَلا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ. فَقَامَ حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ. فَاجْتَبَّ أَسْنِمَتَهُم وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا. فَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا. قَالَ عَلِيٌّ : فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى رَسُولِ الله عِلِيِّ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةً . قَالَ : فَعَرَفَ رَسُولُ الله عَلِيلَ فِي وَجْهِيَ الَّذِي لَقِيتُ . فَقَالَ رَسُولُ الله عِيْدٍ: « مَالَكَ؟ » قلْتُ: يَا رَسُولَ الله ! وَالله ! مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْم قَطُّ. عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَى فَاجْتَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا. وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ. قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ الله عَيْلِيَّةٍ بِرِدَائِهِ فَارْتَدَاهُ. ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي. وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ. حَتَّى جَاءَ الْبَابَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ. فَاسْتَأْذَنَ. فَأَذِنُوا لَهُ. فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ. فَطَفِقَ رَسُولُ الله عَيْكَةِ يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ . فَإِذَا حَمْزَةُ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ . فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُولِ الله عَلِيْ . ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ إِلَى رُكْبَتَيْهِ . ثمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى سُرَّتِهِ . ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ . فَقَالَ حَمْزَةُ : وَهَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي ؟ فَعَرَفَ رَسُولُ الله عِلَيْ أَنَّهُ ثَمِلٌ. فَنَكَصَ رَسُولُ الله عِلَيْ عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَىٰ. وَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ.

( • • • ) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ قُهْزَاذَ . حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ .

وشارفاي مناخان: في «نسخة»: «مناختان» شرب: بفتح الشين، وسكون الراء: هم الجماعةُ الشاربون ثمل: بفتح المثلثة، وكسر الميم. أي: سكران

القهقرى: هي الرجوع إلى وراء وقيل: الإسراع في الرجوع.

٣- (١٩٨٠) حدَّ ثني أَبُو الرَّبِيعِ، سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ. حَدَّنَا عَمْادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ). أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ. قَالَ: كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ، يَوْمَ حُرِّمَتِ الْحَنْمُ، فِي يَيْتِ أَبِي طَلْحَةَ. وَمَا شَرَابُهُمْ إِلَّا الْفَضِيخُ: الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ. فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي. فَقَالَ: اخْرُجُ فَانْظُرْ. فَعَرَجْتُ فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي. فَقَالَ: اخْرُجُ فَانْظُرْ. فَخَرَجْتُ فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي: أَلَا إِنَّ الْخَنْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. قَالَ: فَجَرَتْ فِي الْفَضِيخُ الْلَدِينَةِ. فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجُ فَأَهْرِقْهَا. فَهَرَقْتُهَا. فَقَالُوا سِكَكِ الْلَدِينَةِ. فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجُ فَأَهْرِقْهَا. فَهَرَقْتُهَا. فَقَالُوا رَقَ قَالُ اللهُ عَنَّ وَجُلَّ ﴿ لَيْسَ عَلَى اللّذِينَ (أَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ): قُتِلَ فُلَانٌ. قُتِلَ فُلَانٌ. وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ. (قَالَ: فَلَا أَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ): قُتِلَ فُلَانٌ. قُتِلَ فُلَانٌ. وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ. (قَالَ: فَلَا أَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ): قُتِلَ فُلَانٌ. قُتِلَ فُلَانٌ. وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ. (قَالَ: فَلَا أَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ): قُتِلَ فُلَانٌ. قُتِلَ فُلَانٌ. وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ. (قَالَ: اللهُ عَزُ وَجُلَّ ﴿ وَلَيْسَ عَلَى اللّذِينَ اللهُ عَزُ وَجُلَ هُو لَيْسَ عَلَى اللّذِينَ اللهُ عَزُو وَجُلُ هُو لَيْسَ عَلَى اللّذِينَ اللهَالِحَاتِ ﴾ وَلَا الصَّالِحَالِ الصَّالِحَاتِ ﴾ [المَائدة/ 2].

2- ( • • • ) وحدَّ الله يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ. حَدَّ ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْغَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ. قَالَ: سَأَلُوا أَنَسَ بْنَ مَالِكِ عَنِ الْفَضِيخِ ؟ فَقَالَ: عَبْدُ الْغَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ. قَالَ: سَأَلُوا أَنَسَ بْنَ مَالِكِ عَنِ الْفَضِيخِ إِنِّي لَقَائِمٌ مَا كَانَتْ لَنَا خَمْرٌ غَيْرَ فَضِيخِكُمْ هَذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيخِ إِنِّي لَقَائِمٌ أَسْقِيهَا أَبَا طَلْحَةً وَأَبَا أَيُّوبَ وَرِجَالًا مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ الله عَيِّلَةِ ، فِي أَسْقِيهَا أَبَا طَلْحَةً وَأَبَا أَيُّوبَ وَرِجَالًا مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ الله عَيِّلَةٍ ، فِي يَتَتِنَا. إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: هَلْ بَلَغَكُمْ الْخَبَرُ ؟ قُلْنَا: لا. قَالَ: فَإِنَّ الْخَمْرَ لَكُمْ الْخَبُومُ ؟ قُلْنَا: لا. قَالَ: فَمَا رَاجَعُوهَا وَلَا قَدْ حُرِّمَتْ. فَقَالَ: يَا أَنَسُ! أَرِقْ هَذِهِ الْقِلَالَ. قَالَ: فَمَا رَاجَعُوهَا وَلَا سَأَلُوا عَنْهَا ، بَعْدَ خَبَرِ الرَّمُهِلِ.

٥- (٠٠٠) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ. حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ. قَالَ: إِنِّي لَقَائِمٌ عَلَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُ. حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: إِنِّي لَقَائِمٌ عَلَى الْحُبَيِّ، عَلَى عُمُومَتِي، أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ. وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سِنَّا فَجَاءَ الْحَيِّ ، عَلَى عُمُومَتِي، أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ. وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سِنَّا فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ. فَقَالُوا: اكْفِئْهَا. يَا أَنَسُ! فَكَفَأْتُهَا. وَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ. فَقَالُوا: الْمُفِئْهَا. يَا أَنَسُ! فَكَفَأْتُهَا. قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرِ قَالَ: بُسْرٌ وَرُطَبٌ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بُنُ أَنَسٍ: كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ

قَالَ سُلَيْمَانُ : وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا .

الفضيخ: هو أن يفُضخ البُشرُ، ويصب عليه الماء ويترك حتي يغلي من غير أن تمسَّهُ نارٌ، فإن كان معه تمرٌ فهو خليطٌ.

9- (١٩٨٠) وحدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجُرَّاحِ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيَّ بْنَ مَالِكِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ الْحُمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ . كَعْبِ ، شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ وَتَمْرٍ . فَأَتَاهُمْ آتٍ فَقَالَ : إِنَّ الْحَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ . فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : يَا أَنَسُ! قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجُرَّةِ فَاكْسِرُهَا. فَقُمْتُ إِلَى هَذِهِ الْجُرَّةِ فَاكْسِرُهَا. فَقُمْتُ إِلَى مَهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ . حَتَّى تَكَسَّرَتْ .

مهراس: بكسر الميم: حجرٌ منقورٌ.

(٣) باب تحريم التداوي بالخمر

١٩٨٤) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ اللَّفُظُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ( وَاللَّفْظُ لِ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ ابْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ ؛ أَنَّ طَارِقَ ابْنَ سُويْدِ الْجُعْفِيِّ سَأَلَ النَّبِيِّ عَلِيٍّ عَنِ الْخَمْرِ ؟ فَنَهَاهُ ، أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا . فَقَالَ : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ . وَلَكِنَّهُ دَاءٌ ﴾ . يَصْنَعَهَا . فَقَالَ : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ . وَلَكِنَّهُ دَاءٌ ﴾ .

إنه ليس بدواء ، ولكنه داء : قال السُّبكي : ما يقولُهُ الأطباء في التداوي فشيءٌ كان قبل التحريم ، وأمَّا بعده ، فإنَّ الله (سبحانه وتعالى)(١) القادر على كل شيء سلبها ما كان فيها من المنافع .

#### (٥) باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين

١٦ (١٩٨٦) حدَّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَوُوخَ. حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ.
 سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ. حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله الْأَنْصَارِيُّ؛
 أَنَّ النَّبِيُّ عَيِّلِيْ نَهَى أَنْ يُخْلَطُ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ، وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ.

نهى أن يخلط: قال العلماءُ: سببُ النهي - وهو لكراهة التنزيه - أنَّ الإسكار يُسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه، فيظنُّ الشاربُ أنَّهُ ليس مُسكرًا، ويكون مسكرًا.

٧٤ - (١٩٨٨) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ. حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ. أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَهِيِّةٍ: « لَا تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ رَسُولُ الله يَهِيِّةٍ: « لَا تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا. وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَمَا عَلَى حِدَتِهِ ».

<sup>(</sup>١) من (ب).

(٠٠٠) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِهَذَا الْعَبْدِيُّ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

• ٢٥ ( • • • • ) حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْثُنَّى . حَدَّثنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ . أَخْبَرَنَا عَلِيٍّ (وَهُوَ ابْنُ الْبُارِكِ) عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ : « لَا تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا . وَلَكِنِ انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ » . وَلَا تَنْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ » . وَلَا تَنْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ » . وَلَا نَتْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ » . وَزَعَمَ يَحْيَى أَنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي قَتَادَةَ فَحَدَّثَهُ عَنِ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلٍ ، عَنِ النَّبِي عَلِيلٍ ، عَنِ النَّابِي عَلَيْ اللهُ هَذَا .

( • • • ) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثَنَا مُوحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثَنَا مُحسِيْنٌ الْمُعَلِّمْ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، بِهَذَيْنِ الْإِسْنَادَيْنِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: « الرُّطَبَ وَالزَّهُوَ. وَالتَّمْرَ وَالزَّبِيبَ ».

٣٦- (٠٠٠) وحدَّ ثني أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ. حَدَّ ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم. حَدَّ ثَنِي عَبْدُ الله مُسْلِم. حَدَّ ثَنِي أَبِي كَثِيرٍ. حَدَّ ثَنِي عَبْدُ الله الله عَلَيْ إِلَيْ عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ. الله عَلَيْ الله عَلَيْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ ؟ أَنَّ نَبِيَّ الله عَلِيْ إِلَيْ نَهَى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ. وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ. وَقَالَ: وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ. وَقَالَ: (انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ ».

( • • • ) وحدَّثني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْتُمْ ، بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ .

الزهو: (ق٥٢/٢٢) بفتح الزاي وضمُّها: البسر الملونُ الذي بدا فيه حمرة أُو صفرة .

٧٧- (١٩٩٠) وحدَّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبِيِّ عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَلِيْلٍ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا. وَأَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا. وَأَنْ يُخْلَطَ النَّمْرِ وَالنَّبِي عَلِيطٍ التَّمْرِ وَالنَّيْبِ جَمِيعًا. وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ مُحرَشَ يَنْهَاهُمْ عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ.

( • • • ) وَحَدَّثَنِيهِ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةً . أَخْبَرَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي الطَّحَّانَ) عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ . وَلَمْ يَذْكُرِ : الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ .

جرش: بضم الجيم، وفتح الراء: (بلدةٌ)<sup>(١)</sup> باليمن.

(٦) باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكرًا الله منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكرًا ٣٣- (٠٠٠) حدَّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الجُهْضَمِيُّ. أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ. حَدَّثنا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّلِيْهِ قَالَ لَوَقْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ: ﴿ أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحُنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ - وَالْحَنْتَمُ اللَّرَادَةُ الْمَجْبُوبَةُ - وَلَكِن اشْرَبْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ ﴾ .

والحنتم: (المزادةُ)(٢) المجبوبةُ: في «نسخةِ»: «والمزادةُ» بواو العطف. قال القاضي: وهو الصوابُ، والأول تغييرٌ ووهم. وفي رواية «النسائيّ» (٩/٨):

<sup>(</sup>١) في «م»: «بلد». (٢) في «ب»: «الزيادة»!

وعن الحنتم وعن المجبوبة. وهي بالجيم، والموحدة المكررة، التي قُطع رأسُها فصارت كهيئة الدَّنِّ.

وقيل: التي قُطع رأسها وليس لها عزلاء من أسفلها تنفس الشراب منها، فيصير شرابها مسكرًا ولا يُدرى به ورواه بعضهم: «المخنوثة» بخاء معجمة، ونون، وثاء مثلثة: كأنه أخذهُ من اختناث الأسقية. والصوابُ: الأوَّلُ.

٧٤ - (٠٠٠) حدَّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْثُنَّى. حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ يَحْيَى الْبَهْرَانِي . قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ . عَ وَحَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّ ثَنَا شُعْبَةً عَنْ يَحْيَى بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّ ثَنَا شُعْبَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ : نَهَى رَسُولُ الله عَلِيَّةٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ : نَهَى رَسُولُ الله عَلِيَّةٍ عَنِ الدُبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ .

عن يحيى بن أبي عمر: البهراني. وفي «نسخة»: «ابن عمرو» وفي «أخرى»: «ابن أبي عمر البهراني» وكلاهما وهم. إنما هو يحيى بن عبيد، وكنيتُهُ: أبو عمر.

٧٥- (٠٠٠) حدَّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ. حَدَّثَنِي زَاذَانُ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: حَدِّثَنِي بِمَا نَهَى عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ. حَدَّثَنِي زَاذَانُ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: حَدِّثَنِي بِمَا نَهَى عَنْهُ النَّبِيُ عَنِيْ مِنَ الْأَشْرِبَةِ بِلُغَتِكَ. وَفَسِّرُهُ لِي بِلُغَتِنَا. فَإِنَّ لَكُمْ لُغَةً سِوَى عَنْهُ النَّبِيُ عَنِي الْمُنتِي عَنِ الْحُنْتَمِ، وَهِي الْجُرَّةُ. وَعَنِ الدُّبَاءِ، لُغَتِنَا. فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَيْنِيَ عَنِ الْحُنْتَمِ، وَهِي الْجُرَّةُ . وَعَنِ الدَّبَاءِ، وَهِي النَّخْلَةُ تُنْسَخُ وَهِي النَّخْلَةُ تُنْسَخُ اللهَ عَنْ الْمُنتَى فِي الْأَسْقِيَةِ. وَعَنِ النَّخْلَةُ تُنْسَخُ اللَّهِ عَنْ الْأَسْقِيَةِ.

(٠٠٠) وحدَّثناه مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ .

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ .

تُنْسَعُ نسمًا: بإهمال (السينين) (١) والحاء، أي: تنقر، ثُمَّ تُقشَّرُ فتصيرُ نقيرًا. وفي «نسخةٍ»: بالجيم. وهو تصحيفٌ.

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ.
 مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ.
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيلٍ: ﴿ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الْأَدْرِبَةِ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا ﴾.
 الْأَدَمِ. فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ. غَيْرِ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا ﴾.

كنت نهيئكم عن الأشرية في ظروف الأدم: قال القاضي: فيه تغييرٌ من بعض الرواة، وصوائهُ: ﴿ إِلَّا فِي ظروف ﴾، فحذف لفظة ﴿ إِلَّا ﴾ التي للاستثناء، ولائبًا منها لأنَّ ظروف الأدم لم تزل مباحةً مأذونًا فيها، وإنما نهي عن غيرها من (الأوعية) (٢).

77- (٠٠٠٠) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ) قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ) قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَمَّا نَهَى مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَمَّا نَهَى رَسُولُ الله عَلِي عَنِ النَّبِيذِ فِي الْأَوْعِيَةِ قَالُوا: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ. فَأَرْخَصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَقَّتِ.

عن أَبِي عياض، عن عبد الله بن عمرو: يعني: «ابن العاص» وفي «نسخة»: «ابن عمر» بضم العين والأوَّلُ: هو الصحيحُ المحفوظ.

<sup>(</sup>١) في (ب): (السين). (٢) في (ب): (الأدعية)!

(٧) باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام ٦٧- (٢٠٠١) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ الله عِيْلِيْهِ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ : « كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ » .

٦٨- (٠٠٠) وحدَّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةً تَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ الله عَلِيَّ عَنْ الْبِنْعِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ: « كُلَّ شَرَابِ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ » .

٣٠- (٠٠٠) حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْر ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. كُلَّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. ح وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ مُحَمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ. حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ. ﴿ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ مُحمَيْدٍ قَالًا : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ . كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُفْيَانَ وَصَالِح: شُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ؟ وَهُوَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ . وَفِي حَدِيثِ صَالِحِ : أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهُ عَيْكِ يَقُولُ : « كُلَّ شَرَابِ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ».

البتع: بكسر الموحدة و وسكون المثناة فوق - وحُكِي فتحُها -، وعين مهملةً: نبيذ العسل، وهو شرابُ أهل اليمن.

٧٠ (١٧٣٣) وحدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَقُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

﴿ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةً ﴾ قَالًا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : بَعَثَنِي النَّبِيُّ مِلِلِّهِ أَنَا وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلِ إِلَى الْيَمَنِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ الْمُزْرُ مِنَ الشُّعِيرِ. وَشَرَابٌ يُقَالُ لَهُ الْبِتْءُ مِنَ الْعَسَلِ. فَقَالَ: « كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ».

( • • • ) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو . سَمِعَهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُمَا: «بَشِّرًا وَيَسِّرًا. وَعَلِّمَا وَلَا تُنَفِّرًا» وَأَرَاهُ قَالَ: « وَتَطَاوَعَا » قَالَ فَلَمَّا وَلَّى رَجَعَ أَبُو مُوسَى فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ! إِنَّ لَهُمْ شَرَابًا مِنَ الْعَسَلِ يُطْبَخُ حَتَّى يَعْقِدَ. وَالْمِزْرُ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيرِ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيِّةِ: ﴿ كُلُّ مَا أَسْكَرَ عَنِ الصَّلاةِ فَهُوَ حَرَامٌ ﴾ .

المزر: بكسر الميم.

يعقد: بفتح أوَّلِهِ، وكسر القاف.

٧١- (٠٠٠) وحدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ( وَاللَّفْظُ لا بْنِ أَبِي خَلَفٍ ) قَالًا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله ( وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو ) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ الله ﷺ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ. فَقَالَ: « ادْعُوَا النَّاسَ. وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرًا ، وَيَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرًا » قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ! أَفْتِنَا فِي شَرَايَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ: الْبِتْعُ، وَهُوَ مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ . وَالْمِزْرُ، وَهُوَ مِنَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ الله عَيْكَ قَدْ أَعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلِم

بِخَوَاتِمِهِ فَقَالَ: ﴿ أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ ﴾ .

أعطى جوامع الكلم: أي: إيجاز اللَّفظ مع تناوله المعاني الكثيرة جدًّا. بخواتمه: أي: كان يختمُ على المعاني الكثيرة التي تضَّمنها اللَّفظُ اليسيرُ، فلا يخرجُ منها شيءٌ عن طالبه ومستنبطِهِ، لعذوبة لفظه وجزالته.

٧٧- (٢٠٠٣) حدَّثنا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةٍ: « كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ. وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. وَمَنْ شَرِبَ رَسُولُ الله عَلِيَّةٍ: « كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ. وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا، لَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرةِ».

لم يشريها في الآخرة: قال النوويُّ (١٧٣/١٣): معناهُ أن يحرم (ق٢٢٦/) الم يشريها في الجنة وإنْ دخلها ، فإنها من فاخر شراب الجنة ، فيمُنعها هذا بشربها في الدنيا ، وأنه ينسى شهوتها ، لأنَّ الجنَّة فيها كل ما يُشتهى . وقيل : لا يشتهيها وإنْ ذكرها ، ويكون هذا نقص نعيم في حقه ، تمييزًا بينه وبين تارك شربها .

(٩) باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا الشحقُ - ٨١ - (٢٠٠٤) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ وَأَبِي كُرَيْبٍ - (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الْآخَرَانِ : حَدَّثَنَا) أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ ، عَنِ الْآخَرَانِ : حَدَّثَنَا) أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ ، عَنِ الْبَيْعَ اللهِ عَلَيْقِ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ . فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ . ثُمَّ يَأْمُو بِهِ فَيُسْقَى أَوْ يُهَرَاقُ .

٨٢ (٠٠٠) وحدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ

الْأَعْمَشِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهُ عَبِّاسٍ. قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهُ عَبِّالِمٍ يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ. فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ فَإِذَا كَانَ مُسَاءُ الثَّالِئَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ. فَإِنْ فَضَلَ شَيءٌ أَهَرَاقَهُ.

إلى مساء الثالثة: بضم الميم وكسرها.

- (٢٠٠٥) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتُ : كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ الله ﷺ فِي سِقَاءٍ. يُوكَى أَعْلَاهُ. وَلَهُ عَزْلَاهُ. نَنْبِذُهُ غُدْوَةً. فَيَشْرَبُهُ غُدُوةً.
عَزْلَاهُ. نَنْبِذُهُ غُدْوَةً، فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً. وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً، فَيَشْرَبُهُ غُدْوةً.

يوكى أعلاهُ: بالياء خطًّا دون همزٍ . أي : يشدُّ رأسهُ بالوكاء ، وهو الذي يُشدُّ به رأس القربة .

وله عزلاء: بفتح المهملة، وسكون الزاي، والمدِّ: الثقبُ الذي في أسفل المزادة والقربة.

فيشربه عشاءً: وفي «نسخة»: عشيًا.

- (٢٠٠٦) وحدَّثني مُحمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّمِيمِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ الْبَيْمِيمِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ (يَعْنِي أَبَا غَسَّانَ). حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَقَالَ: فِي تَوْرٍ مِنْ حَجَارَةٍ. فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ الله عَلِيْ مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتُهُ فَسَقَتْهُ. تَخْصُهُ بِذَلِكَ.

أماثته: بمثلثةٍ. أي: عركته ومرستهُ.

مَحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ الَّتَمِيمِيُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ اللهِ الَّتَمِيمِيُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ اللهِ اللهِ عَلَيْ الْبُنُ الْبُنُ اللهِ عَلَيْ الْبُنُ أَبِي مَوْيَمَ . أَجْبَرَنَا مُحَمَّدٌ (وَهُوَ ابْنُ مُطَرِّفِ ، أَبُو غَسَّانَ ) . أَخْبَرَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ الْخَبَرَنَا مُحَمَّدٌ (وَهُوَ ابْنُ مُطَرِّفِ ، أَبُو غَسَّانَ ) . أَخْبَرَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ . قَالَ : ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهُ عَلِيْ الْمُرَأَةُ مِنَ الْعَرَبِ . فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدِ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا . فَقَدِمَتْ . فَنَزَلَتْ فِي أَجْمِ اللهُ عَلَيْهِا . فَقَدِمَتْ . فَنَزَلَتْ فِي أَجْمِ اللهُ عَلَيْهَا . فَقَدِمَتْ . فَنَزَلَتْ فِي أَجْمِ اللهُ عَلَيْهَا . فَقَدَمَتْ . فَنَزَلَتْ فِي أَجْمِ اللهُ عَلَيْهَا . فَلَمْ اللهُ عَلَيْهَا . فَقَدَمَتْ . فَنَزَلَتْ فِي أَبْهِ اللهُ عَلَيْهَا . فَلَا اللهُ عَلَيْهَا . فَلَمْ كَلَّمَها عَلِيْهِ قَالَتْ : أَعُودُ الله مِنْكَ . قَالَ : « فَقَالُوا . هَذَا ؟ فَقَالُوا . هَذَا ؟ فَقَالَتْ : لَا . فَقَالُوا : هَذَا اللهُ عَلَيْهِ . فَقَالُوا : هَذَا اللهُ عَلِيْهِ . فَقَالُوا . قَالَو اللهُ اللهُ عَلَيْهِ . قَالَتْ : أَنَا كُنْتُ أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ . وَاللهُ عَلَيْهُ . وَقَالُوا . قَالَتْ : أَنَا كُنْتُ أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ .

قَالَ سَهْلٌ: فَأَقْبَلَ رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَقِيفَةِ سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ. ثُمَّ قَالَ: (اسْقِنَا ) لِسَهْلٍ. قَالَ: فَأَخْرَجْتُ لَهُمْ هَذَا الْقَدَحَ فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيهِ.

قَالَ أَبُو حَازِمٍ: فَأَخْرَجَ لَنَا سُهْلٌ ذَلِكَ الْقَدَحَ فَشَرِبْنَا فِيهِ. قَالَ: ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ، بَعْدَ ذَلِكَ، عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَوَهَبَهُ لَهُ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ ابْنِ إِسْحَقَ: قَالَ: «اسْقِنَا يَا سَهْلُ».

أُجِم: بضم الهمزة والجيم: الحصنُ. والجمعُ: آجامٌ.

#### (١٠) باب جواز شرب اللبن

• ٩- (٢٠٠٩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا أَبِي أَلَمُ عَنْ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي إِسْحَقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ. قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ : كَمَّا خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ بَيِّلِةٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَي الْمَدِينَةِ مَرَرْنَا بِرَاعٍ وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ الله خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ بَيِّلِةٍ مِنْ مَكَّةً إِلَي الْمَدِينَةِ مَرَرْنَا بِرَاعٍ وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ الله بَيْلِةِ . قَالَ : فَحَلَبْتُ لَهُ كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ . فَأَتَيْتُهُ بِهَا . فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيت .

كثبة: بضم الكاف، وسكون المثلثة، ثُمَّ موحدة: الشيء القليلُ.

\* \* \*

99- (٠٠٠) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ: سَمِعْتُ الْمُثَنَّى) قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ: سَمِعْتُ الْمُثَنَّى) قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ: سَمِعْتُ الْبُرَاءَ يَقُولُ: كَا الله عَلِيهِ أَبَا إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْبُرَاءَ يَقُولُ: كَا أَقْبَلَ رَسُولُ الله عَلِيهِ مِنْ مَكَّةَ إِلَي الْمُدِينَةِ فَأَتْبَعَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ مُعْشُم. قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ الله عَلِيهِ رَسُولُ الله عَلِيهِ وَلا أَضُرُكَ. وَسُولُ الله عَلِيهِ فَمَرُوا بِرَاعِي غَنَم. قَالَ: فَدَعَا الله عَلِيهِ لَرَسُولِ الله عَلِيهِ كَثَبَةً وَلَا أَخُدْتُ قَدَحًا فَحَلَبْتُ فِيهِ لِرَسُولِ الله عَلِيهِ كُثَبَةً وَلَى الله عَلِيهِ كُثَبَةً كُثْبَةً مِنْ الله عَلَيْهِ كُثَبَةً بِهِ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ .

\* \* \*

فساخت: بسين مهملة، وخاء معجمة. أي: نزلت في الأرض. قال: ادعُ الله: في «نسخة»: «ادعُوا» بلفظ التَّثْنِيَة، للنبيِّ عَلِيلَةٍ وأبِي بكرٍ.

٩٢ (١٦٨) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ اللَّهْرِيِّ. قَالَ: لِابْنِ عَبَّادٍ) قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ. أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ: قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ النَّبِيَّ عَيِّلَةٍ أُتِي لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ، قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ النَّبِيَّ عَيِّلَةٍ أُتِي لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ، بِإِيلِياءَ، بِقَدحيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنِ. فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ. فَقَالَ لَهُ بِإِيلِياءَ، بِقَدحيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنِ. فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ. فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ: الْحَمْدُ لللهِ اللَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ. لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ، غَوَتْ أُمِّتُكَ.

( • • • ) وحدَّثني سَلَمَهُ بْنُ شَبِيبٍ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ . حَدَّثَنَا الْحَسِنِ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : مَعْقِلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْلُسَيبِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :

أُتِيَ رَسُولُ الله ﷺ . بِمِثْلِهِ . وَلَمْ يَذْكُرْ : بِإِيلِيَاءَ .

فَأَخَذَ اللَّبَنِ: قال النوويُّ (١٨١/١٣): أَلْهَمُهُ (الله)(١) اختيارهُ لما أرادهُ من توفيق هذه الأمة واللُّطف بها.

للفطرة: أي: الإسلام والاستقامة.

غوت: أي: ضلَّتْ وانهمكت في الشُّرِّ.

#### (11) باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء

٣٩- (٢٠١٠) حدَّثناً زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْثُنَى وَعَبْدُ بْنُ الْثُنَى وَعَبْدُ بْنُ الْثُنَى : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ. أَخْبَرَنَا الْشَحَّاكُ. أَخْبَرَنَا الْشَحَّاكُ. أَخْبَرَنَا الْشَحَّاكُ. أَخْبَرَنَا الْشَحَّاكُ. أَخْبَرَنَا الْشَحَّاكُ. أَخْبَرَنَا الْشَحْرَنِي أَبُو الزُّيَيْرِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدُ السَّاعِدِيُّ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيْهِ بِقَدَحِ لَبَنِ مِنَ النَّقِيعِ. أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدُ السَّاعِدِيُّ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيْهِ عُودًا!». فَقَالَ : ﴿ أَلَّا خَمَّرْتُهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا!». قَالَ : ﴿ أَلَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا!».

قَالَ أَبُو مُحَمَيْدٍ : إِنَّمَا أُمِرَ بِالْأَسْقِيَةِ أَنْ تُوكَأَ لَيْلًا . وَبِالْأَبْوَابِ أَنْ تُغْلَقَ لَيْلًا .

( • • • ) وحدَّثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ . حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ . حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ . حَدَّثَنَا اللهِ عَرْيِجِ وَزَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَقَ . قَالَا : أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّيَيْرِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنُ عَبْدِ الله يَقُولُ : أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ ؛ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ عَلِيْتِهِ ابْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ : أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ ؛ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيِّ عَلِيْتِهِ ابْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : وَلَمْ يَذْكُو زَكَرِيَّاءُ قَوْلَ أَبِي حُمَيْدِ : بِاللَّيْلِ . بِقَدَحِ لَبَنِ . بِمِثْلِهِ . قَالَ : وَلَمْ يَذْكُو زَكَرِيَّاءُ قَوْلَ أَبِي حُمَيْدٍ : بِاللَّيْلِ .

من النقيع: روي بالموحدة، وبالنون وهو الأشهرُ، وهو (موضعٌ) (٢) بوادي العقيق، حماهُ رسولُ الله عَلَيْكِمْ.

ليس مخمرًا: أي: مغطّى.

<sup>(</sup>١) من (م». (٢) في «ب»: «مواضع»!

ولو تعرض عليه عُودًا: بفتح التاء، وضمٌ الراء ، وحُكي كسرُها. ومعناهُ: تُمُدُّ عليه عرضًا. أي: خلاف الطول.

(١٢) باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها. وإطفاء السراج والنار عند النوم. وكفّ الصبيان والمواشى بعد المغرب

٩٦ - (٢٠١٢) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثُ. ﴿ وَحَدَّثَنَا لَيْثُ. ﴿ وَحَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزَّيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيِّلَةٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ غَطُّوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، وَأَغْلِقُوا الْبَابَ، وَأَطْفِؤُا السِّرَاجِ. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً، وَلَا يَفْتَحُ بَابًا، وَلَا يَكُونُ عَلَى إِنَاءً. فَإِنْ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً، وَلَا يَفْتَحُ بَابًا، وَلَا يَكُونُ عَلَى إِنَاءً. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُودًا، وَلَا يَنْتَهُمْ وَلَا يَنْتَهُمْ اللهِ الْبَيْتِ يَيْتَهُمْ وَلَا الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ وَلَا الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ وَلَا الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ وَلَا الْبَابَ ».

( • • • ) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الزَّيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلٍ ، بِهَذَا الْحَدِيثِ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : « وَاكْفِؤُا الْإِنَاءَ أَوْ خَمِّرُوا الْإِنَاءَ » .

وَلَمْ يَذْكُرُ: تَعْرِيضَ الْعُودِ عَلَى الْإِنَاءِ.

( • • • ) وحدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ . حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ . حَدَّثَنَا أَبُو الزَّيَيْرِ عَنْ جَابِرٍ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ : « أَغْلِقُوا الْبَابَ » فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيثِ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : « وَخَمِّرُوا الْآنِيَةَ » . وَقَالَ : « تُضْرَمُ عَلَى أَهْلِ النَّيْتِ ثِيَابِهُمْ » .

(٠٠٠) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ. بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ. وَقَالَ: « وَالْفُوَيْسِقَةُ تُضْرِمُ الْبَيْتَ عَلَى أَهْلِهِ » .

الفُويسقة: الفأرة

تضرم: بضم التاء وسكون الضاد. أي: تحرق سريعًا.

ولم يذكر: «تعرض»: وفي «نسخةٍ»: [(تعريض)<sup>(١)</sup> ٢ °.

٩٧ - (٠٠٠) وحدثني إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ . أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً . حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عِيْكِيْمَ: «إِذَا كَانَ مُجنْحُ اللَّيْلِ - أَوْ أَمْسَيْتُمْ - فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ. فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْل فَخَلُّوهُمْ . وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ . وَاذْكُرُوا اسْمَ الله . فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا. وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ. وَاذْكُرُوا اسْمَ الله. وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ. وَاذْكُرُوا اسْمَ الله . وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا . وَأَطْفِؤُوا مَصَابِيحَكُمْ » .

( • • • ) وحدَّ ثني إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ . أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ . حَدَّثَنَا ابْنُ مُجرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَحْوًا مِمَّا أَخْبَرَ عَطَاءٌ. إِلَّا أَنَّهُ لَا يَقُولُ: «اذْكُرُوا اسْمَ الله ، عَزَّ وَجَلَّ » .

<sup>(</sup>١) وهي رواية الصحيح كما ترى.

(٠٠٠) وحدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوفَلِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ . أَخْبَرَنَا ابْنُ مُحْرَيْطٍ . الْخَبَرَنَا الْمُولِيِّ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ . كَرِوَايَةِ رَوْحٍ . ابْنُ مُحْرَيْجٍ ، بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ . كَرِوَايَةِ رَوْحٍ .

إذا كان جُنحُ اللَّيْل: أي: أقبل ظلامُهُ.

فكفوا صبيانكم: أي: امنعوهم الخروج ذلك الوقت.

فإن الشيطان ينتشرُ: المرادُ: جنسُ الشياطين.

٩٨- (٢٠١٣) وحدَّثنا أَحَمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أَهُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبُو الزُّيْرِ عَنْ جَابِرٍ. ﴿ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : ﴿ لَا تَرْسِلُوا فَوَاشِيكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذَهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ. فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْبَعِثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذَهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ. فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْبَعِثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ».

( • • • ) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِنَحْوِ حَدِيثِ زُهَيْرٍ . سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِنَحْوِ حَدِيثِ زُهَيْرٍ .

فواشيكم: بالفاء والمعجمة ، جمعُ « فاشيةٍ » ، وهي كُلُّ شيء منتشر من المال ، كالإبل والغنم وسائر البهائم وغيرها ، لأنَّها تفشو . أي : تنتشر في الأرض . فحمة العشاء : أي : ظلمتُها وسوادها .

 يَقُولُ: ﴿ غَطُّوا الْإِنَاءَ. وَأَوْكُوا السُّقَاءَ. فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ. لَا يَمُرُ بِإِنَاءِ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ، أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ، إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ».

(٠٠٠) وحدَّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ. حَدَّثَنِي أَبِي. حَدَّثَنَا لَيْثُ ابْنُ سَعْدٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، بِمِثْلِهِ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ يَوْمًا يَنْزِلُ فِيهِ وَبَاءٌ». وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: قَالَ اللَّيْثُ: فَالْأَعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُونَ ذَلِكَ فِي كَانُونَ الأَوَّلِ.

ينزلُ فيها وباءً: بالمدِّ، والقصر: المرضُ العامُ.

يتقون ذلك: يخافونه .

كانون: علمٌ أعجميٌّ: الشهرُ المعروفُ، فلا يُصرفُ (ق٢/٢٦).

a ,

## كتساب الأطعمة

(تنبية): عنوانُ هذا الكتاب لم يثبته الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله في طبعته التي اعتمدنا ترقيمها، وقد أثبت العنوان في ( الأصلين ) فأثبتناهُ ، وجرينا في الترقيم على طبعة عبد الباقي . والله الموفقُ .

#### (١٣) باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما

٢٠١٧) حدَّ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثُمَةً، عَنْ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالاً: حَدَّ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثُمَةً، عَنْ أَيْ مُحَدَّ يُفَةً قَالَ: كُنَّا إِذَا حَضَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِينَا، حتَّى مُحَدَيْفَةً قَالَ: كُنَّا إِذَا حَضَوْنَا مَعَةً، مَرَّةً، طَعامًا. يَعْدَأً رَسُولُ الله عَلِيْةٍ، فَيَضَعَ يَدَهُ. وَإِنَّا حَضَوْنَا مَعَهُ، مَرَّةً، طَعامًا. فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ. فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ، فَأَخَذَ وَمَعَالِ اللهُ عَلَيْهِ. وَإِنَّهُ جَاءَ أَعْرَابِيٍّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ. فَأَخَذَ بِيَدِهِ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ. وَإِنَّهُ جَاءَ أَعْرَابِيٍّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ. فَأَخَذَ بِيَدِهِ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ. وَإِنَّهُ جَاءَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ. وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلُّ بِهَا. فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا. فَجَاءَ بِهَذَا اللهُ عَلَيْهِ. وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلُّ بِهَا. فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا. فَوَ يَهُمَا يَلْهُ عَلَيْهِ. وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلُّ بِهِا. فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ! إِنَّ يَدَهُ فِي اللهُ عَرَابِيٍ لِيَسْتَحِلُّ بِهِ. وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلُّ بِهِا. وَالَّذِي نَفْسِي يَيَدِهِ! إِنَّ يَدَهُ فِي عَمَ يَدِهَا ».

( • • • ) وحدَّ ثناه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحُنْظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ الْأَرْحَبِيِّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ . قَالَ : كُنَّا إِذَا دُعِينَا مَعَ رَسُولِ الله الله عَلَىٰ طَعَامٍ . فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً . وقَالَ : «كَأَنَّمَا يُطْرَدُ » وَقَدَّمَ مَجِيءَ الْأَعْرَابِيِّ فِي حَدِيثِه قَبْلَ وَقِي الْجَارِيَةِ : «كَأَنَّمَا تُطْرَدُ » وَقَدَّمَ مَجِيءَ الْأَعْرَابِيِّ فِي حَدِيثِه قَبْلَ مَجِيءِ الْجَارِيَةِ : «كَأَنَّمَا تُطْرَدُ » وَقَدَّمَ مَجِيءَ الْأَعْرَابِيِّ فِي حَدِيثِه قَبْلَ مَجِيءِ الْجَارِيَةِ . وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ الله وَأَكَلَ

( • • • ) وَحدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ. حَدَّثَنَا مُبْدُ الرَّحْمَنِ. حَدَّثَنَا مُبْدِيءِ سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَدَّمَ مَجِيءَ الْجَارِيَةِ قَبْلَ مَجِيءِ الْأَعْرابِيِّ.

كَأُنَّهَا تُذْفَع: يعني: لشدَّة سرعتها.

إنَّ يدهُ: أي: الشيطان.

في يدي مع يدها: في «نسخة »: «مع يدهما ». قال القاضي: وهو الوجه . أي: الجارية والأغرابي .

٣٠١٠ (٢٠١٨) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ. حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ (يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ) عَنِ ابْنِ مُجَرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الرُّيَيْرِ عَنِ جَابِرِ الشَّحَاكُ (يَعْنِي أَبُو الرُّيَيْرِ عَنِ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ الله ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلِيلَةٍ يَقُولُ: ﴿إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ يَيْتَهُ ، فَذَكَرَ الله عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيت لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ الله عِنْدَ دُخُولِهِ ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَذْرَكْتُمُ الْبَيتَ وَالْعَشَاءَ » . الْمَيْتَ وَالْعَشَاءَ » . الله عِنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ : أَذْرَكْتُمُ الْبَيتَ وَالْعَشَاءَ » .

( • • • ) وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ . أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ . حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ . أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّيَرِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ ؛ إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَبِيلِةٍ يَقُولُ . بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَاصِمٍ . إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : « وَإِنْ لَمْ سَمِعَ النَّبِيَّ عَبِيلِةٍ يَقُولُ . بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَاصِمٍ . إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : « وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عِنْدَ دُخُولِهِ » . يَذْكُرِ اسْمَ الله عِنْدَ دُخُولِهِ » .

قال الشيطان: لا مبيت: أي: لأعوانه وجنده.

١٠٠٧ حدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْمُبَابِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ. حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ؛ أَنَّ الْمُبَابِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ. حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ بِشِمَالِهِ. فَقَالَ: «كُلْ أَبَاهُ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ رَجُلًا أَسْتَطِيعُ. قَالَ: «لَا اسْتَطَعْتَ » مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ.

قَالَ : فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ .

أنَّ رجلًا أكل عند رسول الله عَلِيلِيَّ بشماله: هو (بسر)(١) بن راعي العير الأشجعيِّ. صحابيٌ مشهورٌ.

١٠١٥ (٢٠٢٢) حدَّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ.
 جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ
 كَثِيرٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ: كُثْتُ فِي حَجْرِ رَسُولِ الله عَلَيْ . وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ.
 فَقَالَ لِي: ﴿ يَا غُلَامُ ! سَمِّ الله وَكُلْ بِيَمِينَكَ. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ ».
 فَقَالَ لِي: ﴿ يَا غُلَامُ ! سَمِّ الله وَكُلْ بِيَمِينَكَ. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ ».

تطيش: أي: تتحرك وتمتدُّ إلى نواحي الصحفة، ولا تقتصر على موضع واحدٍ. والصحفةُ: ما تشبع عشرة.

### • ١١ – (٢٠٢٣) وحدَّثنا عَمْرُو النَّاقِدُ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «بشر» بالشين المعجمة ، وقد ذكره ابن مندة كذلك بالمعجمة وأنكره عليه أبو نعيم ونسبه إلى التصحيف . ووافق البيهةي ابن مندة في «سننه» فصحح أنه بالمعجمة ، ولم يحك الدارقطني وابن ماكولا فيه خلافًا أنه بالمهملة . وهذا الحديث أخرجه الدارمي (٩٧/٢) وأحمد (٤٦/٤) وابن حبان (٢٥١٢) وعبد بن حميد في «المسند» (٣٨٨) ، والطبراني في «الكبير» (٦٢٣٥) ، والبيهقي في «السنن» (٧/ ٢٧٧) وفي «الدلائل» (٢٨/٢) ، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢٠٦) من طرق عن عكرمة بن عمار بسنده سواء وفيه أن الرجل هو «بسر بن راعي العير» زاد أبوالنضر في حديثه «من أشجع» - كما في «المسند» لأحمد - واستدل القاضي عياض بقوله «ما منعه إلا الكبر» على أن بُسرًا هذا كان منافقًا ، وزيّفهُ النوويُ وقال : يس بصحيح ، فإن مجرد الكبر والمخالفة لا يقتضي النفاق والكفر لكنه معصية إنْ كان الأمر أمر إيجاب ولكن تعقبه الحافظ في «الإصابة» (٢٩٢/١) بقوله : «وفي هذا الأمر أمر إيجاب ولكن تعقبه الحافظ في «الإصابة» (٢٩٢/١) بقوله : «وفي هذا الاستدلال نظر ، لأنٌ كلَّ من ذكره لم يذكر له مستندًا إلَّا هذا الحديث ، فالاحتمال الاستدلال نظر ، لأنٌ كلَّ من ذكره لم يذكر له مستندًا إلَّا هذا الحديث ، فالاحتمال قائمٌ ، ويمكن الجمع أنه كان في تلك الحالة لم يُسلم ، ثُمَّ أسلم بعد ذلك . » أه .

الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَلِيْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَلِيْ عَنْ النَّبِيُّ عَلِيْ عَنْ النَّبِيُّ عَلِيْ اللهِ عَنْ النَّبِيُّ عَلِيْ اللهِ عَنْ النَّبِيُّ عَلَيْكُ عَنْ اللهِ عَنْ النَّبِيُّ عَلَيْكُ عَنْ النَّبِيُّ عَلَيْكُ عَنْ النَّبِي عَلَيْكُ عَنْ النَّبِي عَلَيْكُ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَنْ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلْكُوا عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل

١١١ - (٠٠٠) وحدَّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله عَلِيْ الله عَلِيْ عَنِ اخْتِنَاثِ عَنْ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلِيْ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ: أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا.

( • • • ) وحدَّثناه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : وَاخْتِنَاتُهَا أَنْ يُقْلَبَ وَأَسُّهَا ثُمَّ يُشْرَبَ مِنْهُ .

نهى عن اختنات الأسقية: بخاء معجمة، ومثناة فوق، ثُمَّ ألف، ثُمَّ مثلثة. أن يشرب من أفواهها: سببُهُ أنَّهُ يقذرها، وقد يكون في السقاء ما يؤذيه فيدخلُ في جوفه ولا يدري.

(١٤) باب كراهية الشرب قائمًا

١١٣ (٢٠ ٢٤) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى .
 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلٍ ؛ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا . قَالَ قَتَادَةُ : فَقُلْنَا : فَالْأَكْلُ ؟ فَقَالَ : ذَاكَ أَشَرُ أَوْ أَخْبَثُ .

( • • • ) وحدَّثناه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِمِثْلِهِ . وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ قَتَادَةً .

ذاك أَشْرُ وأَخْبَثُ: كذا في «الأصول» بالألف.

١١٥ – (٢٠٢٥) وحدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَمْحَمَّدُ بْنُ الْمُنتَى وَابْنُ بَشَّارِ ﴿ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرِ وَابْنِ الْمُثَنَّى ﴾ قَالُوا: جِحَّدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي عِيسَى الأَسْوَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْكِ نَهَى عَنِ الشُّوْبِ قَائِمًا .

١١٦- (٢٠٢٦) حدَّثني عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ. حَدَّثَنَا مَرْوَانُ (يَعْنِي الْفَزَارِيُّ). حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ. أَخْبَرَنِي أَبُو غَطَفَانَ الْمُرِّيُّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا. فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِيُّ ».

الأسواري: بضم الهمزة. وحُكى كسرُها.

نهى عن الشرب قائمًا: هو للتنزيه. وقد صحَّ أنه ﷺ شرب قائمًا، وذلك لبيان الجواز .

فمن نسىي فليستقئ: هو أمرُ ندبِ أو إرشادٍ من جهة الطبِّ، فقد قيل: إنَّهُ يورث الاستسقاء.

#### (١٦) باب كراهة التنفس في نفس الإناء، واستحباب التنفس ثلاثًا ، خارج الإناء

١٢١ – (٢٦٧) حدَّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا الثَّقَفِي عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ. نهى أن يتنفس في الإناء: (أي: داخله)(١)

َ ٢٠٢٨ - (٢٠٢٨) وحدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ الله اللهِ عَلِيْ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا. ابْنِ أَنسٍ، عَنْ أَنسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا.

(كان يتنفس في الإناء)(١) ثلاثًا: أي: خارجُهُ.

٣٧٠- (٠٠٠) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ. وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي عِصَامٍ، عَنْ أَنَسٍ. قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ: ﴿ إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ ﴾.

قَالَ أِنَسٌ: فَأَنَا أَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا.

( • • • ) وحدَّثناه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيٍّ، عَنْ أَبِي عِصَامٍ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ أَبِي عِصَامٍ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَكِيعٌ عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَعَالَ: فِي الْإِنَاءِ.

أروى: أي: أكثر ريًّا.

وأبراً: أي: من ألم العطش وقيل: أسلم من مرض أو أذى يحصُلُ بسبب الشرب فِي نفسٍ واحدٍ.

وامرأً: بالهمرز. أي: أكمل (انسياعًا)(٢)

<sup>(</sup>١) ساقط من «ب».

<sup>(</sup>٢) في (ب): (إشباعًا)! والمثبت من (شرح النووي) (١٩٩/١٣) أيضًا.

أتنفُّسُ في الشراب: أي: في أثناء شُربه.

### (۱۷) باب استحباب إدارة الماء واللبن، ونحوهما، عن يمين المبتدئ

٠٠٠٠) حدَّ ثِنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظ لِرُهَيْرٍ) قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْتِهِ الْمَدِينَةَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ. وَمَاتَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ. وَكُنَّ أُمَّهَاتِي يَحْتُثُنَنِي عَلَى خِدْمَتِهِ. عَشْرٍ. وَمَاتَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ. وَكُنَّ أُمَّهَاتِي يَحْتُثُنَنِي عَلَى خِدْمَتِهِ. فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَارَنَا. فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ. وَشِيبَ لَهُ مِنْ بِعْرٍ فِي فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَارَنَا. فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ. وَشِيبَ لَهُ مِنْ بِعْرٍ فِي الدَّارِ. فَشَرِبَ رَسُولُ الله عَلَيْقِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ – وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ شِمَالِهِ – : الدَّارِ. فَشَرِبَ رَسُولُ الله عَلَيْقِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ – وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ شِمَالِهِ – : يَا رَسُولُ الله ! أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ . فَأَعْطَاهُ أَعْرَابِيًّا عَنْ يَمِينِهِ. وَقَالَ رَسُولُ الله يَهِلَيْ : « الأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ ».

شيب: أي: خلط.

(وكُنَّ) (١) أمهاتي: أي: أمُّهُ أمُّ سليم، وخالتُهُ أمُّ حرامٍ وغيرهما من محارمه. شاة داجن: بكسر الجيم: التي تُعلفُ في البيوت.

الأيمن فالأيمن: ضُبط بالرَّفع. أي: أحقّ وبالنَّصَب. أي: أعْطِ.

<sup>(</sup>١) في (ب،: (وإن).

قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُولُ الله ﷺ فِي يَدِيهِ .

١٢٨ - (٠٠٠) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ . ﴿ وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ) . كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ عَلْهُ إِيَّاهُ . وَلَكِنْ فِي رِوَايَةٍ يَعْقُوبَ : قَالَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ . النَّبِيِّ يَهِيْلِهِ . وَلَمْ يَقُولًا : فَتَلَّهُ . وَلَكِنْ فِي رِوَايَةٍ يَعْقُوبَ : قَالَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ .

وعن يمينه غلامٌ: هو (ق١/٢٢٧) عبدُ الله بْنُ عبَّاسٍ. وعن يساره أشياخ: سُمِّي منهم في «مسند ابن أبي شيبة»: خالد بن الوليد فتلَّهُ: أي: (وضعه)(١)

(١٨) باب استحباب لعق الأصابع والقصعة، وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى، وكراهة مسح اليد قبل لعقها

النَّاقِدُ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَالْبُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْبُنُ أَبِي عُمَرَ (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ اللَّهَ عَرُونَ : حَدَّثَنَا) سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَةٍ : ﴿ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ عَتَى يَلُعُقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا».

<sup>(</sup>١) في «م»: «دفعه»! وما أثبتُهُ من «شرح النووي» (٢٠١/١٣) أيضًا.

يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَةِ: ﴿ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ ، فَلَا يَمْسَحْ يَدُهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا ﴾ .

حتى يلعقها: بفتح أوَّلِهِ.

أُو يُلعقها: بضمِّ أَوَّلِهِ. أي: غيرهُ.

١٣٣ – (٢٠٣٣) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ .حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّيَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيِّ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ . وَقَالَ : « إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ » .

إنكم لا تدرون في أيه البركة: قال النوويُّ (٢٠٦/١٣): معناهُ أنَّ الطعام الذي يحضر الإنسان فيه بركة، ولا يدري: هل هي فيما أكل أو مابقي على الأصابع، أو في أسفل الصحفة، أو في اللقمة الساقطة ؟ فينبغي أنْ يحافظ على هذا كُلُه (لتحصُل)(١) البركة. قال: وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير والإمتاع به والمراد هنا: ما تحصُلُ به التغذية، وتسلم عاقبته من أذي، ويقوى على طاعة الله وغير ذلك.

١٣٤- (٠٠٠) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا أَبِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِ: ( إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا. فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ وَلْيَأْخُلْهَا. وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ. وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ وَلَيَأْخُلُهَا. وَلَا يَدُونِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ».

<sup>(</sup>١) في (م): (لتحصيل).

( • • • ) وحدَّثناه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ . وَ وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ .

وَفِي حَدِيثِهِمَا: «وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمُنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا» وَمَا بَعْدَهُ.

- ١٣٥ ( • • • ) حدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً . حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيلٍ يَقُولُ : « إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيءٍ مِنْ شَأْنِهِ . حَتَّى يَحْضُرَ عِنْدَ كُلِّ شَيءٍ مِنْ شَأْنِهِ . حَتَّى يَحْضُرَ عِنْدَ طَعَامِهِ . فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللَّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَدَى . ثُمَّ لْيَأْكُلْهَا . وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ . فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ . فَإِنَّه لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ البَرَكَةُ » .

( • • • ) وحدَّ ثناه أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، بِهَذا الْإِسْنَادِ : « إِذَا سَقَطَتْ لَقْمَةُ أَحَدِكُمْ » لِلَهِ سَنَادِ : « إِذَا سَقَطَتْ لَقْمَةُ أَحَدِكُمْ » . إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ . وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ الْحَدِيثِ « إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ » .

( • • • ) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْتٍ ، فِي ذِكْرِ اللَّعْقِ . وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْتٍ وَذَكَرَ اللَّقْمَةَ . فَحُو حَدِيثِهِمَا .

فليمط: بضمّ الياء. أي: يزل ويُنَحِّ.

من أذى: أي: قذر ظاهرً.

(بالنديل:)(١) بكسر الميم.

\* \* \*

١٣٦- (٢٠٣٤) وحدَّ ثني مُحمَّدُ بْنُ حَاتِم وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع الْعَبْدِيُّ. قَالَا: حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً. حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيِّةٍ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَة قَالَ: وَقَالَ: « إِذَا سَقَطَتْ لُقُمَّةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى. وَلْيَأْكُلْهَا. وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ » وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَة. قَالَ: « فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ » وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَة. قَالَ: « فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ ».

نسلت القصعة: بفتح النون. أي: نمسحها.

١٣٧ ( ٧٠٣٥) وحدَّثني مُحمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلِةٍ. قَالَ: « إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ ».

( • • • ) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ( يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيِّ ) قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : « وَلْيَسْلُتْ أَحَدُكُمُ الْبَرَكَةُ ، أَوْ يُبَارَكُ لَكُمْ » . وَقَالَ : « فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ ، أَوْ يُبَارَكُ لَكُمْ » .

لايدري أيتهن البركة: في « نسخة »<sup>(٢)</sup> : « في أيتهن البركة » ( وهو )<sup>(٣)</sup> أوضُحُ والأولى على تقدير : ( صاحبة )<sup>(٤)</sup> البركة .

<sup>(</sup>۱) في «م»: «بالمزيل». (۲) كما في «الصحيح» هنا.

<sup>(</sup>٣) في (م»: (وهي». (٤) في «ب»: (صاحب»!

# (١٩) باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام، واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع

١٣٩ - (٣٠٣٧) وحدَّثني رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ مَرُونَ. أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنسٍ؛ أَنَّ جَارًا، هَرُونَ. أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنسٍ؛ أَنَّ جَارًا، لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْتٍ. فَصَنَعَ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيْتٍ. لِرَسُولِ اللهِ عَلِيْتٍ. فَصَنَعَ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيْتٍ. ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْتِ. ﴿ وَهَذِهِ؟ ﴾ قَالَ رَسُولُ الله عَلِيْتٍ: ﴿ وَهَذِهِ؟ ﴾ قَالَ : لَا. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيْتِ: ﴿ لَا ﴾ . ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيْتِ: ﴿ وَهَذِهِ؟ ﴾ قَالَ : لَا . قَالَ رَسُولُ الله عَلِيْتِ : ﴿ وَهَذِهِ؟ ﴾ قَالَ : لَا . قَالَ رَسُولُ الله عَلِيْتِ : ﴿ وَهَذِهِ؟ ﴾ قَالَ : لَا . قَالَ رَسُولُ الله عَلِيْتِ : ﴿ وَهَذِهِ؟ ﴾ قَالَ : نَعَمْ . فِي الثَّالِيَةِ . فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ حَتَّى أَتَيَا مَنْزِلَهُ .

فقاما يتدافعان: أي: يمشي كلُّ واحدٍ منهما في أثر الآخر.

(٢٠) باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك، ويتحققه تحققًا تامًّا ، وإستحباب الإجتماع على الطعام

خَلِيفَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله عَيْلِيَّةٍ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ. فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بكرٍ وَعُمَرَ. فَقَالَ: «مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بِيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ ؟» قَالاً: الجُوعُ. يَا رَسُولَ الله! أَخْرَجَكُمَا مِنْ بِيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ ؟» قَالاً: الجُوعُ. يَا رَسُولَ الله! قَومُوا » قَالَ: «وَأَنَا. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا. قُومُوا » فَقَامُوا مَعَهُ. فَأَتَى رَجُلًا مِن الْأَنْصَارِ. فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي يَيْتِهِ. فَلَمَّا رَأَتُهُ فَقَالُ الله عَلَيْ : «أَيْنَ فُلانٌ ؟» الْمُؤَاةُ قَالَتْ: مَوْحَبًا! وَأَهْلًا! فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله عَلَيْ : «أَيْنَ فُلانٌ ؟» الْمُؤَاةُ قَالَتْ: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ. إِذْ جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَنَظَرَ إِلَى قَالَ: الْحُمْدُ لله عَلَيْ وَصَاحِبَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: الْحُمْدُ لله مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمُ وَصَاحِبَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: الْحُمْدُ لله مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكُرَمَ وَصَاحِبَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: الْحُمْدُ لله مَا أَحَدٌ الْيُومَ أَكُرَمُ وَلَا الله عَلَيْ وَصَاحِبَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: الْحُمْدُ لله مَا أَحَدٌ الْيُومَ أَكُرَمُ وَصَاحِبَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: الْحُمْدُ لله مَا أَحَدٌ الْيُومَ أَكْرَمُ وَلَا الله عَلَيْهُ وَاللّه مَوْلُولُ الله عَلَيْهِ وَصَاحِبَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: الْحُمْدُ لله مَا أَحَدٌ الْيُومَ أَكُونَ مُ

أَضْيَافًا مِنْ هَذِهِ . قَالَ فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقِ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ . فَقَالَ ! كُلُوا مِنْ هَذِهِ . وَأَخَذَ الْلَهُ يَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ : « إِيَّاكَ ! وَالْحَلُوبَ » فَذَبَحَ لَهُمْ . فَأَكُلوا مِنَ الشَّاةِ . وَمَنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ . وَشَرِبُوا . فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا ، قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ : « وَالَّذِي فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا ، قَالَ رَسُولُ الله عَلِيْ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْفِيامَةِ . أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْقِيامَةِ . أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ . ثمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ » .

( • • • ) وحدَّ ثني إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ . أَخْبَرَنَا أَبُو هِشَامٍ ( يَعْنِي الْمُغِيرَةَ ابْنَ سَلَمَةَ ) . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَاعِدٌ وَعُمَرُ مَعَهُ ، أَبُو حَازِمٍ . قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : بَيْنَا أَبُو بَكْرٍ قَاعِدٌ وَعُمَرُ مَعَهُ ، إِذْ أَتَاهُمَا رَسُولُ الله عَيْلِيمٍ . فَقَالَ : « مَا أَقْعَدَكُمَا هَهُنَا ؟ » قَالاً : أَخْرَجَنَا الله عَيْلِيمٍ . فَقَالَ : « مَا أَقْعَدَكُمَا هَهُنَا ؟ » قَالاً : أَخْرَجَنَا الله عَيْلِيمِ خَلَفِ بْنِ اللهِ عَيْلِيمِ خَلَفِ بْنِ خَلَفُ بْنِ خَلَفُ مَنْ بِيُوتِنَا . وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ! ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ خَلَفِ بْنِ خَلَفَةً .

杂 垛 垛

لأخرجني الذي أخرجكما: فيه جواز ذكر مثل ذلك على وجه الحكاية، والتماس المساعدة، وإنما الذي يُذمُّ ما كان تشكيًّا أو تسخُطًا أو تجزُّعًا.

مرحبًا وأهلًا: كلمتان معروفتان للعرب. ومعناهما: صادفت (رَحْبًا)<sup>(۱)</sup>، أي: سعةً. وأهلًا تستأنسُ بهم.

يستعذب: أي: يأتي بماءٍ عذب.

بعذق: بكسر العين: هو (الكِباسة)(٢)، وهي الغصنُ من النخلة.

إياكم والحلوب: أي: ذات اللَّبن، فعول بمعنى مفعولة.

لتسألن عن هذا النعيم: (قال النوويُّ) (٢) (٢١٤): قال القاضي:

 <sup>(</sup>۱) في «م»: «مرحبًا».
 (۲) في «بالشين.

<sup>(</sup>٣) ساقط من «ب».

المرادُ السؤال عن القيام بحق شكره، والذي نعتقدهُ أنَّ السؤال هنا سؤال تعداد النعم، وإعلام بالامتنان بها وإظهار الكرامة بإسباغها، (لا سؤال توييخ وتقريع ومحاسبة)(١).

(حدثنا) (٢) أبو هشام - يعني المغيرة بن سلمة -، ثنا يزيد: في رواية «السجزي»: زيادة (٣) «ثنا عبد الواحد بن زياد» (بين) (٤) المغيرة ويزيد - وهو ابن كيسان -، ولابُدَّ منه فإنَّهُ (ق ٢٢٧/ ٢) لا يتَّصلُ إلَّا به. قال أبو عليِّ الجياني: سقوطه في رواية «ابن ماهان» وغيره خطأً بيِّنَ.

\* \* \*

مَخْلَدِ، مِنْ رُفْعَةِ عَارَضَ لِي بِهَا، ثُمَّ قَرَأَهُ عَلَيَّ. قَالَ: أَخْبَرَنَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ مَخْلَدِ، مِنْ رُفْعَةِ عَارَضَ لِي بِهَا، ثُمَّ قَرَأَهُ عَلَيَّ. قَالَ: أَخْبَرَنَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ. قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: لَمَّا مُحفِرَ الْخُنْدَقُ رَأَيْتُ بِرَسُولِ الله يَقِيلِ خَمَصًا. فَانْكَفَأْتُ إِلَى الْمَرَأَتِي. فَقُلْتُ لَهَا: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ الله عَيِلِيْهِ خَمَصًا شَدِيدًا. فَأَخْرَجَتْ لِي جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ. وَلَنَا بُهَيْمَة خَمَصًا شَدِيدًا. فَأَخْرَجَتْ لِي جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ. وَلَنَا بُهَيْمَة دَاجِنٌ. قَالَ: فَرَاغِي. فَقَالَتْ: لَا تَفْضَعْتُهَا فِي حَرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ. وَلَنَا بُهَيْمَة بُونَهُ مَعْلًا فَي مَرَاغِي. فَقَالَتْ: لَا تَفْضَعْتُهَا فِي مَنْ مَعْهُ . قَالَ: فَجِعْتُهُ فَسَارَرْتُهُ. فَقُلْتُ : لَا تَفْضَعْتِي يَرَسُولِ الله عَيْلِيْ . فَقَالَتْ: لَا تَفْضَعْتِي يَرَسُولِ الله عَيْلِيْ . فَقَالَتْ: لَا تَفْضَعْتِي يَرَسُولِ الله عَيْلِيْ . فَقَالَتْ: لَا تَفْضَعْتُهَا فِي بَرَسُولِ الله عَيْلِيْ . فَقَالَتْ : لَا تَفْضَعْتُهَا فِي بَرَسُولِ الله عَيْلِيْ . فَقَالَتْ : لَا تَفْضَعْتُهَا فِي بَرَسُولِ الله عَيْلِيْ وَقَالَ: ﴿ وَطَحَنَتْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ يَعْلَلُ أَنْتَ فِي نَفَرِ مَعَكَ . فَصَاحٌ رَسُولُ الله عَيْلِيْ وَقَالَ: ﴿ وَالَمْ نَا أَنْ قَالَ الله عَيْلِيْ وَقَالَ: ﴿ وَالَا الله عَيْلِيْ وَقَالَ: ﴿ وَالَمُ الله عَيْلَةُ وَقَالَ: ﴿ وَالَا الله عَيْلَا وَقَالَ: ﴿ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَا وَقَالَ: ﴿ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>١) ساقط من «ب».

<sup>(</sup>٢) كذا في (الأصلين)، وفي (الصحيح) هنا (أخبرنا).

<sup>(</sup>٣) وهو المثبت في (الصحيح) كما ترى.

<sup>(</sup>٤) في «ب»: «ابن»!!

الْخَنْدَقِ! إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ لَكُمْ سُورًا. فَحَيَّهَلَا بِكُمْ » وَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيْ : «لَا تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلَا تَحْبِزُنَّ عَجِينَتَكُمْ ، حَتَّى أَجِيءَ » فَجِعْتُ وَجَاءَ رَسُولُ الله عَلِيْ يَقْدُمُ النَّاسَ. حَتَّى جِعْتُ امْرَأَتِي. فَقَالَتْ: بِكَ. وَبِكَ. فَقُلْتُ: فِكَ النَّاسَ . حَتَّى جِعْتُ امْرَأَتِي . فَقَالَتْ: بِكَ . وَبِكَ . فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ لِي . فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِينَتَنَا فَبَصَقَ فِيهَا وَبَارَكَ . ثُمَّ قَالَ: «ادْعِي فِيهَا وَبَارَكَ . ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ فِيهَا وَبَارَكَ . ثُمَّ قَالَ: «ادْعِي خَابِزَةً فَلْتَحْبِرْ مَعَكِ . وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلَا تُنْزِلُوهَا » وَهُمْ أَلْفٌ. خَابِزَةً فَلْتَحْبِرْ مَعَكِ . وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلَا تُنْزِلُوهَا » وَهُمْ أَلْفٌ. فَأَقْسِمُ بِالله ! لَأَكُلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا . وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِي . فَإِنَّ عَجِينَتَنَا – أَوْ كَمَا قَالَ الضَّحَّاكُ – لَتُحْبَرُ كَمَا هُو.

\* \* \*

خمصًا: بفتح الخاء والميم. أي: ضامر البطن من الجوع.

فانكفأت: في « نسخةٍ »: « فانكفيت » ، والصوابُ الأوَّلُ .

ولنا بُهيمةً: بضمّ الباء، تصغير «بهمة»، وهي الصغير من أولاد الضأن.

سورًا: بضمٌ (السين)(١) وسكون الواو، بغير همز: الطعامُ الذي يُدعى إليه.

وقيل: الطعامُ مطلقًا. وهي لفظةٌ فارسيَّةٌ. (قال النوويُّ)(٢) (٢١٦/١٣): وقد تظاهرت أحاديث صحيحةٌ بأن النبيَّ ﷺ تكلَّم بألفاظِ غير العربية، فيدلُّ علي جوازه.

فحي هلا بكم: بتنوين « هلا ». وقيل: بلا تنوين. أي: عليكم به.

عمد: بفتح الميم.

فبسق: في «نسخةٍ »(٣): «فبصق».

ادعي خابزة: في «نسخة»: «ادعوني». أي: اطلبوا لي. وفي «نسخة»: «ادعني». أي: اطلب لي.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في «ب»: «الشين» بالمعجمة وهو خطأ بين.

<sup>(</sup>٢) ساقط من ١١٠١.

<sup>(</sup>٣) وهي رواية الصحيح هنا.

واقدحي: أي: اغرني، بفتح الدَّال.

لتَغُطُّ: ( بكسر )(١) الَّغين المعجمة ، وتشديد الطاء أي : تغلي ويُسمع غليانُها .

٢٤٢ – (٧٤٠) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ ابْنِ أَنْسٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: ۚ قَالَ أَبُو طَلْحَةً لِأُمِّ سُلَيْمٍ: قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ضَعِيفًا. أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ. فَهُلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرِ: ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا. فَلَقَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتُهُ تَحْتَ ثَوْبِي . وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ . ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ الله ﷺ . قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ الله عَيْكَ جَالِسًا فِي الْمُسْجِدِ. وَمَعَهُ النَّاسُ. فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْكِ: « أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةً؟» قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: ﴿ أَلِطَعَامِ ؟ ﴾ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ الله عِلِيَّ لِمَنْ مَعَهُ: ﴿ قُومُوا ﴾ قَالَ: فَانْطَلَقُ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ. حَتَّى جِئْتُ أَبًا طَلْحَةً . فَأَخْبَرْتُهُ . فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً : يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ! قَدْ جَاءَ رَسُولُ الله عَلِيْ إِلنَّاسٍ. وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَانُطْعِمُهُمْ. فَقَالَتِ : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقَيَ رَسُولَ الله ﷺ . فَأَقْبَلَ رَسُولُ الله عِيْنِ مَعَهُ حَتَّى دَخَلًا. فَقَالَ رَسُولُ الله عِيْنِيِّ : ﴿ هَلُمِّي . مَاعِنْدَكِ . يَا أُمَّ سُلَيْم!» فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْرِ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله عَيْكِ فَفُتَّ. وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أَمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتْهُ . ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ الله ﷺ مَا شَاءَ الله أَنْ يَقُولَ. ثُمَّ قَالَ: ﴿ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ ﴾ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا. ثُمَّ خَرَجُوا. ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ» فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ

<sup>(</sup>١) في (ب): ﴿ بِفْتِحِ ﴾ [[

خَرَجُوا. ثُمَّ قَالَ: ﴿ اثْذَنْ لِعَشَرَةٍ ﴾ حَتَّى أَكُلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا. وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلًا أَوْ ثَمَانُونَ .

عكة: بضم العين، وتشديد الكاف: وعاء صغير من جلد، للسمن خاصةً. فأَنْمَتْهُ: بالمُّدِّ والقصر. أي: جعلت فيه إدامًا.

(٠٠٠) وحدَّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ ؛ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: جِئْتُ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ يَوْمًا. فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا مَعَ أَصْحَابِهِ يُحَدِّثُهُمْ، وَقَدْ عَصَّبَ بَطَنَه بِعِصَابَةٍ – قَالَ ِ أَسَامَةُ: وَأَنَا أَشُكُ - عَلَى حَجَر. فَقُلْتُ لِبَعْض أَصْحَابِهِ: لِمَ عَصَّبَ رَسُولُ الله عِيْنِ بَطْنَهُ ؟ فَقَالُوا : مِنَ الْجُوعِ . فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ ، وَهُوَ زَوْجُ أَمُّ سُلَيْم بِنْتِ مِلْحَانَ. فَقُلْتُ: يَا أَبْتَاهُ! قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ . فَسَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا : مِنَ الْجُوع . فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى أُمِّي. فَقَالَ: هَلْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ. عِنْدِي كِسَرٌ مِنْ خُنْزِ وَتَمَرَاتٌ . فَإِنْ جَاءَنَا رَسُولُ الله عَلِيِّ وَحْدَهُ أَشْبَعْنَاهُ . وَإِنْ جَاءَ آخَرُ مَعَهُ قَلَّ عَنْهُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ سَائرَ الْحَدِيثِ بِقِصَّتِهِ.

(٠٠٠) وحدَّثني حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ. حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ ، فِي طَعَام أَبِي طَلْحَةَ ، نَحْوَ حَدِيثِهِمْ .

عصب: بالتخفيف والتشديد.

بنت ملحان: بكسر الميم.

## (۲۱) باب جواز أكل المرق، واستحباب أكل اليقطين، وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضًا وإن كانوا ضيفانا، إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام

غَلَيْهِ، عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةً ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَ بْنَ فَرِيَ عَلَيْهِ، عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةً ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ الله عَلِيَّةِ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ. قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ يَقُولُ : إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ الله عَلِيَّةِ لِطَعَامٍ مَنعَهُ وَقَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ : فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ الله عَلِيَّةِ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ . فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ الله عَلِيَّةِ خُبْرًا مِنْ شَعِيرٍ . وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ . قَالَ أَنسٌ : فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ يَتَنبَعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوالِي الصَّحْفَةِ . قَالَ : فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُ الدُّبَاءَ مُنْذُ يَوْمَئِذٍ .

الدُّباء: بالمدِّ، وحُكي القصرُ: اليقطين.

( • • • ) وحدَّثني حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَعَبْدُ بْنُ مُحَمَّيْدٍ. جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ وَعَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسِ

ابْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَجُلًا خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ الله عَلِيِّ . وَزَادَ: قَالَ ثَابِتُ: فَسَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ: فَمَا صُنِعَ لِي طَعَامٌ ، بَعْدُ ، أَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءٌ إِلَّا صُنِعَ.

\* \* \*

فما زلتُ بعدُ يعجبني الدُّباء: قال النوويُّ (١٣/ ٢٢٤): فيهم فضيلة أكل الدُّبَّاء، ويستحب أن يحب الدباء، وكذلك كل شيءٍ كان رسول الله عَلِيَّكُ يحبُّهُ..

(۲۲) باب استحباب وضع النوى خارج التمر، واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام، وطلب الدعاء من الضيف الصالح، وإجابته لذلك

٣٠٤٠ (٢٠٤٢) حدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُسْرٍ . ابْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُسْرٍ . قَالَ : فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً . قَالَ : فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً . فَأَكُلُهُ وَيُلْقِي النَّوَى يَيْنَ إِصْبَعَيْهِ وَيَجْمَعُ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَى (قَالَ شُعْبَةُ : هُوَ ظَنِّي . وَهُوَ فِيهِ ، إِنْ شَاءَ الله ، إِلْقَاءُ اللَّهِ يَا الله الله ، إِلْقَاءُ الله يَهْ وَيَهِ بَعْنَ الْإِصْبَعَيْنِ ) . ثُمَّ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ . ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ اللهِ صَبَعَيْنِ ) . ثُمَّ أُتِي بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ . ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ الله لَنَا . فَقَالَ : يَمِينِ اللهِ لَنَا . فَقَالَ : يَعِينِ اللهِ لَنَا . فَقَالَ : يَعْنَ اللهُمَّ ! بَارِكُ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ . وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ » . وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ » .

( • • • ) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ . ﴿ وَحَدَّثَنِيهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتِي . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ . كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَلَمْ يَشُكَّا فِي إِلْقَاءِ النَّوَى يَيْنَ الْإِصْبَعَيْنِ .

فقرينا إليه طعامًا ووطبة: كذا في أكثر «الأصول» بالواو وسكون الطاء وموحدة. وفُسِّر بالحيس. يجمعُ: التمر البرني، والأقط المدقوق، والسَّمن. وروي «ورطبة» براء مضمومة وفتح الطاء. وقال الحميديُّ: إنه تصحيفٌ. وروي «ووطئة» بواو مفتوحة وطاء مكسورة، ثُمَّ همزة: وهو طعام يُتَّخذُ من التمر، كالحيس.

## (٢٣) باب أكُّلُّ ٱلْقثاء بالرطب

٧٠٤٣ - (٢٠٤٣) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَعَبْدُ الله بْنُ عَوْنِ : حَدَّثَنَا) إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ. قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَلِيّهِ يَأْكُلُ الْقِثْاءَ بِالرُّطَبِ.

يأكل القثاء: بكسر القاف، ومحكى فتحها.

بالرُّطب: قال النوويُّ (٢٢٧/١٣): جاء في غير «مسلمٍ»: زيادة: «يكسر حرُّ هذا بردُ هذا »(١).

### (٢٤) باب استحباب تواضع الآكل، وصفة قعوده

١٤٨ - (٢٠٤٤) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُ.
 كِلَاهُمَا عَنْ حَفْصٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ مُصْعَبِ
 ابْنِ سُلَيْمٍ. حدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ. قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَلِيْتٍ مُقْعِيًا، يَأْكُلُ تَمْرًا.

مقعيًا: أي: جالسًا علي إليتيه، ناصباً ساقيه.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود والترمذيُّ وغيرهما ، وقد خرَّجتُهُ في « الأمراض والكفارات والطب والرقيات » للضياء المقدسيُّ ، وهو قيد الطبع الأن . والحمد لله .

159 – (٠٠٠) وحدَّ ثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ. قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُفْيَانَ. قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَنَسٍ. قَالَ: أُبِي رَسُولُ الله عَيِّلِةٍ بِتَمْرٍ. فَجَعَلَ النَّبِيُ عَلِيلِةٍ مِسَمَّهُ وَهُوْ مُحْتَفِزٌ. يَأْكُلُ مِنْهُ أَكُلًا ذَرِيعًا. وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ: أَكُلًا خَيْبَتًا. وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ: أَكُلًا حَيْبَتًا.

محتفز: بالزاي. أي: مستعجل مستوفز غير متمكن في جلوسه. ذريعًا: أي: مستعجلًا. و «حثيثًا» بمعناهُ.

## (٢٥) باب نهي الآكل مع جماعة ، عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة ، إلا بإذن أصحابه

• ١٥٠ (٢٠٤٥) حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ: سَمِعْتُ جَبَلَةَ بْنَ سُحَيْمٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ الرُّيَيْرِ يَوْزُقُنَا التَّمْرَ. قَالَ: وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذِ جَهْدٌ. وَكُنَّا الرُّيَيْرِ يَوْرُقُنَا التَّمْرَ. قَالَ: وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذِ جَهْدٌ. وَكُنَّا نَأْكُلُ فَيَمُو عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَأْكُلُ. فَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا. فَإِنَّ رَسُولَ الله عَيْقِيْ نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ. إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ.

قَالَ شُعْبَةُ : لَا أُرَى هَذِهِ الْكَلِمَةَ إِلَّا مِنْ كَلِمَةِ ابْنِ عُمَرَ. يَعْنِي الاستئذَانَ.

( • • • ) وحدَّثناه عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ . حَدَّثَنَا أَبِي . ﴿ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَلَيَسَ فِي حَدِيثِهِمَا ، قَوْلُ شُعْبَةَ . وَلَا قَوْلُهُ : وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَعِذِ جَهْدٌ .

نهى عن الإقران: (ق ٢٢٨/١) اختُلف هل هو نهي كراهة أو تحريم ؟ (١)

١٥١ - (٠٠٠) حدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثنَّى. قَالَ: سَمِعْتُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ. حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ.

يقرنُ :بكسر الراء وضمُّها. أي : يجمعُ .

(٢٦) باب في إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال التمر ونحوه من الأقوات للعيال المحرد (٢٦) باب في إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال محرد الدَّارِمِيُّ. أَخْبَرَنَا يَحْبَى بْنُ حَسَّانَ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ يَحْبَى بْنُ حَسَّانَ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ يَجْبَى بُولِيَّ مَالَ : « لَا يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتِ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ » .

٣٠٠- (٠٠٠) حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلاءَ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: وَبَدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ وَبِي عَائِشَةُ ! بَيْتُ لَا تَمْرَ فِيهِ ﴿ جِيَاعٌ أَهْلُهُ. يَا عَائِشَةُ ! بَيْتُ لَا تَمْرَ فِيهِ ﴿ جِيَاعٌ أَهْلُهُ. يَا عَائِشَةُ ! بَيْتُ لَا تَمْرَ فِيهِ

<sup>(</sup>١) كذا قال المصنّفُ وسكت، ولا فائدة من قوله هذا وهو عارٍ عن البيان وقد ذكر النووي (٢٢٨/١٣) عن القاضي عياض أنه نقل عن أهل الظاهر التحريم وعن غيرهم أنه للكراهة والأدب، والصوابُ التفصيل فإن كان الطعام مشتركًا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم، ويحصل الرضا بتصريحهم به أو بما يقوم مقام التصريح من قرينة حالي أو إدلالي عليهم كلهم بحيث يعلم يقينًا أو ظنّا قويًّا أنهم يرضون به. ومتى شك في رضاهم فهو حرامً، وإن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم اشترط رضاه وحده، فإن قرن بغير رضاه فحرام... وراجع بقية البحث هناك.

جِيَاعٌ أَهْلُهُ - أَوْ جَاعَ أَهْلُهُ - » قَالَهَا مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا.

طحلاء: (بفتح)<sup>(۱)</sup> الطاء، وسكون الحاء المهملتين، والمدِّ. عن أبي الرجال: هو لقبُهُ، لأنَّهُ كان له (عشرةُ)<sup>(۲)</sup> أولادٍ رجال.

### (۲۷) باب فضل تمر المدينة

عُونَى عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَى . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ ؟ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِي قَالَ: « مَنْ أَكَلَ سَبْعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ ؟ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِي قَالَ: « مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمْرَاتٍ، مِمَّا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا، حِينَ يُصْبِحُ ، لَمْ يَضُرَّهُ سُمُّ حَتَّى تُمْسِيَ » .

٥٠٠- (٠٠٠) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ . قَالَ : سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ : هَمْ تَصَبَّحَ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ : «مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْع تَمْرَاتٍ ، عَجْوَةً ، لَمْ يَضْرَّهُ ذَلِكَ الْيُومَ سُمَّ وَلَا سِحْرٌ » .

( • • • ) وحدَّ ثناه ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّ ثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُ . ﴿ وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ الْوَلِيدِ . كِلَاهُمَا وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ الْوَلِيدِ . كِلَاهُمَا عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلٍ ، مِثْلَهُ . وَلَا يَقُولَانِ : سَمِعْتُ النَّبِيُ عَلِيلٍ .

من أكل سبع تمراتٍ مما بين لابتيها: قال النوويُّ (٣/١٤): تخصيص عجوة

(٢) في (ب): (عدَّة).

<sup>(</sup>١) في (الأصلين): (بضمٌ) وهو خطأ، وانظر (شرح النووي) (٢٣٠/١٣)

المدينة دون غيرها، وعدد السبع من الأمور التي (علمها)<sup>(١)</sup> الشارعُ ولا نعلم نحن حكمتها، فيجبُ الإيمانُ (بها)<sup>(٢)</sup>، واعتقاد فضلها، والحكمة فيها، وهذا كأعداد الصلوات، ونُصُب الزكاة وغيرها.

لم يضرُّه سمٌّ: بتثليث السين. والفتحُ أفصحُ

٢٠٤٨ - (٢٠٤٨) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَابْنُ كَجْدِ (قَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا) حُجْدِ (قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا) إِسْمَاعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَبْدِ الله السَّمَاعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيلِةٍ قَالَ: «إِنَّ فِي عَجُوةِ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيلِةٍ قَالَ: «إِنَّ فِي عَجُوةِ الْعَالَيةِ شِفَاءً، أَوْ إِنَّهَا تِرْيَاقٌ، أَوَّلَ الْبُكْرَةِ».

العالية: هي ما كان من الحوائط والقرى والعمارات من جهة المدينة العليا مما يلي نجدًا، والسافلةُ من الجهة الأخرى مما يلي تهامة.

ترياق: بضمٌ التاء وكسرها.

أول البكرة: بنصب أول على الظرف. وهو بمعني قوله: « من تصبُّح »

## (٢٨) باب فضل الكمأة، ومداواة العين بها

٧٠٤- (٢٠٤٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. ﴿ وَحَدَّثَنَا اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ، ﴿ وَحَدَّثَنَا اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ، إِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ. قَالَ: عَنْ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ. قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَبِيلًا يَقُولُ: ﴿ الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ. وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ ﴾ . سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَبِيلًا يَقُولُ: ﴿ الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ. وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ ﴾ .

١٥٨ – (٠٠٠) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) في (ب): (عليها)!

جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْلَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ. قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ حُرَيْثٍ. قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ. وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ».

( • • • ) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْثُنَّى . حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ شُعْبَةً . قَالَ : وَأَخْبَرَنِي الْحَكُمُ بْنُ عُتَيْبَةً عَنِ الْحَسِنِ الْعُرَنِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَرِّيْثٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلًا .

قَالَ شُعْبَةً : لَمَّا حَدَّثَنِي بِهِ الْحَكَمُ لَمْ أُنْكِرْهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْلَلِكِ.

١٥٩ (٠٠٠) حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ . أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحرَيْثٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحرَيْثٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ ، وَمَاؤُهَا شِفَاةً لِلْعَيْنِ » . الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ . وَمَاؤُهَا شِفَاةً لِلْعَيْنِ » .

• ١٦٠ ( • • • ) وحدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفِ، عَنِ الْحُبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفِ، عَنِ الْحُبَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُطَرِّفِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْتٍ قَالَ: ﴿ الْكُمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي مُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْتٍ قَالَ: ﴿ الْكُمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي النَّهِ عَلَى مُوسَى. وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ ﴾ .

١٦١ - (٠٠٠) حدَّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْلَلِكِ الْلَلِكِ ابْنِ عُمَدٍ. وَأَنَ سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْلَلِكِ ابْنِ عُمَدٍ. قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ ابْنِ عُمَدٍ. قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ ابْنَ زَيْدِ يَقُولُ: قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ ابْنَ زَيْدِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْلِيٍّ: ﴿ الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ الله ، ابْنَي إِسْرَائِيلَ. وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ ﴾ .

العالم الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الل

الكمأةُ: بفتح الكاف وسكون الميم، ثُمُّ همزة مفتوحة

من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل: قيل: هو على ظاهره حقيقةً. وقيل: شبهها به، لأنه كان يحصُلُ لهم بلا كلفةٍ ولا علاج، والكمأةُ كذلك، لا تزرعُ ولا تُسقى، ولا تعالج.

وماؤها شفاة للعين: قيل: هو نفش الماء مجرّدًا. وقيل: إنه يخلط بدواء يعالجُ به العين. قيل: إنْ كان الرّمدُ حارًا فوحدهُ ، وإلّا فمركبًا مع غيره. قال النوويُ (٥/١٤): والصحيحُ – بل الصوابُ – أنَّ ماءها مجرّدًا شفاء للعين مطلقًا ، فيعصر ماؤها ويجُعل منه في العين. قال: وقد رأيتُ أَنا في زمننا من كان عمي وذهب بصرةُ حقيقةً ، فكحل عينيه (بماء الكمأة)(١) ، فشفي وعاد كان عمي وذهب بصرةُ حقيقةً ، فكحل عينيه (بماء الكمأة)(١) ، فشفي وواد إليه بصرهُ ، وهو الشيخ الكمال بن (عبيد)(١) الدمشقيُ ، صاحبُ صلاحٍ وروايةٍ للحديث ، وكان استعمالُهُ لمائها اعتقادًا في الحديث ، وتبرّدًا به .

## (٢٩) باب فضيلة الأسود من الكباث

٣٠١- (٠٥٠) حدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ الله . قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَبِيلِهِ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ . وَنَحْنُ نَجُنِي

<sup>(</sup>١) في (ب): (بالكمأة)!

<sup>(</sup>٢) كُذَا في «الأصلين»، وفي «شرح النووي» (١٤/٥): «هو الشيخ العدل الأيمن الكمال بن عبد الله الدمشقي».

الْكَبَاثَ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ ﴾ قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله ! كَأَنَّكَ رَعَيْتَ الْغَنَمَ. قَالَ: ﴿ نَعَمْ. وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ رَعَاهَا ﴾ أَو نَحْوَ هذَا مِنَ الْقَوْلِ.

الكباث: بفتح الكاف، ثُمَّ موحدة مخففة، ثُمَّ ألف، ثُمَّ مثلثة: النضيجُ من تمر الأراك.

وهل من نبيّ إلّا وقد رعاها: قال النوويّ (٢/١٤): قالوا: الحكمةُ في رعاية الأنبياء عليهم (الصلاة)(١) والسّلام لها ليأخذوا أنفسهم بالتواضع وتصفى قلوبُهم بالخلوة، ويترقوا من سياستها بالنصيحة (٣/٢٢٨) إلى سياسة أممهم بالهداية والشفقة.

(٣٠) باب فضيَّلةٌ الَّخل، والتأدم به

١٦٤ (٢٠٥١) حدَّثني عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيلٍ قَالَ: «نِعْمَ الْأُدُمُ ، أَوِ الْإِدَامُ ، الْخُلُ » .

١٦٥ (٠٠٠) وحدَّثناه مُوسَى بْنُ قُرَيْشِ بْنِ نَافِعِ التَّمِيمِيُّ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، بِهَذَا يَحْيَى بْنُ صَالِحِ الْوُحَاظِيُّ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: «نِعْمَ الْأُدُمُ» وَلَمْ يَشُكُّ.

١٦٦ (٢٠٥٢) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي سُؤْيَانَ، عَنْ جَابِرِ عَبْدِ الله ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ أَهْلَهُ

<sup>(</sup>١) من (م).

الْأُدُمَ. فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلَّا حَلَّ. فَدَعَا بِهِ. فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ: « نِعْمَ الْأُدُمُ الْحَلُّ ».

الإدام: بكسر الهمزة: ما يؤتدمُ به.

إِسْمَاعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً) عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سِعِيدٍ. حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً) عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ. حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ ؟ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ : أَخَذَ رَسُولُ الله يَقِيلِ بِيَدِي ، ذَاتَ يَوْمٍ ، إِلَى مَنْزِلِهِ فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ فِلَقًا مِنْ خُبْرٍ. فَقَالَ : « مَا مِنْ أُدُمٍ ؟ » فَقَالُوا : لا . إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلِّ . قَالَ : « فَإِنَّ الْخُلَّ نِعْمَ الْأُدُمُ » .

قَالَ جَابِرٌ : فَمَا زِلْتُ أُحِبُّ الْحُلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِي الله ﷺ. وَقَالَ طَلْحَةُ : مَا زِلْتُ أُحِبُ الْحَلَّ مُنْذ سَمِعْتُهَا مِنْ جَابِرٍ .

فأخرج إليه: أي: الخادمُ فلقًا: أي: كسرًا.

179 ( • • • • ) وحدَّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ . أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبَ . حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ ، طَلْحَةُ بْنُ هَارُونَ . أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبَ . حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ ، طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ . قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا فِي دَارِي . فَانْطَلَقْنَا فَمَرَّ بِي رَسُولُ الله عَيِّلَةِ . فَأَشَارَ إِلَيَّ . فَقُمْتُ إِلَيْهِ . فَأَخذَ بِيدِي . فَانْطَلَقْنَا خَمَّ أَذِنَ لِي . فَدَخَلْتُ الْحِجَابَ حَمَّى أَتَى بَعْضَ حُجَرِ نِسَائِهِ . فَذَخَلَ ثُمَّ أَذِنَ لِي . فَدَخَلْتُ الْحِجَابَ عَلَيْهَا . فَقَالَ : « هَلْ مِنْ غَدَاءٍ ؟ » فَقَالُوا : نَعَمْ . فَأُتِيَ بِثَلَاثَةِ أَقْرِصَةٍ . فَوْضِعْنَ عَلَى نَبِيٍّ . فَأَخذَ رَسُولُ الله عَيِّلِيَّةٍ قُرْصًا فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ . وَأَخِذَ وَسُولُ الله عَيِّلِيَّةٍ قُرْصًا فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ . وَأَخِذَ وَسُولُ الله عَيِّلِيَّةٍ قُرْصًا فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ . وَأَخِذَ وَسُولُ الله عَيْلِيَةٍ قُرْصًا فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ . وَأَخِذَ

قُرْصًا آخَرَ فَوَضَعَهُ يَيْنَ يَدَيَّ. ثُمَّ أَخَذَ الثَّالِثَ فَكَسَرَهُ بِاثْنَيْنِ. فَجَعَلَ نِصْفَهُ يَيْنَ يَدَيَّ. ثُمَّ قَالَ: « هلْ مِنْ أُدُمٍ ؟ » قَالُوا: لَا. إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلِّ. قَالَ: « هاتُوهُ. فَنِعْمَ الْأُدُمُ هُوَ ».

فوضعن علي بتي: ضبط بفتح الموحدة ، وكسر المثناة فوق المشددة ، ثُمَّ مثناة تحت مشددة . وفُسِّر بكساء من وبر أو صوف . وبفتح النون ، وكسر الموحدة ، ثُمَّ مثناة تحت مشددة ، وفُسِّر بمائدةٍ من خوص . وبضمٌ الموحدة ، وكسر النون المشددة . وفُسِّر بطبقِ من خوص .

(٣١) باب إباحة أكل الثوم، وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار تركه، وكذا ما في مِعناه

صَحْرِ (وَاللَّفْظُ مِنْهُمَا قَرِيبٌ) قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ. حَدَّثَنَا ثَابِتٌ صَحْرِ (وَاللَّفْظُ مِنْهُمَا قَرِيبٌ) قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ. حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ (فِي رِوَايَةِ حَجَّاجِ بْنِ يَزِيدَ: أَبُو زَيْدِ الْأَحْوَلُ). حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَفْلَحَ، مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ؛ أَنَّ النَّبِي عَلِيدٍ فِي السُّفْلِ وَأَبُو أَيُّوبَ فِي الْعُلْوِ. النَّبِي عَلِيدٍ فِي السُّفْلِ وَأَبُو أَيُّوبَ فِي الْعُلْوِ. النَّبِي عَلِيدٍ فَي السُّفْلِ وَأَبُو أَيُّوبَ فِي الْعُلْوِ. وَاللَّهُ فَقَالَ النَّبِي عَلِيدٍ فَقِلَ اللَّهُ فِي السُّفْلِ . فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِي عَلِيدٍ طَعَامًا . فَإِذَا جِيءَ بِهِ السُّفْلُ أَرْفَقُ » فَقَالَ : لَا أَعْلُو سَقِيفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا . فَتَحَوَّلَ النَّبِي عَلِيدٍ فَي السُّفْلِ . فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِي عَلِيدٍ طَعَامًا . فَإِذَا جِيءَ بِهِ السُّفْلِ . فَكَانَ عَنْ مَوْضِعَ أَصَابِعِهِ . فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فِيهِ أَيْهِ مَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِ النَّبِي عَلَيْكِ . فَقَالَ النَّبِي عَلِيدٍ . فَقَالَ النَّبِي عَلِيدٍ . فَقَالَ النَّبِي عَلِيدٍ . فَقَالَ النَّبِي عَلِيدٍ . وَصَعِدَ إِلَيْهِ . فَقَالَ : أَحْرَامٌ هُو؟ فَقَالَ النَّبِي عَقِيلَ لَهُ : لَمْ

وَلَكِنِّى أَكْرَهُهُ » قَالَ: فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ ، أَوْ مَا كَرِهْتَ . قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤْتَى .

حجاج بن زيد أخو زيد الأحول: قال النوويُّ (١١/١٤): في «نسخةِ»: «أبو زيد» (١١/١٠) وهو الصوابُ والأوَّلُ غلطٌ باتفاق الحفاظ. قال: و «الأحولُ» بالرَّفع، صفةٌ لـ «ثابت».

وكان النبيُّ ﷺ يؤتى: قال النوويُّ : معناهُ يأتيه الملك والوحيُّ .

#### (٣٢) باب إكرام الضيف وفضل إيثاره

عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ أَبِي حَانِمِ الْأَشْجَعِيّ ، عَنْ أَبِي حَانِمِ الْأَشْجَعِيّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : جَاءَ رَجُلِّ إِلَىٰ رَسُولِ الله عَلَيْ فَقَالَ : إِنِّي مَجْهُودٌ . فَأَرْسَلَ إِلَىٰ بَعْضِ نِسَائِهِ . فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ! مَا عِنْدِي إِلَّا فَأَدْ . حَتَّىٰ قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ فَأَرْسَلَ إِلَىٰ أَحْرَىٰ . فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ . حَتَّىٰ قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ فَلِكَ : كَتَّىٰ قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ فَلِكَ : لَا . وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ! مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءً . فَقَالَ : «مَنْ يُضِيفُ مَثْلَ فَلِكَ : لَا . وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ! مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءً . فَقَالَ : «مَنْ يُضِيفُ مَثْلَ فَلْكَ : لَا . وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ! مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءً . فَقَالَ : «مَنْ يُضِيفُ مَلْكَ اللّهُ ! فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَىٰ رَحِيهِ . فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ : هَلْ عِنْدَكِ شَيءٌ ؟ هَذَا ، اللّيْلَةَ ، رَحِمَهُ الله » فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ : أَنَا . فَعَلْمِهُمْ بِشَيءٍ . فَإِذَا وَخَلَ ضَيْفُنَا يَا مُنْكُ لَا مُؤْمَى لِيَا مُنْ مَنِي عَلَى السِّرَاجِ وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلَ . فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ : هَلْ عَوْمِي إِلَى السَّرَاجِ فَقَالَ : أَنَا مُوبَعَ غَدَا عَلَى السِّرَاجِ وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلَ . فَوَلَ الضَّيْفُ . فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدًا عَلَى النَّيِيِّ . فَقَالَ : « فَقُلْ : هُو مَنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ » .

مجهودٌ: أي: أصابني الجَهْدُ - بفتح الجيم -: وهو المشقَّةُ والحاجةُ.

<sup>(</sup>١) وهو المثبت في المتن كما ترى.

قالت: لا، إلا قوتُ صبياني. قال: فعلليهم بشيء: قال النوويُّ (١٢/١٤): هذا محمولٌ علي أَنَّ الصبيان لم يكونوا محتاجين إلى الأكل، بل تطلبُهُ أنفُسهم علي عادة الصبيان – من غير جوع يضرُّ، فإنهم لو كانوا علي حالة يضرُّهم ترك الأكل، كان إطعامُهم واجبًا، ويجب تقديمُه على الضيافة. وقال غيرُهُ: هذا كان في أول الأمر، قبل نسخ وجوب الضيافة.

عجب الله: (قال النووي)(١) (١٣/١٤) (قال القاضي)(٢): هو كنايةً عن رضاهُ! وقيل: عن مجازاته بالثواب وقيل: عن تعظيمه. وقيل: المرادُ عجبت ملائكتُهُ، فأُضيف إليه تشريفًا (!!).

سَوَّارٍ . حَدَّثَنَا شَلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْفَقْدَادِ . قَالَ : أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا عَنِ الْفَقْدَادِ . قَالَ : أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجُهْدِ . فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَلَيْ . فَلَيْسَ مِنَ الْجُهْدِ . فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَلَيْ . فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَقْبَلُنَا . فَأَتَيْنَا النَّبِي عَلِيْ فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ . فَإِذَا ثَلَاثُهُ أَعْنُو . فَقَالَ النَّبِي عَلِيْ قَالَ : فَكُنَّا نَحْتَلِبُ فَقَالَ النَّبِي عَلِيْهِ نَصِيبَهُ . قَالَ : فَكُنَّا نَحْتَلِبُ فَقَالَ النَّبِي عَلِيْهِ نَصِيبَهُ . قَالَ : فَكُنَّا نَحْتَلِبُ فَقَالَ النَّبِي عَلِيْهِ نَصِيبَهُ . قَالَ : فَكُنَّا نَحْتَلِبُ فَقَالَ النَّبِي عَلِيْهِ نَصِيبَهُ . قَالَ : فَكُنَّا نَحْتَلِبُ فَقَالَ النَّبِي عَلِيْهِ فَيَشْرِبُ كُلُّ إِنْسَانِ مِنَّا نَصِيبِهُ . وَنَوْفَعُ لِلنَّبِي عَلِيْهِ نَصِيبَهُ . قَالَ : فَيَجِيءُ النَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لَا يُوقِظُ نَائِمًا . وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ . قَالَ : ثُمَّ يَأْتِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، مَنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ الْمُنَاتِ فَيَشْرِبُهُ الْمَنَاتِ فَيَشْوِنُهُ ، وَيُصِيبُ الْمُنْ فَعَلَانُ فَالَ : نَدَّمُنِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، وَيُصِيبُ وَقَدْ مُنْ اللَّيْ مِ مَا بِهِ حَاجَةً إِلَى هَذِهِ الْجُرُعَةِ . فَأَتَيْتُهَا فَشَرِبْتُهَا . فَلَمَ النَّيْعُلُ أَنْ وَعَلَى الشَّيْطَانُ . فَقَالَ : فَيَجِيءُ فَلَا يَجِدُهُ فَيَدْعُو لَنَ النَّي عَلَى الشَّيْطَانُ . فَلَا يَجِدُهُ فَيَدْعُو فَيَحِيءُ فَلَا يَجِدُهُ فَيَدْعُو فَلَا اللَّي السَّيْطَانُ . فَلَا يَجِدُهُ فَيَدْعُو فَلَا الْمُنْ اللَّي السَّيْطَانُ . فَلَا يَحِدُهُ فَيَدْعُو فَيَعْ وَلَا يَجِدُهُ فَيَدْعُو فَلَا اللَّهُ وَعَلَى السَّولِ الْمَنَالَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْمُعَلِى السَّولُ الْعَلَى السَّولِ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُولِ الْمُعْتَلِ الْمُولِ اللَّهُ الْلَالِي اللَّهُ الْمُعْتَلَ

(٢) ساقط من (١).

<sup>(</sup>١) ساقط من «م».

عَلَيْكَ فَتَهْلِكُ. فَتَذْهَبُ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ. وَعَلَىَّ شَمْلَةٌ إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى قَدَمَيَّ خَرَجَ رَأْسِي، وَإِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي خَرَجَ قَدَمَايَ. وَجَعَلَ لَا يَجِيئُنِي النَّوْمُ وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا وَلَمْ يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ . قَالَ : فَجَاءَ النَّبِيُّ عَيْكُ فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ. ثُمَّ أَتَي الْمُسْجِدَ فَصَلَّى. ثُمَّ أَتَى شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنْهُ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْعًا. فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ. فَقُلْتُ: الآنَ يَدْعُو عَلَى فَأَهْلِكُ . فَقَالَ : « اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي . وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي » قَالَ: فَعَمَدْتُ إِلَى الشَّمْلَةِ فَشَدَدْتُهَا عَلَىَّ. وَأَخَذْتُ الشَّفْرَةَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى الْأَعْنُزِ أَيُّهَا أَسْمَنُ فَأَذْبَحُهَا لِرَسُولِ الله عِلْيَةِ. فَإِذَا هِيَ حَافِلَةٌ. وَإِذَا هُنَّ حُفَّلٌ كُلُّهُنَّ. فَعَمَدْتُ إِلَى إِنَاءِ لِآلِ مُحَمَّدِ ﷺ مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَحْتَلِبُوا فِيهِ . قَالَ : فَحَلَبْتُ فِيهِ حَتَّى عَلَتْهُ رِغْوَةٌ . فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ فَقَالَ: ﴿ أَشَرِبْتُمْ شَرَابَكُمُ اللَّيلَةَ ؟ ﴾ قَالَ: قلْتُ: يَا رَسُولَ الله ! اشْرَبْ. فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ! اشْرَبْ. فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي . فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلَةٍ قَدْ رَوِيَ ، وَأَصَبْتُ دَعْوَتُهُ ، ضَحِكْتُ حَتَّى أُلْقِيتُ إِلَى الْأَرْضِ. قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّ : ﴿ إِحْدَى سَوْآتِكَ يَا مِقْدَادُ ﴾ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ! كَانَ مِنْ أَمْرِي كَذَا وَكَذَا . وَفَعَلْتُ كَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيِّةٍ: ﴿ مَا هَذِهِ إِلَّا رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ. أَفَلَا كُنْتَ آذَنْتَنِي، فَنُوقِظَ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيبَانِ مِنْهَا » قَالَ: فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَا أُبَالِي إِذَا أُصَبْتَهَا وَأُصَبْتُهَا مَعَكَ ، مَنْ أَصَابَهَا مِنَ النَّاسِ .

( • • • ) وحدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ . حَدَّثَنَا شُمَيْلٍ . حَدَّثَنَا شُمَيْلٍ . حَدَّثَنَا شُمَيْلٍ . حَدَّثَنَا شُمَيْلٍ . صَلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

الجرعة: بضم الجيم وفتحها: الحسوة من المشروب.

وغلت: بفتح الغين المعجمة. أي: دخلت وتمكنت.

رغوته: بتثليث الراء: هي زبد اللبن الذي يعلوه .

إحدى سوءاتك يا مقدادُ: أي: أنك فعلت سوءةً من الفعلات فما هي(١)؟

عُمْرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى . جَمِيعًا عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى . جَمِيعًا عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُعَاذِ) . حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ . حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ النَّبِيِّ وَاللَّهِ عَلَيْهِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ . قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَكَدَّثَ أَيْضًا) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ . قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَمِائَةً . فَقَالَ النَّبِي عَلِيدٍ : « هَلْ مَعَ أَحَدِ مِنْكُمْ طَعَامٌ ؟ » فَإِذَا مَعْ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ . فَعُجِنَ . ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ ، مُشْرِكٌ مُشَعَانٌ طَوِيلٌ ، بِغَنَم يَسُوقُهُا . فَقَالَ النَّبِيُ عَبِيلِيدٍ : « أَبَيْعٌ أَمْ عَطِيّةً - أَوْ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ ، بِغَنَم يَسُوقُهُا . فَقَالَ النَّبِي عَبِيلٍ : « أَبَيْعٌ أَمْ عَطِيّةً - أَوْ مَمُ رَجُلُ مَعْ مَنْ عَنْ اللهِ اللهِ يَعْمَ مَنْ مُ عَلَى : وَائِمُ الله ! مَا مِنَ قَالَ - أَمْ هِبَةً ؟ » فَقَالَ : لَا . بَلْ يَبْعٌ . فَاشْتَرَى مِنْ هُ شَاةً . فَصُنِعَث . وَأَمَرَ رَسُولُ الله عَلِي يَسَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يُشْوَى الله عَنْ الله الله ! مَا مِنَ وَمَاتَةَ إِلّا حَزَّ لَهُ رَسُولُ الله عَلِيدٍ حُزَّةً مُونً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا . إِنْ كَانَ غَائِبًا ، خَبَا لَهُ .

قَالَ وَجَعَلَ قَصْعَتَيْنِ. ۚ فَأَكَلْنَا مِنْهُمَا أَجْمَعُونَ، وَشَيِعْنَا. وَفَضَلَ فِي القَصْعَتَيْنِ. فَحَمَلْتُهُ عَلَي الْبَعِيرِ. أَوْ كَمَا قَالَ.

مشعان: بضم الميم، وسكون الشين المعجمة، وتشديد (النون) (٢). أي: منتفش الشعر متفرِّقُهُ.

<sup>(</sup>١) هذا التفسير علي اعتبار أن كلام النبي عَلِيْكُ كان استفهامًا. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) ساقط من «ب».

حزة: بفتح الحاء: القطعة من اللَّحم وغيره قصعتين: بفتح القاف.

\* \* \*

١٧٦ – (٢٠٥٧) حدَّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُلْمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ . كُلُّهُمْ عَنِ الْمُعْتَمِرِ ﴿ وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُعَاذٍ). حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو عَثْمَانَ ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَلِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ؛ أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا نَاسًا فُقَرَاءَ. وَإِنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّ قَالَ مَرَّةً : ﴿ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ، فَلْيَذْهَبْ بِثَلَاثَةٍ. وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ، فَلْيَذْهَبْ بِخَامِس، بِسَادِسٍ » . أَوْ كَمَا قَالَ . وَإِنَّ أَبَا بَكْرِ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ . وَانْطَلَقَ نَبِي الله عَيْلِيِّهِ بَعَشَرَةٍ . وَأَبُو بَكْرِ بِثَلَاثَةٍ . قَالَ فَهُوَ وَأَنَا وَأَبِي وَأُمِّي - وَلَا أَدْرِي هَلْ قَالَ : وَامْرَأْتِي وَخَادِمٌ بَيْنَ بَيْتِنَا وَبَيْتِ أَبِي بَكْرٍ – قَالَ : وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ عِلِيِّ . ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صُلِّيتِ الْعِشَاءُ. ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى نَعَسَ رَسُولُ الله عَيْلِيِّم. فَجَاءَ بَعْدَ مَامَضَى مِنَ اللَّيْلَ مَا شَاءَ الله. قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ ، أَوْ قَالَتْ ضَيْفِكَ ؟ قَالَ: أَوْ مَا عَشَّيْتِهِم ؟ قَالَتْ: أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ. قَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ فَغَلَبُوهُمْ. قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ. وَقَالَ: يَا غُنْثَرُ! فَجَدَّعَ وَسَبَّ. وَقَالَ: كُلُوا. لَا هَنِيئًا . وَقَالَ : وَالله ! لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا . قَالَ فَيْمُ الله ! مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لَقْمَةٍ إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرَ مِنْهَا. قَالَ حَتَّى شَبِعْنَا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ. فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ. قَالَ لِامْرَأْتِهِ: يَا أَخْتَ بَنِي فِرَاسِ! مَا هَذَا؟ قَالَتْ: لَا. وَقُرَّةِ عَيْنِي! لَهِيَ الْآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِّكَ بِثَلَّاثِ مِرَادٍ. قَالَ: فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍّ وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ. يَعْنِي يَمِينَهُ. ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً. ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى رَسُولِ الله عَلِيْةِ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ. قَالَ: وَكَانَ يَيْنَنَا وَيَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ إِلَى رَسُولِ الله عَلِيْةِ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ. قَالَ: وَكَانَ يَيْنَنَا وَيَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ فَمَضَى الْأَجَلُ. فَعَرُفْنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا. مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَاسٌ. الله أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ. إِلَّا أَنَّهُ بَعَثَ مَعَهُمْ فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمعُونَ. أَوْ كَمَا قَالَ.

\* \* \*

من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة : أي (ق١/٢٢٩) : بثالث ، كما في رواية البخاري (٧٥/٢) : بثالث ، كما في

ياغُنثر: بضم الغين المعجمة، وسكون النون، ثُمَّ مثلثة مفتوحة ومضمومة: وهو الثقيل (الوحم) (١). وقيل: الجاهل. وقيل: السفية. وقيل: اللئيمُ. وقيل: هو ذبابٌ أزرقُ وضبطه بعضم: بفتح العين والباء. وآخرون: بعين مهملة ومثناة فوق مفتوحتين. قالوا: وهو الذباب. وقيل: هو الأزرق منه شبهه به تحقيرًا له. فجدع: أي: دعا بالجدع - وهو: قطع الأنف وغيره من الأعضاء -.

وقال: «كُلُوا لا هَنِيْتًا »: قِيْلَ: هو دُعَاءً. وقيل: خبرٌ – أي: لم تهنوا به في وقته. من أسفلها أكثر منها: ضبط بالموحدة وبالمثلثة.

لا وقرة عيني: قال أهلُ اللَّغة: قُوَّة العين يعبر بها عن المسرة ورؤية ما يحبه الإنسان ويوافقه. وقيل: إنما قيل ذلك لأن عينه تقر لبلوغ أمنيته فلا يستشرف (لشيء)(٢) فيكون مأخوذًامن القرار. وقيل: من القُرِّ بالضمِّ – وهو: البرد – أي: أن عينه باردة لسرورها وعدم تلفها.

قال الأصمعي وغيره: «أبرد الله عينه» أي: أبرد دمعته، لأن دَمَعَةَ الفرح باردةٌ ودَمْعَةَ الحزن (حارة،) (٣) ولهذا يُقَالُ في ضِدِّه: «أَسْخَنَ الله عَيْنَهُ». قال الدَّاووُدي: أرادت «بقرة عينها» النبي ﷺ فأقسمت (٤) به، ولفظة «٧»

<sup>(</sup>١) في (ب): (الوهم). (٢) في (ب): (بشيءٍ».

<sup>(</sup>٣) في «ب»: «باردة»!! كذا، وأحاديث النهي عن الحلف بغير الله شهيرةً.

زائدة ويحتمل أنها نافية وفيه محذوف أي: لا شيء غير ما أقول وهو وقرة عيني لهي أكثر منها.

فعرفنا اثني عشر: بالعين وتشديد الراء. أي: جعلنا عرفاء.

وفي «نسخةٍ»: بفاء في أوله مكررة وقاف بعد الراء من «التفريق» أي: جعل كل رجل منا مع اثني عشر فرقة.

\* \* \*

١٧٧- (٠٠٠) حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوح الْعَطَّارُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبِي بَكْر . قَالَ : نَزَلَ عَلَيْنَا أَضْيَافٌ لَنَا . قَالَ : وَكَانَ أَبِي يَتَحَدَّثُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ مِنَ اللَّيْلِ. قَالَ: فَانْطَلَقَ وَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ! افْرُعْ مِنْ أَضْيَافِكَ. قَالَ: فَلَمَّا أَمْسَيْتُ جِئْنَا بِقِرَاهُمَ. قَالَ: فَأَبُواْ. فَقَالُوا: حَتَّى يَجِيءَ أَبُو مَنْزِلِنَا فَيْطَعَمَ مَعَنَا . قَالَ : فَقُلْتُ لَهُمْ : إِنَّهُ رَجُلٌ حَدِيدٌ . وَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُواخِفْتُ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْهُ أَذِيٍّ. قَالَ: فَأَبُوا. فَلَمَّا جَاءَ لَمْ يَبْدَأْ بِشَيءٍ أُوَّلَ مِنْهُمْ. فَقَالَ: أَفَرَغْتُمْ مِنْ أَضْيَافِكُمْ ؟ » قَالَ: قَالُوا: لَا. والله! مَا فَرَغْنَا. قَالَ: أَلَمْ آمُرْ عَبْدَ الرَّحْمَن؟ قَالَ: وَتَنَحَّيتُ عَنْهُ. فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ! قَالَ : فَتَنَجَّيْتُ : قَالَ : فَقَالَ : يَا غُنْثُرُ ! أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي إِلَّا جِئْتَ. قَالَ: فَجِئْتُ فَقُلْتُ: وَالله! مَالِي ذَنْبٌ . هَؤُلَاءِ أَضْيَافُكَ فَسَلْهُمْ . قَدْ أَتَيْتُهُمْ بِقِرَاهُمْ فَأَبُوا أَنْ يَطْعَمُوا حَتَّى تَجِيءَ. قَالَ: فَقَالَ: مَالَكُمْ! أَلَّا تَقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ! قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: فَوَاللهِ ! لَا أَطْعَمَهُ اللَّيلَةَ. قَالَ: فَقَالُوا: فَوَاللهِ ! لَا نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطَعَمَهُ. قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ كَالشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ قَطُّ. وَيْلَكُمْ! مَالَكُمْ أَنْ لَا تَقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ ؟ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: أَمَّا الْأُولَى فِمَنَ الشَّيْطَانِ. هَلَمُوا قِرَاكُمْ. قَالَ: فَجِيءَ بِالطُّام فَسَمَّى فَأَكُلَ وَأَكُلُوا. قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ

عَلِيْكَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ! بَرُوا وَحَنِثْتُ . قَالَ ؛ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : « بَلْ أَنْتَ أَبْدُهُمْ وَأَخْيَرُهُمْ » . قَالَ : وَلَمْ تَبْلُغْنِي كَفَّارةٌ .

بقراهم: بكسر القاف. مقصورٌ: وهو ما يُصنع للضيف من مأكول ونحوه. أَبُو منزلنا: أي: صاحبُهُ.

رَجلٌ حديدٌ: أي: فيه قوةٌ وصلابةٌ وغضبٌ عند انتهاكِ الحُرماتِ.

ما لكم ألا (ق7/۲۲۹) تقبلوا عنا قراكم: رواية الأكثر بتخفيف «ألا» على العرض. وروي: بالتشديد.

أما الأولى فمن الشيطان: يعني: يمينه، وقيل: معناه اللُّقْمَةُ الأولى لقمع الشيطان وإرغامه ومخالفته في مراده باليمين.

بَرُّوا وَحَنِثْتُ: (أي: في أيمانهم ويميني)(١).

قال: «بل أنت أبرُهم»: أي: أكثرُهُم طاعةً لأنَّك حَنِثْتَ في يمينكِ حنْنًا مندوبًا إليه (محثوثًا)(٢) عليه، فأنت أفضلُ منهم.

وَأُخْيَرُهُمْ: كذا في «الأصول» بالألف، وهي لغة.

ولم تبلغني كفارة: (....)<sup>(٣).</sup>

### (٣٤) باب المؤمن يأكل في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء

الله الله الله عَبَيْدُ الله عَرْبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ الله الله الله الله الله عَنْ عُبَيْدِ الله أَخْبَرَنِي الله الله أَخْبَرَنِي الله عَنْ عُبَيْدِ الله أَخْبَرَنِي الله عَنْ عُبَيْدِ الله أَخْبَرَنِي الله عَمْرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْتِهِ . قَالَ : « الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاء . وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعِي وَأَحِدٍ » .

(١) ساقط من (ب). (٢) في (ب): (محسوبًا).

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصلين. وفي (شرح النووي) (٢٢/١٤) قال: يعني لم يبلغني أنه كفر قبل الحنث، فأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه لقوله ﷺ: ( من حلف علي يمين فرأى خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وهذا نصّ في عين المسألة .) أهـ.

( • • • ) وحدَّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . وَحَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ . قَالاً : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ . قَالاً : حَدَّثَنَا عُبِيْدُ الله . وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ . عُبَيْدُ الله . وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ . قَالاً : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ . كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابن عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَبِيلِهِ . بِمِثْلِهِ . النَّبِيِّ عَبِيلِهِ . بِمِثْلِهِ .

٣٨٠- (٠٠٠) وحدَّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنَ هِلْهِ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا قَالَ : رَأَى ابْنُ عُمَرَ مِسْكِينًا . فَجَعَلَ يَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَيَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ . قَالَ : نَقَالَ : لَا يُدْخَلَنَّ هَلَا عَلَيَّ . فَإِنِّي قَالَ : لَا يُدْخَلَنَّ هَلَا عَلَيَّ . فَإِنِّي قَالَ : لَا يُدْخَلَنَّ هَلَا عَلَيَّ . فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْلِيَةٍ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةٍ أَمْعَاءٍ ﴾ . سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْلِيَةٍ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةٍ أَمْعَاءٍ ﴾ .

١٨٤ - (٢٠٦١) حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
 عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّيَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي سَبَعَةِ أَمْعَاءٍ » .
 قَالَ : « الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ . وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبَعَةٍ أَمْعَاءٍ » .

( • • • ) وحدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْتِ . بِمِثْلِهِ . وَلَمْ يَذْكَرِ : ابْنَ عُمَرَ .

١٨٥ (٢٠٦٢) حدَّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ. حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكٍ.
 قَالَ: « الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعِى وَاحِدٍ. وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ».

( • • • ) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيرِ ( يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ) عَنِ الْنَبِيِّ عَلِيْقٍ . بِمِثْلِ مُحَمَّدٍ ) عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْقٍ . بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ .

المؤمن يأكل في معى واحد، والكافر يأكلُ في سبعة أمعاء: جمعُ «مِعىً » بكسر الميم والقصر، وهي المصارين

قال القاضي: قيل: إن هذا في رجل بعينه، فقيل له: على جهة التمثيل. وقيل: إن المراد أن المؤمن يسمي الله عند طعامه فلا يشاركه الشيطان، والكافر لا يسمي فيشاركه.

قال أهلُ الطُّبُّ: لكل إنسانِ سَبْعَةُ أمعاءِ: «المعدة، ثم (ثلاثةٌ) (١) متَّصلةٌ بها رقاق، ثم ثلاثة غلاظ، فالكافر لشرهه وعدم تسميته لا يكفيه إلا ملؤها كلها، والمؤمن لاقتصاده وتسميته يشبعه ملء أحدها.

قال النووي [ ٤ / ٤/١]: المختار أن معناه بعض المؤمنين يأكل في معى واحد وأن أكثر الكفار يأكلون في سبعة أمعاء، ولا يلزم أن كل واحد من المعاء السبعة مثل معى المؤمن.

بَسَنى . أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ عَيْسَى . أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ فَامَرَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولُ الله عَلَيْهِ فَامَرَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ بَشَاةٍ فَحُلِبَتْ . فَشَرِبَهُ . ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ . ثَمَّ أَخْرَى فَشَرِبَهُ . ثَمَّ أَخْرَى فَلَمْ يَسْتَبَمَّهَا . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيْهِ بِشَاةٍ فَشَرِبَ حِلَابَهَا . ثُمَّ أَمْرَ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَبَمَّهَا . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيْهِ بِشَاةٍ فَشَرِبَ حِلَابَهَا . ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ : « الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعَى وَاحِدٍ . وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ » .

<sup>(</sup>١) في (م): (ثلاث).

أن رسول الله ﷺ ضاف ضيفه: قيل: هو ثمامة بن أثال. وقيل: جهجاه الغفاريُّ. وقيل: بجهجاه الغفاريُّ.

### (٣٥) باب لا يعيب الطعام

١٨٧ - (٢٠٦٤) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ زُهَيْرُ: حَدَّثنا بَحْيَى وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا) جَرِيرٌ عَنِ الْبُنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ زُهَيْرُ: حَدَّثَنَا . وَقَالَ الْآخَمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً . قَالَ : مَا عَابَ رَسُولُ الله الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً . قَالَ : مَا عَابَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ طَعَامًا قَطُّ . كَانَ إِذًا اشْتَهَى شَيْعًا أَكَلَهُ ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ .

(٠٠٠) وحدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

( • • • ) وحدَّثنا عَبْدُ بْنُ مُحَمَيْدِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو وَعُمَرُ بْنُ سَعْدِ، أَبُو داؤدَ الْحَفَرِيُّ. كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

١٨٨ - (٠٠٠) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى وَعَمْرُو النَّاقِدُ ( وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ ) قَالُوا : أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ . كَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي يَحْيَى ، مَوْلَى آلِ جَعْدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَيِّلِيْ عَابَ طَعَامًا قَطُّ . كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ ، وَإِنَ لَمْ يَشْتَهِهِ سَكَتَ .

وحدَّثناه أَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ . بِمِثْلِه . الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ . بِمِثْلِه .

ما عاب رسول الله على طعامًا قط: قال النووي (٢٦/١٤): عيب الطعام، كقوله: مالح، حامض، غليظ، رقيق، غير ناضج... ونحو ذلك. قال: وأما حديث ترك أكل الضب، فليس هو من عيب الطعام، وإنما هو إخبار بأن هذا الطعام الخاص لا أشتهيه.

\* \* \*

## كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ

### (١) باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره، على الرجال والنساء

١- (٣٠٠٥) حَدَّثناً يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكِ عَنْ نَافع، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ بْنِ أَيْعِ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْلِةٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْلِةٍ وَالنَّبِيِّ عَيْلِةٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْلِةٍ وَاللهِ عَلْمَ الله عَيْلِةٍ وَاللهِ عَلَى بَعْدِ فِي بَطْنِه نَارَ جَهَنَّمَ ».
 قَالَ: « الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِه نَارَ جَهَنَّمَ ».

( • • • ) وحدَّ ثناه قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ الليْثِ بْنِ سَعْدٍ . وَحَدَّ ثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ . حَدَّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ( يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ ) عَنْ الْحَبَّدُ بَنِ بِشْرٍ . وَحَدَّ ثَنَا أَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ . وَحَدَّ ثَنَا أَمُحَمَّدُ بْنُ اللهِ مَحْمَّدُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْوَلِيدُ اللهُ . وَحَدَّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْوَلِيدُ اللهُ . وَحَدَّ ثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبيْدِ الله . و وَحَدَّ ثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ . حَدَّ ثَنَا مُصْمِي عَنْ عُبيْدِ الله . وَحَدَّ ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ . حَدَّ ثَنَا جَرِيرٌ ( يَعْنِي ابْنَ مُسُهِرٍ عَنْ مُسُهِرٍ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَلْ السَّوَاجِ كُلُّ هَٰوَلَاءِ عَنْ نَافِعٍ . بِمِثْلِ حَدِيثِ عَلَيْ بْنِ مُسُهِرٍ عَنْ عَبْدِ الله عَنْ الْفِضَةِ وَالذَّهِ عِنْ عَبْدِ الله عَلْ السَّوَاجِ كُلُّ هَٰوُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ . بِمِثْلِ حَدِيثِ مَنْ الْمُ عَنْ الْفِضَّةِ وَالذَّهِ فِي حَدِيثِ عَلَيْ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ فَي حَدِيثِ عَلَيْ بْنِ مُسُهِرٍ عَنْ عَبْدِ اللّه : « أَنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ » وَلَيْسَ عَلَيْ ابْنِ مُسْهِرٍ عَنْ فَي حَدِيثٍ أَوْدِ فِي حَدِيثٍ أَبْنِ مُسْهِرٍ . وَلَيْ مَدِيثٍ أَنْ الْذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهِبِ الْهِ عَنْ عَلَيْ الْمُنْ مُسْهِرٍ . وَلَيْسَ اللهِ عَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ ذِكُو الْأَكُلُ وَالذَّهِبِ . إِلَّا فِي حَدِيثِ أَبْنِ مُسْهِرٍ . في حَدِيثٍ أَنِهِ مُنْ عَلْهُمْ ذِكُو الْأَكُلُ وَالذَّهِبِ . إِلَّا فِي حَدِيثٍ أَنِهِ مُنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْتُ الْمُؤْمِلُ وَالذَّهُ مِنْ اللهِ عَالِهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْهُ اللهُ ا

٢- (٠٠٠) وحدَّثني زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ، أَبُو مَعْنِ الرَّقَّاشِيُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عَاصِمِ عَنْ عُثْمَانَ (يَعْنِي ابْنَ مُرَّةً). حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ خَالَتِهِ أُمٌ سَلَمَةَ. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْنِيْدٍ: « مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ عَنْ خَالَتِهِ أُمٌ سَلَمَةَ. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْنِيْدٍ: « مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ

مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ».

الذي يشربُ في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم: اتفقوا على كسر (ق٠٩٠) الجيم الثانية من «يجرجر»، واختلفوا في نصب «نار» ورفعه، والنصبُ أشهرُ على أنه مفعولٌ، والفاعلُ ضمير «الشارب»، ومعنى يُجرجر: أي : يلقيها في بطنه بجرع متتابع، يسمع له جرجرة، وهي الصوت لتردُّده في حلقه، وأمَّا الرفعُ فعلى أنه فاعل. ومعناهُ: تصويت النار في بطنه. والجرجرةُ هي التصويت، وسمَّي المشروب «نار» لأنه يؤول إليها. كما قال (الله)(١) تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى ظُلْمًا إِنَّا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ﴾ [النساء/١٠]

\* \* \*

(۲) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء ،
 وخاتم الذهب والحرير على الرجل ، وإباحته للنساء .
 وإباحة العلم ونحوه للرجل ، ما لم يزد على أربع أصابع

٣- (٢٠٦٦) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةً عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْشَاءِ. ﴿ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أَشْعَثُ. حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سُويْدِ بْنِ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أَشْعَثُ. حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ. قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَمْرَنَا رَسُولُ الله مُقَرِّنٍ. قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَمْرَنَا رَسُولُ الله عَنْ سَبْعٍ. أَمْرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الجُنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، أَو الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظُلُومِ، وَإِجَابَةِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، أَو الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظُلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ. وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ، أَوْ عَنْ تَخَتَم بِالذَّهَبِ، اللهَ اللهَ عَنْ خَواتِيمَ، أَوْ عَنْ تَخَتْم بِالذَّهِبِ، وَعَنْ الْقِسِّيُ، وَعَنْ الْقِسِّيُ، وَعَنْ أَبْسِ الْحَرِيرِ وَعَنِ الْقِسِّيُ، وَعَنْ أَنْسِ الْحَرِيرِ الْفَضَّةِ، وَعَنِ الْيَاثِيرِ، وَعَنِ الْقِسِّيُ، وَعَنْ أَبْسِ الْحَرِيرِ وَعَنِ الْقِسِّيِّ، وَعَنْ الْقِسِّيِ، وَعَنْ الْقِسِيَةِ ، وَعَنْ الْمُنْ فَعْنَ الْمُوسِ الْمُوسِ بِالْفَضَّةِ، وَعَنِ الْمُعَلِّيمَ، وَعَنِ الْقِسِّيَ، وَعَنْ الْقِسِيّةِ ، وَعَنْ الْمُعْتَ ، وَعَنْ الْمُوسِ بِالْفَضَّةِ، وَعَنِ الْمُعْتَقِ ، وَعَنِ الْقِسِّيْ، وَعَنْ الْقِسِّيْ، وَعَنْ الْمُعْتَلِيمَ الْمُوسِ الْمُؤْبِ الْمُعْتَلِقِهُ الْمُؤْبِ الْمُؤْبِ الْمُؤْبِ الْمُؤْبِ الْمُؤْبُونِ الْمُعْتَاقِ الْمُؤْبِ الْمُؤْبِ الْمُؤْبُونِ الْمُؤْبِ الْمُؤْبِ الْمُؤْبِ الْمُؤْبِ الْقَصْلَةُ وَالْمُقُولِ الْمُؤْبِ الْمُؤْبِلُونِ الْمُؤْبِ الْمُؤْبِ اللهُ الْمُؤْبِ اللهُ اللهِ اللهُ الْمُؤْبُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْبِ اللهُ الْمُؤْبِ اللهُ الْ

<sup>(</sup>١) من (ب).

وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ .

( • • • ) حدَّثنا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلُهُ . إِلَّا قَوْلَهُ : وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ أَوِ الْقُسِمِ . فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْحَرْفَ فِي الْحَدِيثِ . وَجَعَلَ مَكَانَهُ : وَإِنْشَادِ الضَّالُ .

( • • • ) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً . حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ . ۗ وَحَدَّثَنَا عَلَيُ بْنُ مُسْهِرٍ . ۗ وَحَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً . حَدَّثَنَا جَرِيرٌ . كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَشِي الشَّعْثَاءِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَ حَدِيثِ زُهَيْرٍ . وَقَالَ : إِبْرَارِ الْقَسَمِ . مِنْ غَيْرِ شَكِّ . وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ : وَعَنِ الشُّوْبِ فِي الْفِضَّةِ . وَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي الدُّنْيَا ، لَمْ يَشْرَبْ فِي الْآخِرَةِ .

( • • • ) وحدَّ ثناه أَبُو كُرَيْبِ. حَدَّ ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ. أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيُ وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ. بِإِسْنَادِهِمْ. وَلَمْ يَذْكُرْ زِيَادَةَ جَرِيرٍ وَابْنِ مُسْهِرٍ. ﴿ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشًارٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. ﴿ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ. حَدَّثَنَا أَبِي. ﴿ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ. ﴿ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ. كَدَّثَنَا أَبِي. ﴿ وَحَدَّثَنَا عُبِيدُ الله بْنُ مُعَاذِي . ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبِي . ﴿ وَحَدَّثَنَا عُبِيدُ الله بْنُ مُعَادِي . ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبِي . ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ . ﴾ وَحَدَّثَنَا أَبِي . ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبِي . ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبِي . ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ . ﴾ وَحَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ . ﴿ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ . حَدَّثَنِي بَهْزُ . قَالُوا جَمِيعًا : حَدَّثَنَا شُعْبَهُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمِيعَا : حَدَّثَنَا شُعْبَهُ وَمِنْ اللهُ وَوْلَهُ : وَإِفْشَاءِ عَنْ أَشُعْتُ بْنِ سُلَيْمٍ بِإِسْنَادِهِمْ ، وَمَعْنَى حَدِيثِهِمْ ، إِلّا قَوْلُهُ : وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ . وَقَالَ : نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ أَوْدُ السَّلَامِ . وَقَالَ : نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهِبِ .

(٠٠٠) وحدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَعَمْرُو بْنُ

مُحَمَّدٍ. قَالًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ. بِإِسْنَادِهِمْ. وَقَالَ: وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ. مِنْ غَيْرِ شَكِّ.

\* \* \*

وتشميت العاطس: هو بالسين المهملة والمعجمة. لُغتان مشهورتان. وهو أنْ يقول له: يرحمك الله. قال الأزهريُّ: قال اللَّيثُ: التشميثُ ذكرُ الله تعالى على كلِّ شيء، وقال ثعلبُ: سمَّتُ العاطس وشمَّتُهُ إذا دعوت له بالهدى، وقصد السمت المستقيم. قال: والأصلُ فيه السين المهملة، فقلبت شيئا معجمةً. وقال صاحبُ «الحُحكم»: تشميت العاطس معناهُ: هداك الله إلى السمت. قال: وذلك لما في العطس من الانزعاج والقلق. قال أبو عبيد وغيرهُ: الشين المعجمة على اللَّغتين. قال ابن الأنباري: يُقال: شمته وسمَّت عليه: إذا دعوت له بخير، وكلُّ داع بخير فهو مسمت ومشمت.

وعن المياثر: بالمثلثة قبل الراء، جمعُ «ميثرة» بكسر الميم، وهي وطاء كانت النساء تضعُهُ لأزواجهنَّ على السروج من حرير، وقيل: أغشية للشروج من حرير، وقيل: سروج من ديباج، وكل شيء كالفراش الصغير يتخذ من حرير ويحشى بقطن أو صوف ويجعلها الراكب على البعير تحته فوق الوَّحل.

وعن القسي: بفتح القاف ، وكسر السين المهملة المشددة : وهي ثيابٌ مضلعة كان يؤتى بها من مصر والشام ، تُعمل بموضع يقال له «القس» وقيل : هي ثياب القز ، وأصله «القزي» بالزاي نسبةً إلى «القز» وهو رديء الحرير ، فأبدل من الزاي سينًا (ق ٢/٢٣٠)

الإستبرق: هو غليظ الديباج

والديباج: بكسر الدَّال وفتحها. عجمي معرب.

\* \* \*

٤- (٢٠٩٧) حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً . سَمِعْتُهُ يَذْكُرُهُ عَنْ الله بْنَ عُكَيْمٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِاللدَائِنِ .
 عَنْ أَبِي فَرْوَةَ ؟ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عُكَيْمٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِاللدَائِنِ .

فَاسْتَسْقَى حُذَيَفْةُ. فَجَاءَهُ دِهْقَانٌ بِشَرَابٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ. فَرَمَاهُ بِهِ. وَقَالَ : إِنِّي أُخْبِرُكُمْ أَنِّي قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ لَا يَسْقِيَنِي فِيهِ . فَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿ لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ . وَلَا تَلْبَسُوا الدِّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ . فَإِنَّهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَهُوَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

( • • • ) وحدَّثناه ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْجُهُنِيِّ . قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُكَيْم يَقُولُ : كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ بِالْلَدَائِنِ. فَذَكَّرَ نَحْوَهُ . وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ : ﴿ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ .

(٠٠٠) وحدَّثني عَبْدُ الْجُبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنَا ابْنُ أبِي نَجِيحٍ، أُوَّلًا، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ. ثُمَّ حَدَّثَنَا يَزِّيدُ، سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُحَذَّيْفَةَ. ثُمَّ حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُكَيْمٍ . فَظَنَنْتُ أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ عُكَيْمٍ. قَالَ: كُنَّا مَعَ خُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ. وَلَمْ يَقُلْ: «يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

(٠٠٠) وحدَّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ (يَعْنِي ابْنَ أَبِي لَيْلَى) قَالَ: شَهِدْتُ كَذَيْفَةَ اسْتَسْقَى بِالْكَائِنِ. فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ. فَذَكَرَهُ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُكَيْم عَنْ حُذَيْفَةً.

(٠٠٠) وحدَّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. ﴿ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ . ﴿ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ . حَدَّثَنَا بَهْزٌ . كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ . بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذِ وَإِسْنَادِهِ . وَلَمْ يَذْكُرْ أَخَدُ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ : شَهِدْتُ مُحَذَيْفَةَ . غَيْرُ مُعَاذٍ وَحْدَهُ . إِنَّمَا قَالُوا : إِنَّ مُحَذَيْفَةَ اسْتَسْقَى .

( • • • ) وحدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْثُنَى . حَدَّثَنَا ابْنُ أَيِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ . كِلَاهُمَا عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَيِي لَيْلَى ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ حَذَيْفَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ حَذَيْفَة ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ حَدِيثِ مَنْ ذَكُونَا .

دهقان: بكسر الدَّال على المشهور. ومُحكي ضمُّها وفتحها: زعيم فلاحي العجم. عجميٌّ معرَّبٌ.

٣- (٣٠ ٩٨) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمُسْجِدِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا لِلنَّاسِ يَوْمَ الْمُسْجِدِ. فَقَالَ: يَا رَسُولُ الله عَلِيْنَ ! فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيْنَ ! ﴿ إِنَّمَا يَلْبَسُ الله عَلَيْنَ ! فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيْنَ ! ﴿ إِنَّمَا يَلْبَسُ مَلْفِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ﴾ ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولُ الله عَلِيْنَ مِنْهَا حُللً. هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ﴾ ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولُ الله عَلَيْنَ الله الله عَلَى الله الله عَلَيْنَ الله أَكْسُكُهَا وَقَدْ لِتُلْبَسَهَا ﴾ فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا ، بِمَكَّةً .

( • • • ) وحدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ .

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً. ﴿ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْقُدَّمِيُّ. حَدَّثَنَا يَحْيَى الْبُنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا اللهُ. ﴿ وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً. كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُقْبَةً. كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلَةٍ. بِنَحْوِ حَدِيثِ مَالِكٍ.

\* \* \*

حلة سيراء: ضبط «حلة» بالتنوين، وبدونه على الإضافة. و«سيراء» بكسر السين المهملة، وفتح المثناة تحت، والراء، والمدّ: وهي برودٌ مضلعة بالحرير، ولا تكون الحلةُ إلّا ثوبان، ويكون غالبًا إزارًا ورداءً.

من لا خلاق له: أي: لا نصيب له، وقيل: لا حرمة له، وقيل: لا دين له فكساها عمرُ أخًا له: زاد أبو عوانة الاسفرائيني في «مسنده» (١) (٥٤٦/٥): «من أُمّه».

\* \* \*

٧- (٠٠٠) وحدَّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَانِمٍ. حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ: رَأَى عُمَرُ عُطَارِدًا التَّمِيمِيَّ يُقِيمُ بِالسُّوقِ حُدَّةً سِيرَاءَ. وَكَانَ رَجُلًا يَغْشَى الْمُلُوكَ وَيُصِيبُ مِنْهُمْ. فَقَالَ عُمَرُ: كُلَّةً سِيرَاءَ. فَلَو يُعَيمُ فِي السُّوقِ حُلَّةً سِيرَاءَ. فَلَو يَا رَسُولَ الله ! إِنِّي رَأَيْتُ عُطَارِدًا يُقِيمُ فِي السُّوقِ حُلَّةً سِيرَاءَ. فَلَو اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا لِوُفُودِ الْعَرَبِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ ! وَأَظُنْهُ قَالَ: وَلَبِسْتَهَا اللهُ يَوْلِئُنَهُ قَالَ: وَلَبِسْتَهَا لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ : ﴿ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهُ عَلِيلٍ : ﴿ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا يَعْمَلُ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ بِحُلَلٍ خَلَقَ لَهُ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا سَيْرَاءَ. فَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ. وَبَعَثَ إِلَى أُسَامَةً بْنِ زَيْدِ بِحُلَّةٍ . وَأَعْطَى عَمَرَ بِحُلَّةٍ . وَبَعَثَ إِلَى أُسَامَةً بْنِ زَيْدِ بِحُلَّةٍ . وَأَعْطَى عَلَى اللهُ عَلَيْ بُولَا يَنْ نَيْدَ نِسَائِكَ ﴾ قالَ: فَجَاءَ عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبٍ حُلَّةً . وَقَالَ: ﴿ شَقِقْهَا خُمُوا بَيْنَ نِسَائِكَ ﴾ قَالَ: فَجَاءَ عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبٍ حُلَّةً . وَقَالَ: ﴿ شَقِقْهَا خُمُوا بَيْنَ نِسَائِكَ ﴾ قَالَ: فَجَاءَ عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبٍ حُلَّةً . وَقَالَ: ﴿ شَقِقْهَا خُمُوا بَيْنَ نِسَائِكَ ﴾ قَالَ: فَجَاءَ

<sup>(</sup>١) وهو المعروف بـ «المستخرج على صحيح مسلمٍ »، وتسميتُهُ بـ «المسند » فيه تسامحٌ من جهة الاصطلاح .

يقيمُ في السوق حُلَّة : أي : يعرضها للبيع .

خمرًا: بضمُّ الخاء والميم. جمعُ « خمار »، وهو ما تجعلُهُ المرأةُ على رأسها.

9- (٠٠٠) حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْثُنَى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ . قَالَ : مَا مَلِثُ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ : قَالَ لِي سَمِعْتُ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ : قَالَ لِي سَمِعْتُ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ : قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله فِي الْإِسْتَبْرَقِ . قَالَ : قُلْتُ : مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيتَاجِ سَالِمُ بْنُ عَمْرَ يَقُولُ : رَأَى عُمْرُ عَلَى وَخَشُنَ مِنْهُ . فَقَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمْرَ يَقُولُ : رَأَى عُمْرُ عَلَى وَخَلِيثِهِمْ . غَيْرَ أَنَّهُ رَجُلٍ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقِ . فَأَتَى بِهَا النَّبِيَّ عَلِيلِهِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ . غَيْرَ أَنَّهُ رَجُلٍ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقِ . فَأَتَى بِهَا النَّبِيَّ عَلِيلِهِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ . غَيْرَ أَنَّهُ وَاللهُ اللهِ يَعْقَلُ ! وَقَالَ : « إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا مَالًا » .

قال لي سالم بن عبد الله في الإستبرق: في رواية البخاريّ ( ١٠٠/١٠ فتح ) ، والنسائيّ ( ١٩٨/٨): ( « ما الإستبرق؟ » ) (١) .

• ١ - (٢٠٦٩) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله

 <sup>(</sup>۱) ساقط من (ب).

عن عَبْدِ الْلَكِ، عَنْ عَبْدِ الله ، مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ. وَكَانَ خَالَ وَلَدِ عَطَاءٍ. قَالَ: أَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ. فَقَالَتْ: بَلَغَنِي وَلَدِ عَطَاءٍ. قَالَ: أَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ. فَقَالَتْ: بَلَغَنِي أَنَّكَ ثُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثَةً: الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ، وَمِيثَرَةَ الأُرْجُوانِ، وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ. فَقَالَ لِي عَبْدُ الله: أَمَّا مَا ذَكُوتَ مِنْ رَجَبٍ. فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الْأَبَدَ. وَأَمَّا مَا ذَكَوْتَ مِنَ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ، فِإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ، فِإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ، فِإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْعَلَمُ مِنْهُ وَلَا يَقُولُ: ﴿ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا الله عَلْمَ مِنْهُ . وَأَمَّا مِيثَرَةُ الْأُرْجُوانِ، فَهَذِهِ عَلَاقَ لَهُ » فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ . وَأَمَّا مِيثَرَةُ الْأُرْجُوانِ، فَهَذِهِ مِيثَرَةُ عَبْدِ الله ، فَإِذَا هِي أَرْجُوانٌ .

فَرَجَعْتُ إِلَى أَسْمَاءَ فَخَبَّرْتُهَا فَقَالَتْ: هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ الله عَلَيْةِ. فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ كِسْرَوَانِيَّةً. لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاجٍ. وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ. فَقَالَتْ: هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ. فَلَمَّا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ. فَقَالَتْ: هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ. فَلَمَّا فَيُضَتْ فَبُضَتُهُا. وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْتِ يَلْبَسُهَا. فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا.

ميثرة الأرجوان: بضم الهمزة والجيم، وغلَّطوا من فتح الهمزة: وهو صبغ أحمرُ شديدُ (الحمرة) (١) قال النوويُّ (٤٢/١٤): النَّهي عنها مخصوصٌ بالتي هي من حرير.

جبة طيالسة: بالإضافة، وهي جمعُ «طيلسان»

كسروانية: بكسر الكاف وفتحها، وسكون السين، وفتح الراء، نسبةً إلى «كسرى» ملكِ الفُرْسِ. وفي رواية (: «خسروانية») (٢) وهي بمعناهُ.

لها لبنة ديباج: بكسر اللَّام، وسكون الباء: وهي رقعةٌ في جيب القميص. وفرجيها مكفوفين: قال النوويُّ (٤٤/١٤): كذا في «الأصول» بالياء.

 <sup>(</sup>١) في (م): (الاحمرار).
 (٢) في (ب): (خسرواني).

قال: ومعنى «المكفوف» أنه جعل لها كفة وهو ماكف به جوانبها ويعطف عليها، ويكون ذلك في الذيل، وفي الفرجين وفي الكُمَّيْنِ.

١ - ( • • • ) حدَّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّ ثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ كَعْبٍ ، أَبِي ذُيْبَانَ . قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ يَقُولُ : أَلَا لَا تُلْبِسُوا نِسَائكُمُ الْحَرِيرَ . فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ : « لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ . فَإِنَّهُ مَنْ لَئِسَهُ فِي الدَّنْيَا ، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ » .

عن أبي نبيان: بضم الذَّال وكسرها.

سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقولُ: ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير: قال النوويُّ (٤٤/١٤): هذا (ق ١/٢٣١) مذهب ابن الزُّبير، وأجمعوا بعده على إباحة الحرير للنساء، وأنَّ النَّهي إنما ورد في لبس الرجال خاصةً.

١٩٠٠ (٠٠٠) حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ. قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ: يَا عُتْبَةُ بْنَ فَرْقَدِ! إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أَبِيكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أَبِيكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أَبِيكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أَمِيكَ مِنْهُ فِي رَحَالِهِمْ ، مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ ، وَلَيُوسَ الْحَرِيرِ! فَإِنَّ رَسُولَ الله عَلِيقِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُمَ ، وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرُكِ ، وَلَبُوسَ الْحَرِيرِ! فَإِنَّ رَسُولَ الله عَلِيقِ لَنَا رَسُولَ الله عَلِيقِ لَهَى عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ. قَالَ: إِلَّا هَكَذَا. وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ الله عَلِيقِ إِصْبَعَيْهِ الْوُسُطَى وَالسَّبَابَةَ وَضَمَّهُمَا. قَالَ زُهَيْرٌ: قَالَ عَاصِمٌ: هَذَا فِي الْكِبَتَابِ. قَالَ: وَرَفَعَ لَنَا وَرَفَعَ لَهُ إِلْمُ مِنْ إِصْبَعَيْهِ الْوَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ السَّبَاعِيْهِ الْوَسِ الْحَرِيرِ. قَالَ عَاصِمُ : هَذَا فِي السَّبَعَيْهِ الْوُسُطَى وَالسَّبَاتِهَ وَضَمَّهُمَا. قَالَ زُهُمْ وَالْمَاكِنَابِ. قَالَ عَاصِمُ : هَذَا فِي السَّيْهِ الْمُعْمَالِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُهُ اللهُ الله

بأذربيجان: بفتح الهمزة بغير مدٍّ، وسكون الذَّال، وفتح الراء، وكسر الباء

على الأشهر: وهو إقليمٌ مَغروفٌ وراء العراق.

إِنَّهُ ليس من كذَّك: أي: أنَّ هذا المال الذي عندك ليس (هو) (١) من كسبك ومما تعبت (فيه) (٢).

وزِيِّ: بكسر الزاي

ولَبُوس الحرير: بفتح اللَّام وضمُّها.

١٣- (٠٠٠) حدّثني زُهيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُميْرٍ. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ. كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ فِي الْحَرِيرِ. بِمِثْلِهِ.

( • • • ) وحد ثنا ابن أبي شَيْبَة ( وَهُو عُثْمَانُ ) وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَنْظَلِيُ . كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرِ ( وَاللَّفْطُ لِإِسْحَقَ ) . أَخْبَرَنَا جَرِيرُ عَنْ اللَّيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ . قَالَ : كُنَّا مَعَ عُتْبَة بْنِ فَرْقَدِ . فَجَاءَنَا كَتَابُ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيلِهِ قَالَ : ﴿ لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا هَكَذَا » وَقَالَ أَبُو عُثْمَانَ : بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا هَكَذَا » وَقَالَ أَبُو عُثْمَانَ : بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ اللَّهِ عُنْهَامَ . فَوَيْدَهُمَا أَزْرَارَ الطَّيَالِسَةِ ، حِينَ رَأَيْتُ الطَّيَالِسَة .

( • • • ) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى. حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ. حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ. حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ. قَالَ: كُنَّا مَعَ عُثْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ. بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ.

فرئيتهما: بضمّ الراء، وكسر الهمزة.

14- (٠٠٠) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ

<sup>(</sup>١) ساقط من (م). (٢) في (ب): (له).

الْمُثَنَّى). قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ قَالَ: جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ مَعَ عُثْبَةَ بْنِ فَوْقَدٍ، أَوْ بِالشَّامِ: أَمَّا بَعْدُ. فَإِنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ عُثْبَةَ بْنِ فَوْقَدٍ، أَوْ بِالشَّامِ: أَمَّا بَعْدُ. فَإِنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا. إِصْبَعَيْنِ.

قَالَ أَبُو عُثْمَانَ : فَمَا عَتَّمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الْأَعْلَامَ.

( • • • ) وحدَّثنا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ( وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ ). حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ . وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي عُثْمَانَ .

فما عتَّمْنَا. أنه يعني الأعلام: بفتح العين المهملة، والمثناة فوق المشدَّدة، وسكون الميم، ونون. أي: ما أبطأنا في معرفة أنَّهُ أَراد الأعلام. يُقال: «عتم الشيء» إذا أبطأ وتأخّر. وعتَّمْتُهُ أنا: أخَّرْتُهُ.

- ( • • • • ) حدَّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو غَسَّانَ الْمُثَنَّى وَابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ ( قَالَ إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الْآخَرُونَ : حَدَّثَنَا ) مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ . حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَة ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَة ؛ أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخُطَابِ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ : نَهَى نَبِيُّ الله عَيْقِيْتٍ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ . إِنَّ مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثٍ ، أَوْ أَرْبَعِ .

( • • • ) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الرُّزِّيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءِ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ .

محمد بن عبد الله الرُّزِّيُّ. بضمٌ الراء، وتشديد الزاي.

- (٢٠٧١) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْثُنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيِّ). حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ. قَالَ: أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ الله ﷺ حُلَّةُ سِيرَاءَ. فَبَعَثَ بِهَا إِلَيْ . فَلَبِسْتُهَا. فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ. فَقَالَ: ﴿ إِنِّي لَمْ أَبْعَثُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشْقَقَهَا خُمُرًا يَيْنَ النِّسَاءِ ».

( • • • ) حدَّثناه عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ . حَدَّثنَا أَبِي . ﴿ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ : فَأَمَرَنِي فَأَطَوْتُهَا يَيْنَ نِسَائِي . وَلَمْ يَذْكُو : فَأَمَرَنِي . حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ : فَأَطَوْتُهَا يَئْنَ نِسَائِي . وَلَمْ يَذْكُو : فَأَمَرَنِي . حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ : فَأَطَوْتُهَا يَئْنَ نِسَائِي . وَلَمْ يَذْكُو : فَأَمَرَنِي .

فَأَطْرِتُها بين نسائي: أي: قسمتها.

١٨- (٠٠٠) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ
 حَرْبِ - وَاللَّفْطُ لِزُهَيْرٍ - (قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ:
 حَدَّثَنَا) وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي عَوْنِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
 الْخُنَفِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ؛ أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ عَلِيٍّ ثَوْبَ حَرِيرٍ.
 فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا. فَقَالَ: «شَقَقْهُ خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ».

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ: بَيْنَ النِّسْوَةِ .

أكيدر دومة: بضم الدَّال وفتحها، وهي مدينةً لها حصنَّ عاديُّ (١). و« أكيدر » بضم الهمزة وفتح الكاف: ابن عبد الملك الكندي، كان نصرانيًّا ولم يُسلم، وخطَّأُوا من قال بإسلامه.

بين الفواطم: هي فاطمة بنت رسول الله على وفاطمة بنت أسد - أمَّ على ابن أبي طالب - ، وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. وقيل: رابعة ، وهي فاطمة بنتُ شيبة ، امرأةُ عقيل بن أبي طالب.

٣٣- (٧٠٧٥) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْحَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : أُهْدِيَ لِرَسُولِ الله عَنْ خَرِيرٍ. فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ. ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا.
 عَلِيْ فَرُّوجُ حَرِيرٍ. فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ. ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا.
 كَالْكَارِهِ لَهُ. ثُمَّ قَالَ: « لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ».

( • • • ) وحدَّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْلُثَى. حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ ( يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ ) . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . الْإِسْنَادِ .

فروج حرير: بفتح الفاء، وضمٌ الراء المشددة. ومُحكي ضمُّ الفاء، وحكي تحفيف الراء: وهو قباءٌ له شق من خلفه.

(٣) باب إباحة لبس الحرير للرجل، إذا كان به حكة أو نحوها ٢٠٧٦) حدَّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ؛ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ؛ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ أَبُو أَسَامَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً . حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ؛ أَنَّ أَنسَ بْنَ مَالِكِ أَنْبَاهُمْ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي رَخَّص لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ وَالزُبَيْرِ بْنِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ رَخَّص لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ وَالزُبَيْرِ بْنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْدِ الرَّعْمَنِ بْنِ عَوْفِ وَالزُبُنَا وَاللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

الْعَوَّامِ فِي الْقُمُصِ الْحَرِيرِ. فِي السَّفَرِ. مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا. أَوْ وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا.

( • • • ) وحدَّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ . حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ : فِي السَّفَرِ .

٢٥ (٠٠٠) وحدَّثناهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ . قَالَ : رَخَّصَ رَسُولُ الله عَيْلِيَّةٍ ، أَوْ رُخِّصَ ، لِللهُ يَيْلِيَّةٍ ، أَوْ رُخِّصَ ، لِلرُّيَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ . لِحِكَّةٍ كَانَتْ لِلرُّيَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ . لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا .

( • • • ) وحدَّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

حكة: بكسر الحاء، وتشديد الكاف.

(٤) باب النهي عن لبس الرجل الثوبَ المعصفر

٣٨- (٠٠٠) حدَّثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ . حَدَّثنا عُمَرُ بْنُ أَيُوبَ الْمُوصِلِيُّ . حَدَّثنَا عُمَرُ بْنُ أَيُوبَ الْمُوصِلِيُّ . حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِهِ . قَالَ : رَأَى النَّبِيُّ عَلِيْ عَلَى ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ . قَالَ : « الله بْنِ عَمْرِهِ . قَالَ : رَأَى النَّبِيُّ عَلِيْ عَلَى ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ . قَالَ : « أَلُمُكُ أَمْرَتُكَ بِهَذَا ؟ » قُلْتُ : أَغْسِلُهُمَّا . قَالَ : « بَلْ أَحْرِقْهُمَا » .

أُمُّك أمريتك بهذا؟: قال النوويُّ ( ١٤/ ٥٥): معناهُ أنَّ هذا من لباس النساء وزيهنَّ .

قال: بل أحرقهما: قال النوويُّ ( ١٤ / ٥٦): قيل: هو عقوبةٌ وتغليظٌ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل. قال: وهو نظيرُ أمر تلك المرأة التي لعنت الناقة بإرسالها (ق ٢٣١/ ٢).

### (٥) باب فضل لباس ثياب الحبرة

٣٧- (٢٠٧٩) حدَّثنا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ . حَدَّثَنَا فَتَادَهُ. قَالَ: قَالَ: قُلْنَا لِأَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَيُّ اللِّبَاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ الله عَلِيَّةِ ؟ قَالَ: الْحِبَرَةُ .

٣٣- (٠٠٠) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْثُنَّى . حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ . حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ . حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ . قَالَ : كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْ الحِبَرَةُ .

الحبرة: بكسر الحاء، بفتح الباء: ثياب من قطن أو كتان محبرة. أي: مزينة.

# (٦) باب التواضع في اللباس، والاقتصار على الغليظ منه واليسير، في اللباس والفراش وغيرهما، وجواز لبس الثوب الشعر، وما فيه أعلام

٣٤- (٢٠٨٠) حدَّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ. حَدَّثَنَا مُحَمَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ. قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخَرَجَتْ إِلَيْنَا إِلَيْنَا مُحَمَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرُدَةً. قَالَ: إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنغ بِالْيَمَنِ. وَكِسَاءً مِنَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا الْمُلَبَّدَةَ. قَالَ: فَأَقْسَمَتْ بِالله ؟ إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قُبِضَ فِي هَذَيْنِ الثَّوْيَيْنِ.

وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ. قَالَ ابْنُ حُجْرِ: حَدَّثَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ. قَالَ ابْنُ حُجْرِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَيِي بُرْدَةَ. قَالَ: أَخْرَجَتْ إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَيِي بُرْدَةَ. قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ إِزَارًا وَكِسَاءً مُلَكِدًا. فَقَالَتْ: فِي هَذَا قَبِضَ رَسُولُ الله عَلِيظٍ. قَالَ ابْنُ حَاتم فِي حَدِيثِه: إِزَارًا غَلِيظًا.

( • • • ) وحدَّ ثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ أَيُوبَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ . وَقَالَ : إِزَارًا غَلِيظًا .

ملبدًا: بفتح الباء المشددة. قال النوويُّ ( ١٤/ ٥٧): هو المرقع. وقيل: هو الذي ثخن وسطُهُ حتى صار كاللبد.

٣٦- (٢٠٨١) وحدَّ ثني سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ. ﴿ وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ. ﴿ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ. أَخْبَرَنِي زَائِدَةَ. ﴿ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ. أَخْبَرَنِي زَائِدَةَ. ﴿ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ. أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُ عَيِّلِتِهِ ذَاتَ غَدَاةٍ ، وَعَلَيْهِ مِوْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعَرٍ أَسُودَ.

مرط: بكسر الميم، وسكون الراء: كساءٌ من شعر أو كتان أو خز. قال الخطابي: هو كساءً يؤتزر به.

مرحل: بضمّ الميم، وفتح الراء والحاء المهملة. أي: عليه صور رحال الإبل. وروي بالجيم. أي: عليه صور الرّجال. قال الخطابي: المرحل: الذي فيه خطوط.

### (٧) باب جواز اتخاذ الأنماط

٣٩ - (٢٠٨٣) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ الْمِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرُو - (قَالَ عَمْرُو وَقُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا . وَقَالَ إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا) سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ . قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ الله عَلَيْبَهُ ، كَمَا تَزَوَّجْتُ : ﴿ أَنَّكُذْتَ أَنْمَاطًا؟ ﴾ قُلْتُ : وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطًا؟ قَالَ : وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطًا؟ قَالَ : ﴿ أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ ﴾ .

\* \* \*

• ٤- (• • •) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللهُ كَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله . قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجْتُ قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ أَتَّخَذْتَ أَنْمَاطًا؟ ﴾ قُلْتُ : وَأَنَّى لَنَا أَمَاطًا؟ ﴾ قُلْتُ : وَأَنَّى لَنَا أَمَاطًا؟ قَالَ : ﴿ أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ ﴾ .

قَالَ جَابِرٌ: وَعِنْدَ امْرَأَتِي نَمَطٌ. فَأَنَا أَقُولُ: نَحِّيهِ عَنِّي. وَتَقُولُ: قَدْ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ إِنَّهَا سَتَكُونُ ﴾.

\* \* \*

( • • • ) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ. حَدَّثَنَا مُبْدُ الرَّحْمَنِ. حَدَّثَنَا مُبْدُا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ: فَأَكَّعُهَا.

\* \* \*

أَنماط: بفتح الهمزة ، جمع «نمط» بفتح النون والميم: وهو بساطٌ لطيفٌ له نُحملٌ يُجعل على الهودج ، وقد يُجعل سترًا .

(٨) باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس
 ١٤- (٢٠٨٤) حدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ.
 أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَني أَبُو هَانِئٍ ؟ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ عَنْ

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لَهُ: « فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ. وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ. وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ. وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ ».

والرابعُ للشيطان: قيل: هو على ظاهره، وأنَّ الشيطان يبيتُ عليه حقيقة، وقيل: كنايةٌ عن ذمِّه، وأضيف إلى الشيطان؛ لأنه يرتضيه ويوسوس به.

### (٩) باب تحريم جرِّ الثوب خيلاء. وبيان حدِّ ما يجوز إرخاؤه إليه، وما يستحب

٢٠٨٥) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ
 عَنْ نَافِعِ وَعَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ وزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ. كُلُّهمْ يُحْبِرُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؟
 أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: « لَا يَنْظُرُ الله إلى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ » .

( • • • ) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ . وَدَّثَنَا أَبِي . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّ وَعُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ . قَالاً : حَدَّثَنَا يَحْيَى ( وَهُوَ الْقَطَّانُ ) . كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ . قَالاً : حَدَّثَنَا يَحْيَى ( وَهُوَ الْقَطَّانُ ) . كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ الله . و وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ . قَالاً : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . و وَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ . و وَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ . و وَحَدَّثَنَا مَوْدِنُ الْأَيْلِ . وَوَحَدَّثَنَا هَرُونُ الْأَيْلِ . وَحَدَّثَنَا هَرُونُ الْأَيْلِ . وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ . وَحَدَّثَنَا هَرُونُ الْأَيْلِ . وَحَدَّثَنَا هَرُونُ الْأَيْلِ . وَحَدَّثَنَا هُرُونُ الْأَيْلِ . وَحَدَّثَنَا هُرُونُ الْأَيْلِ . وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ . حَدَّثَنِي أُسَامَةً . كُلُّ هَوُلاَءِ عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّيِ عَنَى النَّهِ عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِي عَيِكَ . وَزَادُوا فِيهِ : « يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . عَنِ النَّي عَنَ اللهِ يَ وَزَادُوا فِيهِ : « يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ يَ وَزَادُوا فِيهِ : « يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

٣٤- (٠٠٠) وحدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ.
 أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ وَسَالِمٍ بْنِ عَبْدِ الله وَنَافِعِ، عَنْ عَبْدِ الله

ابْنِ مُحَمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَيِّلِيِّ قَالَ: « إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثِيَابَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَا يَنْظَرُ الله إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

( • • • ) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ . وحدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ سُحَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، شُعْبَةُ . كِلَاهُمَا عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ وَجَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَبِيلِةٍ . بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ .

٤٤ - (٠٠٠) وحدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ. قَالَ: سَمِعْتُ سَالِلًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيُلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ الله إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».
 مِنَ الْخُيُلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ الله إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

( • • • ) وحدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ . حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ . قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقْقُلُ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقْولُ ، مِثْلَهُ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : ثِيَابَهُ .

لا ينظر الله: أي: لا (يرحمه) (١). خُيلاء: بالمدّ، يعني: الكبر. وهو و«المخيلة» واحدّ.

- ( • • • ) وحدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ .
 حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . قَالَ : سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَنَّاقَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَجُرُ إِزَارَهُ . فَقَالَ : مِمَّنْ أَنْتَ ؟ فَانْتَسَبَ لَهُ . فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي

<sup>(</sup>۱) في (ب) (يرجعه)!

لَيْثِ. فَعَرَفَهُ ابْنُ عُمَرَ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ ، بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ، يَقُولُ: « مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ ، لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ إِلَّا الْخَيلَةَ ، فَإِنَّ الله لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ » .

( • • • ) وحدَّثنا ابْنُ نُمَيْرِ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْلَكِ ( يَعْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ ) . و وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا أَبِي بُكِيرٍ . وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلَفٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكِيرٍ . وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكِيرٍ . وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ( يَعْنِي ابْنَ نَافِعٍ ) . كُلُّهُمْ عَنْ مُسْلِم بْنِ يَنَّاقَ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَبِيلٍ . بِمِشْلِهِ . غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي يُونُسَ : عَنْ مُسْلِمٍ ، أَبِي الْحَسَنِ . وَفِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا « مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ » وَلَمْ يَقُولُوا : ثَوْبَهُ . مُسْلِمٍ ، أَبِي الْحَسَنِ . وَفِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا « مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ » وَلَمْ يَقُولُوا : ثَوْبَهُ .

ينَّاق: بفتح المثناة تحت، وتشديد النون، وقاف. غيرُ مصروفٍ.

(١٠) باب تحريم التبختر في المشي، مع إعجابه بثيابه الله الحجابة بثيابه الله الله الله المحموثي . حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ (يَعْنِي ابْنَ مُسْلِم) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ الرَّبِيعُ (يَعْنِي ابْنَ مُسْلِم) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِي عَلِيلٍ قَالَ : «يَتَنَمَّا رَجُلَّ يَمْشِي ، قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَبُرْدَاهُ ، إِذْ لَنَبِي عَلِيلٍ قَالَ : «يَتَنَمَّا رَجُلَّ يَمْشِي ، قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَبُرْدَاهُ ، إِذْ خُسِفَ بِهِ الْأَرْضِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ » .

( • • • ) وحدَّ ثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ . حَدَّثَنَا أَبِي . ﴿ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَحَمَّدِ بْنُ الْلُثَنَى . حَدَّثَنَا ابْنُ ابْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ . ﴿ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْلُثَنَى . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ . قَالُوا جَمِيعًا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،

عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ . بِنَحْوِ هَذَا .

• ٥- ( • • • ) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا الْمِغِيرَةُ ( يَعْنِي الْحِزَامِيَّ ) عَنْ أَبِي الْغِيرَةُ ( يَعْنِي الْحِزَامِيَّ ) عَنْ أَبِي الرِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرِجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : ( يَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَحْتَرُ ، يَمْشِي فِي بُرْدَيْهِ ، قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ ، فَخَسَفَ الله بِهِ الْأَرْضَ ، فَهُو يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » .

( • • • ) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ. قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ . فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « يَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَحْتُو فِي فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « يَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَحْتُو فِي بُودَيْنِ ». ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

( • • • ) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَفَّانُ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَتَبَعْنَتُو فِي حُلْقٍ » ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ عَيْبَعْنَتُو فِي حُلْقٍ » ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ عَيْبَعْنَتُو فِي حُلْقٍ » ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ عَدِيثِهِمْ .

بينما رجلٌ يمشي: هو من بني إسرائيل. وقيل: من هذه الأمة، وأنَّ ذلك سيقعُ.

يتجلجل: بالجيم. أي: يتحرك وينزل مضطربًا.

(11) باب تحريم خاتم الذهب على الرجال، ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام

٢٥- (٢٠٩٠) وفي حَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنَّى. قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ

أَنسٍ. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّمِيمِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ. فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: « يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فِي يَدِهِ » فَقِيلَ لِلرَّجُلِ، بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ: خُذْ. فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ » فَقِيلَ لِلرَّجُلِ، بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ: خُذْ. خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ. قَالَ: لَا. وَالله ! لَا آخُذُهُ أَبَدًا. وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ.

خذ خاتمك انتفع به: قال النوويُّ ( ١٤/ ٦٥): إنما تركه على سبيل الإباحة لمن أراد أحده من الفقراء وغيرهم.

٣٥- (٢٠٩١) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ﴿ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ. عَنْ عَبْدِ الله ؟ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِي اصْطَنَعَ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ. فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي مِلِطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ. فَصَنَعَ النَّاسُ. ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَصَّهُ فِي مِلْطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ. فَصَنَعَ النَّاسُ. ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَصَّهُ فِي مِلْطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ. فَصَنَعَ النَّاسُ. ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَضَّهُ فِي مِلْ وَاللهِ إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُهُ أَبَدًا الْخَاتِمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ ﴾ فَنَزَعَهُ. وَلَفْظُ وَمَى بِهِ. ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَالله ! لَا أَنْبَسُهُ أَبَدًا ﴾ فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ. وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِيَحْيَى.

( • • • ) وحدَّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ . ۗ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَى . وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَى . وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَى . حَدَّثَنَا خَوْبٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . ۗ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَى . حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُثَنَى . حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُثَنَى . حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْخَيْرِ الله ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلٍ ، خَالِدٍ . كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ الله ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلٍ ،

بِهَذَا الْحَدِيثِ، فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ. وَزَادَ فِي حَديثِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ: وَجَعَلهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى.

( • • • ) وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةً . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ . حَدَّثَنَا أَنَسُ ( يَعْنِي ابْنَ أَيُّوبُ . حَدَّثَنَا أَنَسُ ( يَعْنِي ابْنَ عِيَاض ) عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً . ﴿ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ . حَدَّثَنَا حَاتِمٌ . عِيَاض ) عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ . ﴿ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ . حَدَّثَنَا حَاتِمٌ . عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً . ﴿ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ . حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ . حَدَّثَنَا مَامَةً . ﴿ وَحَدَّثَنَا مُوسَى بُونِ مُوسَى بُنِ عُقْبَةً . وَعَلَى اللّهُ مُوسَى اللّهُ مِنْ الْبَيْ عَلِيلٍ . في خَاتِمِ الذَّهَبِ . خَمَاعَتَهُمْ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلٍ . في خَاتِمِ الذَّهَبِ . نَحْوَ حَدِيثِ النَّبِيِ اللّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّبِي عَلِيلٍ . في خَاتِمِ الذَّهَبِ . نَحْوَ حَدِيثِ اللَّهِثِ .

فصُّه: بكسر الفاء وفتحها.

### (١٢) باب لبس النبي ﷺ خاتمًا من ورق نقشه محمد رسول الله، ولبس الخلفاء له من بعده

\$ - ( • • • ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبِيْدِ الله . ﴿ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِعٍ ، عُبَيْدِ الله . ﴿ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : اتَّخَذَ رَسُولُ الله عَيْلِيْ خَاتِمًا مِنْ وَرِقٍ فَكَانَ فِي يَدِ عَمَرَ ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ هُمَ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ . ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ . ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمْرَ . وَلَمْ يَقُلُ : مِنْهُ لَا لهُ - . عُمَّمَدُ رَسُولُ الله - . قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : حَتَّى وَقَعَ فِي بِغْرٍ . وَلَمْ يَقُلْ : مِنْهُ .

في بئر أريس: بفتح الهمزة، وكسر الراء،وسين مهملة: وهو مصروفٌ.

٥٥ (٠٠٠) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ

عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ( وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ ) قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . قَالَ : اتَّخَذَ النَّبِيُ عَلِيلَةً عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . قَالَ : اتَّخَذَ النَّبِيُ عَلِيلَةً خَاتِمًا مِنْ وَرِقٍ . وَنَقَشَ فِيهِ - خَاتِمًا مِنْ وَرِقٍ . وَنَقَشَ فِيهِ - مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله - وَقَالَ : « لَا يَنْقُشُ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا » مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله - وَقَالَ : « لَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا » وَكَانَ إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفَّهِ . وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ ، مِنْ مُعِيْقِيبٍ ، فِي بغُرِ أُرِيسٍ .

لا ينقش أحدّ على نقش خاتمي هذا: نهى النَّاس كافَّة أن ينْقش أحدّ على خاتمه: «محمد رسول الله» وهو نهيُ تحريمٍ مؤبَّد إلى يوم القيامة.

### (١٣) باب في اتخاذ النبيَّ ﷺ خاتمًا ، لما أراد أن يكتب إلى العجم

حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ. حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ
 عَنْ أَخِيهِ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيٍّ أُرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ. فَقِيلَ: إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا يَكْتُبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ. فَقِيلَ: إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا يَخْتَمَ. فَصَاغَ رَسُولُ الله عَلَيْ خَاتِمًا حَلْقَةً فِضَّةً. وَضَقَ . وَنَقَشَ فِيهِ مَحَمَّدٌ رَسُولُ الله -.

خَاتمًا حلقةً فضة: قال النوويُّ ( ١٤/ ٦٩): كذا في جميع «النُّسخ»: «حلقةً فضة» بنصب «الحلقة» على البدل من «خاتمًا»، وليس فيها «هاء» الضمير، وهي ساكنة اللَّام على المشهور.

قُلْتُ: وفي النسخة التي (ق ٢٣٢/ ١) عندي بخط الصريفيني: «حلقتُهُ» بهاء الضمير.

### (١٤) باب في طرح الخواتم

• ٦٠ ( • • • ) حدَّثني مُحَمَّدُ بَّنُ عَبْدِ الله بَنِ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا رَوْحٌ . أَخْبَرَنَا ابْنُ مُحَرَيْجٍ . أَخْبَرَنِي زِيَادٌ ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ أَنْسَ ابْنَ مَالِكِ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ الله عَلِيَةٍ خَاتِمًا مِنْ وَرِقِ يَوْمًا وَالله عَلِيَةٍ خَاتِمًا مِنْ وَرِقِ يَوْمًا وَالله عَلِيَةٍ خَاتِمًا مِنْ وَرِقِ يَوْمًا وَالله عَلَيْ فَا النَّاسَ اضْطَرَبُوا الْخُوَاتِمَ مِنْ وَرِقِ . فَلَيِسُوهَا . فَطَرَحَ النَّبِيُ وَاحِدًا . ثُمَّ إِنَّ النَّاسُ خَوَاتِمَهُمْ .

( • • • ) حَدَّثنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُ . حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ .

فطرح النبي ﷺ خاتمه فطرح الناس خواتمهم: أي: خواتيم الذهب التي كانت قبل اتخاد خواتيم الورق، وليس المرادُ أن خواتيم الورق طرحت.

(١٥) باب في خاتم الورق فصه حبشي

٢٠**٩٤) حدَّثنا** يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ. حَدَّثنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ الْمِصْرِيُّ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: كَانَ خَاتِمُ رَسُولِ الله عَلِيَّةِ مِنْ وَرِقٍ. وَكَانَ فَصُّهُ حَبشِيًّا.

٦٢ (٠٠٠) وحدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبَّادُ بْنُ مُوسَى. قَالَا: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُوسَى. وَلَا نَصَارِيُ ثُمَّ الزُّرَقِيُّ) عَنْ يُونُس، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَيسَ خَاتِمَ فِضَّةٍ فِي ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَيسَ خَاتِمَ فِضَّةٍ فِي يَعِينِهِ. فِيهِ فَصَّ حَبَشِيُّ. كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ.

( • • • ) وحدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ .

حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى.

وكان فصُّهُ حبشيًا: أى: حجرًا حبشيًّا من جزعٍ أوعقيقٍ، فإن معدنهما بالحبشة واليمن. وقيل: لونُهُ حبشى. أي: أسود.

### (١٨)باب استحباب لبس النعال وما في معناها

٦٦- (٢٠٩٦) حدَّثني سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ .
 حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْتٍ يَقُولُ ،
 في غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا : « اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ . فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ » .

لا يزال راكبًا ما انتعل: قال النوويُّ ( ١٤/ ٧٣): معناهُ أنه يُشبهه بالراكب في خفَّة المشقة عليه، وقلة تعبه، وسلامة رِجْلِهِ، مما يعرضُ من شوكِ ونحوه.

### (۱۹) باب استجباب لبس النعل في اليمنى أولًا ، والخلع من اليسرى أولًا ، وكراهة المشى في نَعْل واحِدة

٦٨- (٠٠٠) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ
 أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرِجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « لَا يَشْهِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ . لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا ، أَوْ لِيَخْلَعَهُمَا جَمِيعًا » .
 يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ . لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا ، أَوْ لِيَخْلَعَهُمَا جَمِيعًا » .

لا يمش أحدُكم في نعلِ واحدةٍ: قال العلماءُ: سببُهُ أنَّ ذلك تشويةٌ ومُثْلَةً، ومُثْلَةً، ومُثْلَةً،

٩٩- (٣٠٩٨) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبِ). قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ. لَأَبِي كُرَيْبِ أَبُو هُرَيْرَةَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ فَقَالَ: أَلَا إِنَّكُمْ قَالَ: أَلَا إِنَّكُمْ تَخَرَجُ إِلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ فَقَالَ: أَلَا وَإِنِّي أَشْهَدُ تَكُونَ أَنِّي أَكْمُ لَا يَالِئُهُ عَلَى رَسُولِ الله عَلِيِّ لِتَهْتَدُوا وَأَضِلً. أَلَا وَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيِّ يَقُولُ: ﴿ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَمْشِ لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَمْشِ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا ﴾ .

( • • • ) وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ مُحْجْرِ السَّعْدِيُّ . أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ . أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْ ، بِهَذَا الْمَعْنَى .

شسع: بكسر الشين المعجمة ، وسكون المهملة : أحدُ سيور النعل ، وهو الذي يدخل بين الأصبعين ، ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام . والزمام : هو السير الذي يعقدُ فيه الشسعُ .

(٧٠) باب النهي عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد

• ٧- (٣٠٩٩) وحدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ - فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ. وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ.

الح (٠٠٠) حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثُمَةً عَنْ
 أَبُو الزُّيَيْرِ عَنْ جَابِرٍ. ﴿ وَحَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى . حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثُمَةً عَنْ

أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَرْكِيْرٍ - أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عِلَيْهِ يَقُولُ -: ﴿ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحِدِكُمْ - أَوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ -فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِح شِسْعَهُ . وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ . وَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ. وَلَا يَحْتَبِيَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ. وَلَا يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ».

وأن يشتمل الصماء :بالمدِّ. قال الأصمعيُّ وأكثرُ أهل اللُّغة : هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع منه جانبًا ولا يبقي ما يخرج منه يده. وسُمِّيت «صماء» لأنَّهُ سدُّ المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها حرق ولا صدع. قال أبو عبيد: وأمَّا الفقهاء فيقولون: هو أنْ يشتمل بثوبٍ ليس عليه غيره ، ثُمَّ يرفعه من أحدِ جانبيه فيضعه على أحد منكبيه . قال العلماء : فعلى تفسير أهل اللُّغة يكره الاشتمال المذكور لئلا يَعْرِضَ له حاجة دفع بعض الهوام ونحوها، فيعسر عليه أو يتعذر فيلحقُّهُ الضرر. وعلى تفسير الفقهاء يحرم الاشتمال المذكور (إنِ انكشف)(١) به بعض العورة، وإلَّا فيُكرهُ.

### (٢١) باب في منع الاستلقاء على الظهر، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى

٧٧ - (٠٠٠) حدَّثنا تُتيبَةُ. حَدَّثَنا لَيْثُ. ﴿ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْح. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّيِّيرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأَخْرَى، وَهُوَ مُسْتَلْقِ عَلَى ظَهْرِهِ.

والاحتباء: بالمدِّ. هو أن يقعد الإنسان على إليته، وينصب ساقيه، ويحبو

<sup>(</sup>١) في (م): (إن تكشف).

عليهما بثوبٍ أو نحوه .

وأن يرفع إحدى رجليه على الأخرى: (ق٢/٢٣١) هو محمولٌ على حال تظهر فيه العورة.

### (۲٤) باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة، وتحريمه بالسواد

٧٨ (٢١٠٢) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّيَثِرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ، أَوْ جَاءَ، عَامَ الْفَتْحِ أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ مثْلُ الثَّغَامِ أَوِ الثَّغَامَةِ. فَأَمَرَ، أَوْ فَأُمِرَ بِهِ إِلَى نِسَائِهِ، قَالَ: « غَيِّرُوا هَذَا بِشَيءٍ ».
 قَالَ: « غَيِّرُوا هَذَا بِشَيءٍ ».

٧٩ (٠٠٠) وحدَّ ثني أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله . قَالَ : أُتِي بَأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ . وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا . فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ :
( غَيِّرُوا هَذَا بِشَيءٍ ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ » .

بأبي قحافة: بضمٌ القاف، وتخفيف الحاء المهملة، والمدِّ. (أبِي)(١) أبِي بكر الصديق، واسمُهُ «عثمان»

الثغام: بفتح المثلثة والمعجمة: نَبُّتُّ أبيض الزهر والثمر. شبَّة بياض ( الشيب ) (٢) به

### (٢٥) باب في مخالفة اليهود في الصبغ

٨٠ (٢١٠٣) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ .
 وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظ لِيَحْيَى - (قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا .
 وَقَالَ الْآخَرُونَ : حَدَّثَنَا) شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

<sup>(</sup>١) ساقط من (ب». (١) في (ب»: «السهو»!!

وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ . فَخَالِفُوهُمْ » .

إن اليهود والنصاري لا يصبغون: بضم الباء وفتحها.

فخالفوهم: قال القاضي: اختلف السّلفُ من الصحابة والتابعين في الخضاب. فقال بعضُهُم: تركُ الخضاب أفضلُ، ورووا فيه حَدِيثًا مَرْفُوْعًا في النّهي عن تغيير الشّيْب، ولأنه عَيِّلِيَّةٍ لم يُغَيِّر شَيْبَهُ. وروي هذا عن: عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأُبِيٍّ وَآخِرِيْنَ، والله عَيِّلِيَّةٍ لم يُغَيِّر شَيْبَهُ. وروي هذا عن: عُمَر وَعَلِيِّ وَأُبِي وَآخِرِيْنَ، وقال آخرون: الخضابُ أفضلُ، (وَخَصَّب) (١) جماعة من الصحابة. (قَالَ) (٢) وقال الطّبريُ : الأحاديثُ في الأمر بتغيير الشيب والنّهي عنه كلّها صحيحة وليس فيها تناقضٌ ولا ناسخٌ ومنسوخٌ ، بل الأمر بالتغيير لمن شيئهُ كَشَيْبِ (أَبِي قُحَافَةً) والنّهي لمن شمط فقط. قال: واختلاف فعل السلف في الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض. قاله القاضي. وقال غيره: هو على حالين، فمن كان في موضع عادةُ أهله الصبغُ أو تركه فخروجُهُ عن العادة شُهْرَةٌ ومكروةً. والثاني: أن يختلف باختلاف نظافة المشيب، فمن كانت شيبته ومكروة. والثاني: أن يختلف باختلاف نظافة المشيب، فمن كانت شيبته أولى. ومن كانت شيبته أولى. وقال النووي [١٤/٥٠]: الأصح الأوفق للسُنّة، وهو مذهبنًا استحبابُ خضاب الشيب للرجل والمرأة بحمرة أو صفرة ، ويحرم: خضابه بالسواد، وقيل: يكره.

(٢٦) باب تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتًا فيه صورة ولا كلب

٨٢- (٢١٠٥) حدَّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ.

<sup>(</sup>١) في «ب»: «ويخضب» بياء المضارعة. (٢) ساقط من «م».

<sup>(</sup>٣) في «م»: «تكون نقية».

أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ السَّبَاقِ ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْنَةً لَ مَنْدُ الْيَوْمِ . قَالَ رَسُولُ الله مَيْنَةً لَكُ مُنْدُ الْيَوْمِ . قَالَ رَسُولُ الله مَيْنَةً لَكُ مُنْدُ الْيَوْمِ . قَالَ رَسُولُ الله عَيْنَةً لَا مَنْ مَنْدُ الْيَوْمِ . قَالَ رَسُولُ الله عَيْنَةً لَا يَالَيْلَةً . فَلَمْ يَلْقَنِي . أَمَ وَالله ! عَلَى ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ . ثُمَّ وَالله ! مَا أَخْلَفَنِي » قَالَ : فَظَلَّ رَسُولُ الله عَيْنِيةٍ يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ . ثُمَّ أَخَذَ بِيدِهِ فَا خُورِجَ . ثُمَّ أَخَذَ بِيدِهِ فَي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ ثَمْتَ فُسْطَاطِ لَنَا . فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ . ثُمَّ أَخَذَ بِيدِهِ فَي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ ثَمْتَ فُسْطَاطِ لَنَا . فَأَمَرَ بِهِ فَأَخْرِجَ . ثُمَّ أَخَذَ بِيدِهِ مَكَانَهُ . فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيتُهُ جِبْرِيلُ . فَقَالَ لهُ : « قَدْ كُنْتَ مَا قَنْضَحَ مَكَانَهُ . فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيتُهُ جِبْرِيلُ . فَقَالَ لهُ : « قَدْ كُنْتَ مَا قَنْ يَقْتُلُ فَنَ اللهُ عَلَى الْبَارِحَةَ » قَالَ : أَجَلْ . وَلَكِنَا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبُ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَة » قَالَ : أَجَلْ . وَلَكِنَا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبُ وَعَدْرَةً . فَأَصَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ . حَتَّى وَلَا الله يَؤْمُونُ الله يَعْلِ الْكِلَابِ . حَتَّى وَلَا الله يَؤْمُونُ لَا لَا الْمَائِطِ الْكَبِيرِ . وَيَعْرُدُ كُلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ . وَيَعْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ .

واجمًا: بالجيم: هو الساكت الذي يظهرُ عليه الهمُ والكآبةُ، وقيل: هو الحزينُ.

جرو: مثلثُ الجيم. الصغيرُ من أولاد الكلاب.

(فأمر بقتلُ الكلاب: قال النوويُّ : هذا منسوحٌ .

وترك كلب الحائط الكبير: لأن الحاجة تدعو إلى حفظ جوانبه، ولا يتمكن الناطور من المحافظة على ذلك. والحائط: البستان)(١).

٨٣ – (٢١٠٦) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الْآخَرَانِ : حَدَّثَنَا) سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ الله ، عَنِ ابْنِ

<sup>(</sup>١) هذا القدر متأخر في «الأصلين» إلى ما بعد التعليق على الحديث القادم، فنقلتُهُ هنا؛ لأنه مكانه. والله أعلمُ.

عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « لَا تَدْخُلُ الْلَائِكَةُ بَيْتَا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ ».

٨٤ (٠٠٠) حدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله ابْنِ عُبْدِ الله ابْنِ عُبْدِ الله ابْنِ عُبْدِ الله ابْنِ عُبْدَ أَبَا طَلْحَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْنَ يَقُولُ: « لَا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ يَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةً ».

( • • • ) وحدَّثناه إِسْحَقُ بْنُ إِبْراهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ مُحَمَيْدٍ. قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسَنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ، وَذِكْرِهِ الْأَخْبَارَ فِي الْإِسْنَادِ.

مه- ( • • • ) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، صَاحِبِ رَسُولِ الله ﷺ ؛ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ يَئِتًا فِيهِ صُورَةً » . قَالَ : إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ يَئِتًا فِيهِ صُورَةً » . قَالَ بُسْرٌ : ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ بَعْدُ . فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةً . قَالَ بُسْرٌ : ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ بَعْدُ . فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةً . قَالَ بُسْرُ : ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ بَعْدُ . فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةً . قَالَ : فَقُلْتُ لِعُبِيْدِ الله الْحَوْلَانِيِّ ، رَبِيبِ مَيْمُونَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ : أَلَمْ قَالَ عُبَيْدُ الله : أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ عُبَيْدُ الله : أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ : إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ .

٨٦ (٠٠٠) حدَّثنا أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْمُنْ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْخَارِثِ ؟ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثَهُ ؟ أَن بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ ؟ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيَّ حَدَّثَهُ ؟ أَنَّ الله الْحَوْلَانِيُّ ؟ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَهُ ؟ أَنَّ خَالِدِ الْجُهَنِيُّ حَدَّثَهُ ، وَمَعَ بُسْرٍ عُبَيْدُ الله الْخَوْلَانِيُّ ؟ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَهُ ؟ أَنَّ

رَسُولَ الله عَيْلِيَّةٍ قَالَ : « لَا تَدْخُلُ الْلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ » .

قَالَ بُسْرٌ: فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ. فَعُدْنَاهُ. فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرِ؟ قَالَ: إِنَّهُ تَصَاوِيرٍ؟ قَالَ: إِنَّهُ تَصَاوِيرٍ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ: إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ. أَلَمْ تَسْمَعْهُ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: بَلَى قَدْ ذَكَرَ ذَكَرَ ذَكَرَ لَكَ.

٨٧ - (٠٠٠) حدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ

أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، أَبِي الْخُبَابِ ، مَوْلَى بَنِي النَّجَّارِ ، عَنْ زَيْدِ ابْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ . قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ يَقُولُ : « لَا تَدْخُلُ الْلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَمَاثِيلُ » .

لاتدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة: المرادُ: غير الحفظة. وقال الخطابي والقاضي: المراد: كلب وصورة يحرم اقتناؤهما بخلاف ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع والماشية، والصورة (ق١/٢٣٣) التي في البساط ونحوه. وقال النوويُّ (١٤/١٤): الأظهر أنَّهُ عام في كل كلبٍ وصورة، والسببُ في ذلك نجاسة الكلب، وأنَّ الصور عبدت من دون الله.

(۲۱۰۷) قَالَ: فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا يُخْبِرُنِي ؟ أَنَّ النَّبِيَّ وَلَا تَمَاثِيلُ » فَهَلْ سَمِعْتِ وَلَا تَمَاثِيلُ » فَهَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ الله وَ لِيَّةُ دَكَرَ ذَلِكَ ؟ فَقَالَتْ: لَا. وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكُمْ مَا رَأَيْتُهُ وَسُولَ الله وَ لِيَّ مَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ الْبَابِ. فَلَمَّا قَدِمَ فَعَلَ . رَأَيْتُهُ خَرَجَ فِي غَزَاتِهِ . فَأَخَذْتُ نَمَطًا فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْبَابِ . فَلَمَّا قَدِمَ فَعَلَ . رَأَيْتُهُ خَرَجَ فِي غَزَاتِهِ . فَأَخَذْتُ نَمَطًا فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْبَابِ . فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ ، عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَة فِي وَجْهِهِ . فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكُهُ أَوْ قَطَعَهُ . وَقَالَ : « إِنَّ الله لَمْ يَأْمُونَا أَنْ نَكْسُو الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ » قَالَتْ : فَقَطَعْنَا مِنْهُ وَقَالَ : « إِنَّ الله لَمْ يَأْمُونَا أَنْ نَكْسُو الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ » قَالَتْ : فَقَطَعْنَا مِنْهُ

وِسَادَتَيْنِ وَحَشَوْتُهُمَا لِيفًا. فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيُّ.

هتكهُ: أي: مزَّقهُ، وأتلف الصورة التي فيه.

عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَزْرَةَ ، عَنْ مُحَمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ حَائِشَةَ . قَالَتْ : كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ يَمْثَالُ طَائِرٍ . وَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ . فَقَالَ لِي رَسُولُ الله عَلِيَةٍ : «حَوِّلِي هَذَا . فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ . فَقَالَ لِي رَسُولُ الله عَلِيَةٍ : «حَوِّلِي هَذَا . فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا » قَالَتْ : وَكَانَتْ لَنَا قَطِيفَةُ كُنَّا نَقُولُ عَلَمُهَا حَرِيرٌ . فَكُنَّا نَلْبَسُهَا .

كان لنا سترٌ فيه تمثالُ طائرٍ ... الحديث. قال النوويُّ (٨٧/١٤): هذا محمولٌ على أنَّهُ كان قبل تحريم اتِّخاذ ما فيه صورة.

• ٩- (• • • ) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَدِمَ رَسُولُ الله عَيْلِيّهِ مِنْ سَفَرٍ . وَقَدْ سَتَرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الله عَيْبَةِ . فَأَمَرَنِي فَنَزَعْتُهُ .

( • • • ) وحدَّثنا أَبُو بَكَرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ . عِ وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَبْدَةَ : قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ .

ستَّرتُ: بتشديد التاء الأولى.

درنوكًا: بضمّ الدَّال وفتحها، وضمّ النون: ستر له خُمل.

٩١ – (٠٠٠) حدَّثنا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ؛ عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: دَخَل عَلَىَّ رَسُولُ الله عَلِيِّ وَأَنَا مُتَسَتِّرَةٌ بِقِرام فِيهِ صُورَةٌ. فَتَلَوَّنَ وَجُهُهُ. ثُمَّ تَنَاوَلَ السُّتْرَ فَهَتَكُهُ. ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ مِنْ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامِةِ ، الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ الله ».

(٠٠٠) وحدَّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَني يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا . بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ أَهْوَى إِلَى الْقِرَامِ فَهَتَكُهُ بِيَدِهِ.

(٠٠٠) حَدَّثناه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُمَيْنَةً. ﴿ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالًا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرُّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِهِمَا: ﴿ إِنَّ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا ﴾ لَمْ يَذْكُرًا: مِنْ.

متسترة: أي: مُتَّخذةً سترًا.

بقرام: بكسر القاف: وهو السترُ الرقيقُ.

٩ ٩ - ( ٠ ٠ ٠ ) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ﴿ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ ﴾ . حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله عَلَيْ وَقَدْ سَتَوْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ. فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجَهُهُ وَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ! أَشَدُ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الَّذِينَ وَضَاهُونَ بِخَلْقِ الله ».

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ

97 - (٠٠٠) حَدَّثِنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ. قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَدْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ. قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَهَا ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ. مَمْدُودٌ إِلَى سَهْوَةٍ. فَكَانَ النَّبِيُّ عَلِيلِهِ عَنْ عَائِشَةً وَسَائِدَ. يُصَلِّي إِلَيْهِ. فَقَالَ: ﴿ أَخِرِيهِ عَنِّي ﴾ . قَالَتْ: فَأَخَرْتُهُ فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ.

( • • • ) وحدَّثناه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ . جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةً ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . عَنْ شُعْبَةً ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

سهوة: بفتح السين المهملة: شبهُ الرُّف أو الطاق، أو شبه الخزانة الصغيرة.

97-(٠٠٠) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرَقَةً فِيهَا تَصَاوِيهُ. فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ الله عَلَيْ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ. فَعَرَفْتُ، أَوْ فَعُرِفَتْ، فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةُ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولُ الله ! أَتُوبُ إِلَى الله وَإِلَى رَسُولُ الله ! أَتُوبُ إِلَى الله وَإِلَى رَسُولُ الله عَلَيْهِ! ( هَمَا بَالُ هَذِهِ وَإِلَى رَسُولُ الله عَلَيْهِ! ( هَمَا بَالُ هَذِهِ النَّمْوُقَةِ؟ ) فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهَا وَتَوسَّدُهَا. فَقَالَ رَسُولُ الله الله عَلَيْهَا وَتَوسَّدُهَا. فَقَالَ رَسُولُ الله

عِيْكَ : إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعذَّبُونَ . وَيُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ثُمَّ قَالَ: « إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ ».

(٠٠٠) وحدَّثناه قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْح عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سعْدٍ. ﴿ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا النَّقَفِيُّ . حَدَّنْنَا أَيُّوبُ . ﴿ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثُ ابْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ. حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّي، عَنْ أَيُّوبَ. ﴿ وَحَدَّثَنَا هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ. ع وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقِ. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَخِي الْمَاجِشُونِ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ. كُلُّهُمْ عَنْ نَافِع، عَن الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَبَعْضُهُمْ أَتُمُّ حَدِيثًا لَهُ مِنْ بَعضٍ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنُ أَخِي الْمَاجِشُونِ: قَالَتْ: فَأَخَذْتُهُ فَجَعَلْتُهُ مِرْفَقَتَيْنِ. فَكَانَ يَوْتَفِقُ بِهِمَا فِي الْبَيْتِ.

نمرقة: بضمّ النون والراء في الأفصح: وسادةٌ صغيرةٌ. وقيل: هي مرفقة.

٩٨- (٢١٠٩) حدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ. ﴿ وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ الله . قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله وَ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ » وَلَمْ يَذَكُرِ الْأَشَجُّ : إِنَّ .

(٠٠٠) وِحدَّثناه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً . ﴿ وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَّا الْإِسْنَادِ. وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى وَأَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً: « إِنَّ مِنْ أَشَدِّ أَهْلِ النَّارِ ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، عَذَابًا ، الْمُصَوِّرُونَ » وَحَدِيثُ صُغْيَانَ كَحَدِيث وَكِيعٍ .

( • • • ) وحدَّ ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ. حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ. حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُسْلِم. ابْنِ صُبَيْحٍ. قَالَ: كُنْتُ مَعَ مَسْرُوقِ فِي يَيْتِ فِيهِ تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ. فَقَالُ مَسْرُوقٌ: هَذَا تَمَاثِيلُ كِسْرَى. فَقَالُ مَسْرُوقٌ: هَذَا تَمَاثِيلُ كِسْرَى. فَقُلْتُ: لَا. هَذَا تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ. فَقَالَ مَسْرُوقٌ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ الله فَقُلْتُ: لَا. هَذَا تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ. فَقَالَ مَسْرُوقٌ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ الله بَنْ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْقِيدٍ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ ».

إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون(١): هو على إضمار الشأن في ﴿ إِنَّ ﴾ .

99- (۲۱۱۰) قَالَ مُسْلِمٌ: قَرَأْتُ عَلَى نَصْرِ بْنِ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيِّ عَنْ سَعِيدِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى بْ جَاءَ رَجُلِّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ . فَقَالَ : إِنِّي رَجُلِّ ابْنِ أَبِي الْحَسَنِ . قَالَ : إِنِّي رَجُلِّ أَلِى ابْنِ عَبَّاسٍ . فَقَالَ : إِنِّي رَجُلِّ أَصَوِّرُ هَذِهِ الصَّورَ . فَأَفْتِنِي فِيهَا . فَقَالَ لَهُ : ادْنُ مِنِّي . فَدَنَا مِنْهُ . ثُمَّ أَصَوِّرُ هَذِهِ الصَّورَ . فَأَفْتِنِي فِيهَا . فَقَالَ لَهُ : ادْنُ مِنِّي . فَدَنَا مِنْهُ . ثُمَّ قَالَ : أُنْبَعُكَ بِمَا قَلَ : أُنْبَعُكَ بِمَا عَلَى رَأْسِهِ . قَالَ : أُنْبَعُكَ بِمَا سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيَّ يَقُولُ : « كُلُّ مُصَوِّرٍ فَي النَّارِ . يَجَعْلُ لَهُ ، بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا ، نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ » . فَي النَّارِ . يَجَعْلُ لَهُ ، بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا ، نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ » . فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ لَا بُدُّ فَاعِلًا ، فَاصْنَع الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ . فَأَقَرَّ بِهِ وَقَالَ : إِنْ كُنْتَ لَا بُدُّ فَاعِلًا ، فَاصْنَع الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ . فَأَقَرَّ بِهِ وَقَالَ : إِنْ كُنْتَ لَا بُدُّ فَاعِلًا ، فَاصْنَع الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ . فَأَقَرَّ بِهِ

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصلين» وهو غير موافق للسياقين، وإنما هو ملفقٌ منهما.

### نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ .

كل مصور في النار يجعل له: بفتح الياء ، والفاعل ضمير «الله تعالى » للعلم به. قاله النوويُّ (۹۰/۱٤)

بكل صورة صوّرها نفسًا فتعنبه في جهنم: قال القاضي: يحتمل أن معناهُ أنَّ الصورة التي صوَّرها هي تعذِّبُهُ بعد أن يجعل فيها الرُّوح، فتكون الباءُ بمعنى « في » ويُحتمل أن يجعل له بعدد كُلِّ صورة ومكانها شخصًا يعذبه ، وتكون الياء للسبية.

قُلْتُ: في نسخة « الصريفيني »: « نفس » بالرَّفع ، فيجعل بضمٍّ أوَّله ، مبنيًّا للمفعول.

١٠١- (٢١١١) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله ابْن نُمَيْر وَأَبُو كُرِيْبٍ. وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةً. قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ عُمارةً ، عَنْ أَبِي زُرْعَةً . قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي دَارِ مَوْوَانَ . فَرَأَى فِيهَا تَصَاوِيرَ . فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيَّ يَقُولُ : « قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي؟ فَلْيَخْلَقُوا ذَرَّةً . أَوْ لِيَخْلُقُوا لَحْبَّةً . أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً » .

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةً، عَنْ أَبِي زُرْعَةً . قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ دَارًا تُبْنَى بِالْلَدِينَةَ ، لِسَعِيدٍ أَوْ لِمُوْوَانَ. قَالَ: فَرَأَى مُصوِّرًا يُصَوِّرُ فِي الدَّارِ. فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْنِهِ. بِمِثْلِهِ. وَلَمْ يَذْكُرْ: ﴿ أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً ﴾ .

ذرَّة: بفتح الذَّال، وتشديد الراء، أي: نملة

## (٢٧) باب كراهة الكلب والجرس في السفر

٣٠١- (٢١١٣) حدَّثنا أَبُو كَامِلٍ، فُضَيْلُ بْنُ تَحْسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ.
 حَدَّثَنَا بِشْرٌ، يَعْني ابْنَ مُفَضَّلٍ. حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛
 أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيلِيْ قَالَ: « لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ ».

( • • • ) وحدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا جَرِيرٌ . ﴿ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ( يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ ) . كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

١٠٤ (٢١١٤) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ مُحْجْرٍ.
 قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْلِيمٍ قَالَ: «الْجُرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ».

لا تصحبُ الملائكةُ: أي: ملائكة الرحمة والاستغفار رفقة: بكسر الراء وضمُّها.

ولا جرس: بفتح الراء. وسببُهُ أنه شبيةٌ بالنواقيس، أو لكراهة صوته.

(٢٨) باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير

٥٠١- (٢١١٥) حدَّ ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ . قَالَ : فَأَرْسَلَ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ الله عَبِيلِ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ . قَالَ : فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله عَبِيلٍ رَسُولًا - قَالَ عَبْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرٍ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ - : « لَا يَتْقَيَنَّ فِي رَقَبَةٍ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ ، أَوْ قِلَادَةٌ ،

إِلَّا قُطِعَتْ » .

قَالَ مَالِكٌ : أَرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ .

لا يبقين في رقبة بعيرِ قلادة من وتر أو قلادة: هو شكّ من الراوي ، هل قال: قلادة من وتر؟ أو قال: قلادة فقط؟ فهي مرفوعةٌ عطفًا على الأولى.

قال (ق٢/٢٣٣) مالك: أرى ذلك من العين: بضم الهمزة، أي: أظنُّ أنَّ النَّهي مختصٌّ بمن فعل ذلك بسبب دفع ضرر العين ، وأمَّا من فعله لغير ذلك من زينةِ أو غيرها فلا بأس. قال أبو عبيدة: كانوا يقلدون البعير الأوتار حَذَرًا من العين، فأمرهم عَلِيُّكِ بِإِزالتها، إعلامًا لهم أنَّ الأوتار لا تردُّ شيعًا. وقال محمد بن الحسن وغيرُهُ: معناهُ لا تُقلِّدوها أوتار القسى لئلا تضيق على (أعناقها)(١) فتخنُّقُها.

(٢٩) باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه، ووسمه فيه

١٠٦- (٢١١٦) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ ابْنِ مُجرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ . قَالَ : نَهَى رَسُولُ الله عَيْلِيٌّ عَنِ الضَّربِ فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ.

( • • • ) وحدَّثني هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله . حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ . ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُحَمَّدُ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ . كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولَ الله عِيْلِيمِ . بِمِثْلِهِ .

١٠٧ – (٢١١٧) وحدَّثني سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ. حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ. عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ مَرَّ عَلْيَهِ

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «عنقها».

حِمَارٌ قَدْ وَسِمَ في وَجْهِهِ. فَقَالَ: ﴿ لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ ﴾.

الوسم: بالسين المهملة: أثرُ كيَّةٍ.

١٠٨- (٢١١٨) حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ.

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ؛ أَنَّ نَاعِمًا، أَبَا عَبْدِ الله ، مَوْلَى أُمُّ سَلَمَةَ حَدَّثُهُ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ : وَرَأَى رَسُولُ الله يَهِلِي حِمَارًا مَوْسُومَ الْوَجْهِ فَأَنْكُرَ ذَلِكَ . قَالَ : فَوَالله ! لَا أَسِمُهُ إِلَّا فِي أَقْصَى شَيءٍ مِنَ الْوجْهِ فَأَمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكُويَ فِي جَاعِرَتَيْهِ . فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كُوى فِي جَاعِرَتَيْهِ . فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كُوى الْجَاعِرَتَيْهِ . فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كُوى الْجَاعِرَتَيْنِ .

فو الله لا أسِمُهُ إِلاَّ (في)(١) أقصى شيء: هو من قول ابن عباس. وفي «سنن أبي داود» ( ) (أنَّ )(٢) قائل ذلك: العبَّاسُ قال النَّوويُّ (٤ / ٩٧/١): فيجوزُ أنَّ القصة جرت للعبَّاس ولابنه.

في جاعرتيه: هما حرفا الورك المشرفان، مما يلي الدُّبُر.

(٣٠) باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه،
 وندبه في نعم الزكاة والجزية

١٠٩ – (٢١١٩) حدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَنِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَنَسٍ. قَالَ: لَمَّ وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْم قَالَتْ لِي: يَا أَنَسُ! انْظُو هَذَا الْغُلَامَ. فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْعًا حَتَّى تَغْدُو سُلَيْم قَالَتْ لِي: يَا أَنَسُ! انْظُو هَذَا الْغُلَامَ. فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْعًا حَتَّى تَغْدُو بِيهِ إِلِي النَّبِيِّ يَهِا لِهُ يُحَدِّقُ فَا فَعَدُوثُ فَإِذَا هُوَ فِي الْحَائِطِ. وَعَلَيْهِ بِهِ إِلِي النَّبِيِّ يَهِا لِهُ يَعِيلُهُ فَي الْفَتْح.

<sup>(</sup>١) ساقط من «الأصلين».

خميصة: كساءً مربع له أعلامً.

حويتية: ضبط بحاء مهملة، ثم واو مفتوحة، ثم مثناة تحت ساكنة، ثم مثناة فوق مكسورة، ثم مثناة تحت مشددة - وهذا أشهر ضبطها - قال «صاحب النهاية»: التحرير»: هي منسوبة إلي «الحويت» موضع أو قبيلة . قال «صاحب النهاية»: لا أعرفها، وطال ما بحثت عنها فلم أقف لها على معنى. والمشهور المعروف «جونية» بفتح الجيم، وإسكان الواو، بعدها نون. أي: سوداء. وضبط أيضًا: بالحاء المهملة المضمومة، وسكون الواو، ثم مثناة فوق مفتوحة، ثم نون مكسورة. و: بالحاء المهملة المضمومة، ثم راء مفتوحة، ثم مثناة تحت ساكنة، ثم مثلثة مكسورة. نسبة إلى «بني حريث». و: بالحاء المهملةالمفتوحة، وسكون (الواو) (۱)، ثم نون مفتوحة، ثم باء موحدة. و: بالخاء المهملةالمفتوحة، ثم مثناة وسكون المثناة تحت، ثم مثلثة. و: بالجيم المضمومة ثم واو مفتوحة، ثم مثناة تحت مشددة. (ق ١/٢٣٤) قال قصكون المثناة بنم نون مكسورة، ثم مثناة تحت مشددة. (ق ١/٢٣٤) قال القاضي في «المشارق»: هذه الروايات كلها تصاحيف إلا روايتي: «جونية» بالراء والمثلثة. فأما الجونية فمنسوبة إلى «بني الجون» قبيلة من الأزد وإلى كونها من: السواد، (أو) (۱) البياض، أو الحمرة، لأن العرب من الأزد وإلى كونها من: السواد، (أو) (۱) البياض، أو الحمرة، لأن العرب تسمي كل واحد من هذه جونًا – انتهى – .

يسم الظهر: أي: الإبل لأنها تحمل الأثقال على ظهورها.

١١- (٠٠٠) حدَّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَّى . حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ .
 حَدَّ ثَنَا شُعْبَة عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ . قَالَ : سَمِعْتُ أَنسًا يُحَدِّثُ ؛ أَنَّ أُمَّهُ حِينَ وَلَدَتِ ، انْطَلَقُوا بِالصَّبِيِّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ يُحَنِّكُهُ . قَالَ : فَإِذَا النَّبِيُ عَلِيْ فِي وَلَدَتِ ، انْطَلَقُوا بِالصَّبِيِّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ يُحَنِّكُهُ . قَالَ : فَإِذَا النَّبِيُ عَلِيْ فِي وَلَدَتِ ، انْطَلَقُوا بِالصَّبِيِّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ يَعْلِيْ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ قَالَ : فِي آذَانِهَا .

١١١ – (٠٠٠) وحدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

عَنْ شُعْبَةً . حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ : دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ وَاللهُ عَلَيْ اللهِ عَلِيلِ مِرْبَدًا وَهُوَيَسِمُ غَنَمًا . قَالَ : أَحْسِبُهُ قَالَ : فِي آذَانِهَا .

( • • • ) وَحَدَّثَنِيهِ يَحْنَى بْنُ حَبِيبٍ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ. ﴿ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَيَحْنَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ. كُلَّهُمْ عَنْ شُعْبَةً ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ .

مريد: بكسر الميم وسكون الراء، وفتح الموحدة : الموضعُ الذي تُحبسُ فيه الإبل. وأكثرُ علمي: روي بالموحدة وبالمثلثة.

١١٢ ( • • • ) حدَّثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِ . حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ .
 قَالَ : رَأَيْتُ فِي يَدِ رَسُولِ الله عَيْلِيَّ الْمِيْسَمِ . وَهُوَ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ .

الميسم: بكسر الميم، وفتح السين: الذي يوسمُ به.

# (٣١) باب كراهة القزع

ابْنَ سَعِيدٍ) عَنْ عُبَيْدِ الله . أُخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنِي يَحْيَى (يَعْنِي ابْنِ ابْنِ سَعِيدٍ) عَنْ عُبَيْدِ الله . أُخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ. قَالَ : قُلْتُ لِنَافِعٍ : وَمَا الْقَزَعُ ؟ قَالَ : قُلْتُ لِنَافِعٍ : وَمَا الْقَزَعُ ؟ قَالَ : يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ .

( • • • ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . عَ وَحَدَّثَنَا أَبُو نُمَيْرٍ . حَذَثَنَا أَبِي . قَالًا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَجَعَلَ ابْنُ نُمَيْرٍ . حَذَثَنَا أَبِي . قَالًا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَجَعَلَ

التَّفْسِيرَ، فِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ، مِنْ قَوْلِ عُبَيْدِ الله .

(٠٠٠) وحدَّ ثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْغَطَفَانِيُّ. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ. ﴿ وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ (يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ). حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ. بِإِسْنَادِ عُبَيْدِ الله. وَثُلُهُ. وَأَلْحُقَا التَّفْسِيرَ فِي الْحَدِيثِ.

( • • • ) وحدَّ ثني مُحمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَعَبْدُ بْنُ الشَّاعِرِ وَعَبْدُ بْنُ خَمَيْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ . عِ وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الدَّارِمِيُ . حَدَّثَنَا خَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُ . عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْتٍ . بِذَلِكَ .

نهى عن القزع: بفتح القاف والزاي. والسببُ فيه أنَّهُ تشويةٌ للخلق. وقيل: إنه زيَّ أهل الشرك والشطارة، وقيل: إنَّهُ زيُّ اليهود. وقد جاء هذا في رواية لـ« أبي داود » (٤١٩٧)

# (٣٣) باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمصة، والمتفلجات، والمغيرات خلق الله

مَّا مَعْاوِيةً عَنْ اللهِ مُعَاوِيةً عَنْ اللهِ مُعَاوِيةً عَنْ مَعْوَةً ، عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ . هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ . قَالَتْ : يَا رَسُولَ الله ! إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيِّتِهَ الله عُرَيِّتِهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ! إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيِّتِها . أَضَابَتْهَا حَصْبَةً فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا . أَفَأُصِلُهُ ؟ فَقَالَ : « لَعَنَ الله الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةً » .

( • • • ) حَدَّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ . ﴿ وَحَدَّثَنَاه ابْنُ لَمُيْرٍ . حَدَّثَنَا أَبِي وَعَبْدَةُ . ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ﴿ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو ، النَّاقِدُ . أَخْبَرَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ . أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرُو ، النَّاقِدُ . أَخْبَرَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ . أَخْبَرَنَا شُعْبَةً كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ؛ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ . غَيْرَ أَنَّ وَكِيعًا وَشُعْبَةً فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً . غَيْرَ أَنَّ وَكِيعًا وَشُعْبَةً فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً . غَيْرَ أَنَّ وَكِيعًا وَشُعْبَةً فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً . غَيْرَ أَنَّ وَكِيعًا وَشُعْبَةً فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً . فَيْرَ أَنَّ وَكِيعًا وَشُعْبَةً فِي

\* \* \*

عريسًا: بضمٌ العين، وفتح الراء، وتشديد الياء المثناة تحت المكسورة تصغير: «عروس»

حصبة: بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين: بثر يخرجُ في الجلد.

فتمرق: بالراء المهملة، أي: تساقط. وروي بالزاي.

الواصلة: هي التي تصلُ شعر المرأة بشعر آخر.

والمستوصلة: هي التي تطلبُ من يفعلُ بَها ذلك.

فتمرط: هو بمعنى: «تمرق».

١٦٠ (٠٠٠) وحدَّثني أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ. أَخْبَرَنَا حَبَّانُ.
 حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ الْمَرَأَةَ أَتَتِ النَّبِيُّ عَلِيلِةٍ. فَقَالَتْ: إِنِّي زَوَّجْتُ ابْنَتِي. فَتَمَرَّقَ شَعْرُ رَأْسِهَا.
 وَزَوْجُهَا يَسْتَحْسِنُهَا. أَفَأْصِلُ؟ يَا رَسُولَ الله! فَنَهَاهَا.

يستحثنها: يطلبها منها بحثٌ، وهو سرعةُ المشي. (وفي «نسخةٍ»: «يستحثها»)(١). وفي «نسخةٍ»: «يستحسنها»(٢): من: الاستحسان.

١١٩- (٢١٢٤) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي.

<sup>(</sup>۱) ساقط من «ب» (۲) وهي رواية الصحيح هنا.

ع وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (وَالَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَالَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيْدِ الله . أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؟ أَنَّ رَسُولَ الله عَيِّلِيِّ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً .

( • • • ) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ بَزِيعٍ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ النَّبِيِّ الله ، عَنِ عَبْدِ الله ، عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الله ، عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَبْدِ الله ، عَنِ النَّبِيِّ عَبْدِ الله ، عَنِ النَّبِيِّ عَبْدِ . بِمِثْلِهِ .

والواشمة: هي فاعلةُ الوشم، بالشين المعجمة، وهي أن تغرز إبرةُ ونحوها في شيءٍ من بدن المرأة حتى يسيل الدَّمُ، ثمَّ تحشو ذلك الموضع بكُحلٍ أو نورةٍ، فيخضرُه.

والمستوشمة: هي التي تطلبُ فعل ذلك بها .

رُواللَّفْظُ لِإِسْحَقَ) حَدَّثْنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لِإِسْحَقَ). أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله. قَالَ: لَعَنَ الله الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتُوشِمَاتِ، وَالْمُتَقْلِمَاتِ وَالْمُسْتُوشِمَاتِ، وَالْمُتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّراتِ خَلْقَ الله. وَالنَّامِصَاتِ والْمُتَقَالِمَ الله الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَقَالِمَ الله وَاللهَ الله الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَقَالِمَ الله وَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ وَلَا الله وَ الله الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَقَالِمُ الله وَالله وَ الله وَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَمَا لَه وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَاله وَالله والله والل

ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [ الحشر/ ٧]. فَقَالَتِ الْمَرَأَةُ: فَإِنِّي أَرَى شَيْعًا مِنْ هَذَا عَلَى الْمُرَأَتِكَ الْآنَ. قَالَ: اذْهَبِي فَانْظُرِي. قَالَ: فَذَخَلَتْ عَلَى الْمُرَأَةِ عَبْدِ الله فَلَمْ تَرَ شَيْعًا. فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْعًا. فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْعًا. فَقَالَ: أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكِ، لَمْ نُجَامِعْهَا.

( • • • ) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ . قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ( وَهُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ ) . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . ﴿ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ . حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ ( وَهُوَ ابْنُ مُهَلْهِلٍ ) . كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنُ آدَمَ . حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ ( وَهُوَ ابْنُ مُهَلْهِلٍ ) . كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ، بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ . غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مُفَصَّلٍ : الْوَاشِمَاتِ سُفْيَانَ : الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ . وَفِي حَدِيثِ مُفَضَّلٍ : الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوسَمَاتِ . وَفِي حَدِيثِ مُفَضَّلٍ : الْوَاشِمَاتِ . وَلَيْ حَدِيثِ مُفَضَّلٍ : الْوَاشِمَاتِ . وَالْمُومَاتِ .

( • • • ) وحدَّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْتٍ. مُجَرَّدًا عَنْ سَائِرِ الْقِصَّةِ. مِنْ ذِكْرِ أُمِّ يَعْقُوبَ.

( • • • ) وحدَّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ . حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ) . حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الله ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْقَمَةً ، عَنْ عَبْدِ الله ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْقَمَةً ، بَنَحْوِ حَدِيثِهِمْ .

والنامصات: بالصاد المهملة: التي تُزيلُ الشعر من الوجه. والمتنمصات:التي تطلبُ فعل ذلك بها ، قال (ق ٢/٢٣٤)النووي(٢/١٤): وهذا الفعلُ حرامٌ ، إلَّا إذا نبت للمرأة لحيةٌ أو شوارب فلا يحرمُ إزالتُها ، بل يُستحبُّ ، والنهي خاصٌ بالحواجب ، وما في أطراف الوجه . وروي بتقديم النون على التاء . والمشهورُ تأخيرُها .

والمتفلجات: بالتاء والجيم: وهي التي تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات. لم نجامعها: أي: لم نصاحبها.

١٢٢ – (٢١٢٧) حدَّ ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ ابْنَ أَبِي سُفْيَانَ ، عَامَ حَجَّ ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَتَنَاولَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ . يَقُولُ : يَا أَهْلَ الْلَدِينَةِ ! أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَنِدِ اللهِ يَنْفِ إِسْرَائِيلَ رَسُولَ اللهِ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ . وَيَقُولُ : « إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ رَسُولَ اللهِ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ . وَيَقُولُ : « إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ »

( • • • ) حَدَّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. ﴿ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ. ﴿ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ. كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ. بِمِثْلِ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ﴿ كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ ﴿ إِنَّمَا عُذَّبَ بَنُو إِسْرَائِيلَ ﴾ . حَدِيثِ مَعْمَرٍ ﴿ إِنَّمَا عُذَّبَ بَنُو إِسْرَائِيلَ ﴾ .

قُصة: هِيَ شَعرٌ ( بمقدم ) (١) الرأس المقبل على الجبهة. وقيل: شعرُ الناصية. حرسي: هو غلامُ الأمير، كالشرطيّ.

(٣٤) باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات المعاريات المعارية عَنْ ١٢٥ (٢١٢٨) حدَّثنا جَرِيرٌ عَنْ

<sup>(</sup>١) في «م»: «مقدم» بالإضافة.

سُهَيْلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْلَةِ: « صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا. قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ. وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ النَّاسَ. وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ النَّاسَ. وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا ».

#### \* \* \*

قومٌ معهم سياطٌ كأذناب البقر: قال النوويُّ (١١٠/١٤): هم غلمانُ والي الشرطة ونحوه.

ونساءً كاسيات عاريات: قال النووي: قيل معناه كاسيات من نعمة الله تعالى عاريات من شكرها. وقيل: عاريات من شكرها. وقيل: كاسيات من الثياب عاريات من فعل الخير. وقيل: معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارًا للزينة لجمالها ونحوه. وقيل: تلبس ثوبًا رقيقًا يصف لون بدنها، فهن كاسيات عاريات في المعنى.

مائلات مميلات: قيل معناه: مائلات عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه ، هيلات أي: (يملن) (١) غيرهن بفعلهن المذموم. وقيل: «مائلات» يمشين متبخترات. «مميلات» لأكتافهن وأعطافهن وأعناقهن. وقيل: «مائلات» يمتشطن المشطة الميلاء – وهي ضفر الغدائر وشدها إلى فوق وجمعها وسط الرأس – وهي مشطة البغايا. «مميلات» يمشطن غيرهن تلك المشطة. وقيل: «مائلات» إلى الرجال. «مميلات» لهم بما يبدينه من زينتهن.

رءوسهن كأسنمة البخت المائلة: قال النووي [ ١ ١ / ١ ٠]: أي: يكبرنها، ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحو ذلك. قال: وهذا الحديث من معجزات النبوة، فقد وقع هذان الصنفان، وهما موجودان.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في «ب»: «عن»!

# (٣٥) باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره، والتشبع بما لم يُعط

١٢٧ – (٢١٣٠) حدَّثنا مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيلِهِ فَقَالَتْ: إِنَّ لِي ضَرَّةً. فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيلٍّ: «الْتُشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ، كَلَابِسِ ثُوْبَيْ زُورٍ».

( • • • ) حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . ﴿ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ . كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

المتشبع بما لم يُعط: أي: المتكثّرُ بما ليس عنده عند النّاس، المتزين (ق٢٣٥/) بالباطل.

كلابس ثوبي زور: أي: كمن لبس ثوبين لغيره، وأوهم أنَّهما له. قيل: وكان في الجاهلية إذا طُلب من رجلٍ شهادة زور استعار ثوبين يُتجمل بهما، فلا تردُّ شهادتُه لحُسْنِ هيئته.

# كِتَابُ الآدَابِ

# (١) باب النهي عن التكني بأبي القاسم، وبيان ما يستحب من الأسماء

الحقال المناس ال

٣- (٢١٣٣) حدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ عُثْمَانُ : حَدَّثَنَا . وَقَالَ إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا ) جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجُعْدِ ، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ الله . قَالَ : وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ . فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا . فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ : لَا نَدَعُكَ تُسَمِّي بِاسْمِ رَسُولِ الله عَيْلَةِ . فَانْطَلَقَ بِالْنِهِ حَامِلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَأَتَى بِهِ النَّبِيَ عَبِيلَةٍ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ! وُلِدَ لِي بِاللهِ عَلَى ظَهْرِهِ فَأَتَى بِهِ النَّبِيَ عَبِيلَةٍ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ! وُلِدَ لِي غُلامٌ . فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا . فَقَالَ لِي قَوْمِي : لَا نَدعُكَ تُسَمِّي بِاسْمِ رَسُولِ الله عَيْلَةِ : « تَسَمَّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي . فَإِنَّمَ الله عَيْلَةِ : « تَسَمَّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي . فَإِنَّمَ الله عَيْلَةِ : « تَسَمَّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي . فَإِنَّمَ الله عَيْمَالَ رَسُولُ الله عَيْنَكُمْ » .

٥- (٠٠٠) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشُ الْأَعْمَشُ وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله . قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجُعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله . قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجُعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله . قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الله يَعْدِ الله . قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْ سَالِمٍ وَلَا تَكُنْدُوا بِكُنْيَتِي . فَإِنِّي أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ . أَقْسِمُ يَتُنْكُمْ » . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ « وَلَا تَكْتنُوا » .

( • • • ) وحدَّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: ﴿ إِنَّمَا مُجعِلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ ﴾.

٨- (٢١٣٤) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَابْنُ نُمَيْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيرِينَ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ عَلِيَّةٍ: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي » قَالَ عَمْرُو: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَلَمْ يَقُلْ: سَمِعْتُ.
يَقُلْ: سَمِعْتُ.

تسمُّوا باسمي ولا تكنوا بكنيتي: قيل: هو خاصٌ بزمنه. وعليه مالكُّ وقيل: هو عامٌ، وعليه الشافعيُّ.

٧- (٢١٣٢) حدَّثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ (وَهُوَ الْلُقَّبُ بِسَبَلَانَ).
 أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ الله ابْنِ عُمَرَ وَأَخِيهِ عَبْدِ الله . سَمِعَهُ مِنْهُمَا سَنَة أَرْبَعِ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ . يُحَدِّثَانِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ سَنَة أَرْبَعِ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ . يُحَدِّثَانِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَبْدُ الله وَعبْدُ الرَّحْمَنِ » .
 رَسُولُ الله عَبْدُ الله وَعبْدُ الرَّحْمَنِ » .

سبلان: بفتح المهملة والموحدة.

عَنْ سُلَيْمَانَ. كُلهُمْ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ الله عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحُنْظَلِيُ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ. قَالًا: أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَمَنْصُورٍ وَسُلَيْمَانَ وَحُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. قَالُوا: سَمِعْنَا سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجُعْدِ وَسُلَيْمَانَ وَحُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. قَالُوا: سَمِعْنَا سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجُعْدِ عَنْ جَابَرِ بْنِ عَبْدِ الله ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلَةٍ. بِنَحْوِ حَدِيثِ مَنْ ذَكُونَا حَدِيثَهُمْ مِنْ قَبْلُ. وَفِي حَدِيثِ النَّيِّ عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ: وَزَادَ فِيهِ حُصَيْنَ مِنْ قَبْلُ. وَفِي حَدِيثِ النَّصْرِ عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ: وَزَادَ فِيهِ حُصَيْنَ وَسُلَيْمَانُ. وَقَالَ صُعْبَدُ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْ أَنْ قَاسِمُ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ ». وَقَالَ سُلَيْمَانُ: « فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ ». وَقَالَ سُلَيْمَانُ: « فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ ».

( • • • ) حدَّثنا عَمْرُو النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ. جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ عَمْرُو: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَايِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ. فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ. فَقَلْنَا: لَا نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ. وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَأَتَى النَّبِيَّ عَيِّلَةٍ. فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: ﴿ أَسْمِ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ﴾.

( • • • ) وحدَّثني أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامْ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ ( يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ ) . ع وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ( يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ ) . كِلاَهُمَا عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ . بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةً . غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُو : وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا .

ولا ننعمك عينًا: أي: لا نُقِرُ عينك بذلك.

فقال: سمّ ابنك عبد الرحمن: استدلَّ به من منع التسمية بـ « القاسم » لئلا يُكْنَى أَبوه بـ « أبي القاسم » ، وقد غيَّر مروان بن الحكم اسم ابنه عبد الملك حين

بلغه هذا الحديث، فسمَّاهُ عبد الملك، وكان سمَّاهُ أُولًا: «القاسمُ»، وفعلهُ بعضُ الأنصار أيضًا.

إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ . فَلَا تَزِيدُنَّ عَلَيَّ

( • • • ) وحدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنِي جَرِيرٌ . ﴿ وَحَدَّثَنِي أُمِيَّةُ النِّنُ بِسْطَامٍ . حَدَّثَنَا رَوْحٌ ( وَهُوَ الْبُنُ الْقَاسِمِ ) . ﴿ النِّنُ بِسْطَامٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ . قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . عَدَّثَنَا شُعْبَةُ . كُلُّهُمْ عَنْ مَنْصُورٍ ، بِإِسْنَادِ زُهَيْرٍ . فَأَمَّا حَدِيثُ جَرِيرٍ وَرُوحٍ ، فَكَمِثْلِ حَدِيثِ زُهَيْرٍ بِقِطَّتِهِ . وَأَمَّا حَدِيثُ شُعْبَةَ فَلَيسَ فِيهِ إِلَّا وَرُوحٍ ، فَكَمِثْلِ حَدِيثِ زُهَيْرٍ بِقِطَّتِهِ . وَأَمَّا حَدِيثُ شُعْبَةَ فَلَيسَ فِيهِ إِلَّا وَرُوحٍ ، فَكَمِثْلِ حَدِيثِ زُهَيْرٍ بِقِطَّتِهِ . وَأَمَّا حَدِيثُ شُعْبَةَ فَلَيسَ فِيهِ إِلَّا وَرُوحٍ ، فَكَمِثْلِ حَدِيثِ زُهَيْرٍ بِقِطَّتِهِ . وَأَمَّا حَدِيثُ شُعْبَةَ فَلَيسَ فِيهِ إِلَّا وَرُوحٍ ، فَكَمِثْلِ حَدِيثِ زُهَيْرٍ الْكَلَامَ الْأَرْبَعَ .

فلا تزيدُنَّ عليَّ: بضمِّ الدَّال. أي: الذي سمعتُهُ ورويتُهُ لكم أربعُ كلماتٍ، فلا تزيدوا عليَّ في الرُّواية.

٢١٣٨) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ. حَدَّثَنا رُوحٌ. حَدَّثَنا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله

يَقُولُ: أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى. وَبِبَرَكَةَ، وَبِأَفْلَحَ، وَبِيَسَارِ، وَبِنَافِعِ. وَبِنَحْوِ ذَلِكَ. ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا. فَلَمْ يَقُلْ شَيَّعًا. ثُمَّ وَبِنَافِعِ. وَبِنَحْوِ ذَلِكَ. ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا. فَلَمْ يَقُلْ شَيَّعًا. ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى شَيَّعًا. ثُمَّ قُرِطَ الله ﷺ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ. ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ. ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ. ثُمَّ تَرَكَهُ.

\* \* \*

أراد النبيُ ﷺ أن ينهى عن أن يُسمَّى: قال النوويُّ (١١٨/١٤): أي أراد أن ينهى (عن هذه الأسماء نهي تحريم، فلم ينه. وأمَّا النَّهيُ الذي هو لكراهة التنزيه، فقد نهى)(١) عنه في الأحاديث الباقية.

(٤) باب تحريم التسمي بملك الأملاكِ، وبملكِ الملوك

• ٧ - (٢١٤٣) حَدَّنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ - (قَالَ الْأَشْعَثِيُّ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الْأَشْعَثِيُّ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الْآَشْعَثِيُّ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الْآَشْعَثِيُّ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الْآَخْرَانِ : حَدَّثَنَا ) شَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْآَغْرَجِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْقٍ قَالَ : « إِنَّ أَخْنَع اسْم عِنْدَ الله رَجُلَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْقٍ قَالَ : « إِنَّ أَخْنَع اسْم عِنْدَ الله رَجُلَّ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ » زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً فِي رِوَايَتِهِ : « لَا مَالِكَ إِلَّا الله عَزَّ وَجَلَّ » .

قَالَ الْأَشْعَثِينُ : قَالَ سُفْيَانُ : مِثْلُ شَاهَانْ شَاهُ .

وَقَالَ أَحْمَدُ ۚ بْنُ حَنْبَلِ: سَأَلْتُ أَبَّا عَمْرٍو عَنْ أَخْنَعَ؟ فَقَالَ: أَوْضَعَ.

٢١- (٠٠٠) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ. قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله عَلَى فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيلَةِ: «أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى

<sup>(</sup>١) ساقط من (ب).

الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ ، رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ . لَا مَلِكَ إِلَّا الله » .

\* \* \*

مثل: شاهان شاه: أي: ملك الملوك، لأنَّ لُغةَ العجم تقديم المضاف إليه على المضاف. وقال أحمد بن حنبل: سألتُ أبا عمرو - هو إسحاق بن مرار الشيباني النحويُّ اللَّغويُّ المشهورُ - عن أخنع؟ فقال: أوضع. أي: أشدُّ ذُلَّا وصغارًا يوم القيامة. والمرادُ: صاحبُ الاسم

أغيظُ رجل: قال المازريُّ: هُو مؤولٌ (١) ، لأنَّ الله تعالى لا يوصف بالغيظ. وأخبتُهُ: أي: أكذبُ الأسماء. وقيل: أقبحُها.

وأغيظُهُ عليه: قال القاضي: كذا في «الأصول»، وليس تكريرهُ وجهُ الكلام. قال: وفيه وهم من بعض الرواة بتكريره أو تغييره. قال: وقال بعض الشيوخ: لعلَّ أحدهما «أعنط» بالنون والطاء المهملة، أي: أشدُّهُ عليه. و«العنطُ»: شدَّةُ الكرب.

(٥) باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه، وجواز تسميتة يوم ولادته، واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم السلام ٢٢- (٢١٤٤) حدَّثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ

سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : ذَهَبْتُ بِعَبْدِ الله بْنِ أَلِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ إِلَى رَسُولِ الله عَلِيِّ حِينَ وُلِدَ . وَرَسُولُ الله عَلِيَّ فِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ إِلَى رَسُولِ الله عَلَىٰ تَمْرُ ؟ » فَقُلْتُ : نَعَمْ . فَنَاوَلْتُهُ فِي عَبَاءَةِ يَهْنَأُ بَعِيرًا لَهُ . فَقَالَ : « هَلْ مَعَكَ تَمْرُ ؟ » فَقُلْتُ : نَعَمْ . فَنَاوَلْتُهُ تَمْرَاتِ . فَأَلْقَاهُنَّ فِي فِيهِ . فَلَاكَهُنَّ . ثُمَّ فَغَرَفَا الصَّبِيِّ فَمَجَّهُ فِي فِيهِ . فَكَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ : « حُبُ الْأَنْصَارِ التَّمْرُ » فَجَعَلَ الصَّبِيُ يَتَلَمَّظُهُ . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةٍ : « حُبُ الْأَنْصَارِ التَّمْرُ »

<sup>(</sup>١) تقدُّم التنبيه مرارًا على مثل هذا القول.

وَسَمَّاهُ عَبْدَ الله .

يهنأ بعيرًا: بالهمز آخره . أي : يطليه بالقطران (ق٢/٢٣٥) فلاكهنَّ : أي : مضغهُنَّ قال أهلُ اللُّغة : اللَّوكُ مختصٌّ بمضغ الشيء الصلب . فغر: بفتح الفاء، والغين المعجمة. أي: فتح.

فمجّه: أي: طرحه.

يتلمظُهُ: أي: يتحركُ لسانُهُ ليتتبَّعَ ما فيه من آثار التمر. والتلمُّظُ: فعلُ ذلك باللسان، ويقصدُ به فاعلهُ تنقية الفم من بقايا الطعام، وأكثر ما يفعل ذلك في

حب الأنصار التمر: روي بكسر الحاء. بمعنى: المحبوب. كالذبح بمعنى: المذبوح. فالباء مرفوعةٌ على الابتداء، والخبرُ. أي: محبوبُ الأنصار التمر وبضم الحاء على المصدر. وفي الباء على هذا وجهان: النَّصبُ وهو الأشهرُ، على تقدير: انظروا حبَّ الأنصار التمر، بنصب «التمر» أيضًا. والرفعُ على الابتداء، والخبرُ محذوفٌ. أي: حب الأنصار التمر لازمٌ، أو عادةٌ من صغرهم.

٢٣ – (٠٠٠) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ . أَجْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ . قَالَ : كَانَ ابْنُ لِأَبِي طَلْحَةَ يَشْتَكِي. فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ. فَقُبِضَ الصَّبِيُّ. فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةً قَالَ: مَا فَعَلَ ابْنِي؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْم: هُوَ أَسْكُنُ مِمَّا كَانَ. فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشَّى . ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا . فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ : وَارُوا الصَّبيَّ. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رَسُولَ الله عِلِيِّ فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ: « أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ ؟ » قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : « اللَّهُمَّ ! بَارِكْ لَهُمَا » فَوَلَدَتْ غُلامًا . فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ : احْمِلْهُ حَتَّى تَاْتِيَ بِهِ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ . فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ . وَبَعَثَتْ مَعَهُ بِتَمرَاتٍ . فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ عَلِيِّ فَقَالَ : « أَمَعَهُ شَيْءٌ؟ » قَالُوا : نَعَمْ .

تَمَراتُ . فَأَخَذَهَا النَبِيُ ﷺ فَمَضَغَهَا . ثُمَّ أَخَذَهَا مِنْ فِيهِ . فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ . ثُمَّ حَنَّكَهُ ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ الله .

( • • • ) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ . حَدَّثَنَا الْبُنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَنَسٍ . بِهَذِهِ الْقِصَّةِ ، نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ .

ابن سيرين: هو «أنسٌ»، كما في رواية «البخاريٌ» (٥٨٧/٩) واروا الصبيّ: أي: ادفنوهُ.

أعرستم؟: بسكون العين. كنايةٌ عن الجماع.

حُدُّنَا الْحُكُمُ بْنُ مُوسَى، أَبُو صَالِحٍ. حَدَّنَا الْحَكُمُ بْنُ مُوسَى، أَبُو صَالِحٍ. حَدَّنَنِي عُرْوَةُ بْنُ شُعَيْبُ (يَعْنِي ابْنَ إِسْحَقَ). أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ. حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّيْثِرِ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّيْثِرِ؛ أَنَّهُمَا قَالاً: خَرَجَتْ أَسْمَاءُ الزُّيْرِ. فَقَدِمَتْ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، حِينَ هَاجَرَتْ، وَهْيَ مُعْلَى بِعَبْدِ الله بْنِ الزَّيْثِرِ. فَقَدِمَتْ فَبَاءً. فَنُهِ بَعْدِ الله بْنِ الزَّيْرِ. فَقَدِمَتْ فَبَاءً. فَنُفِسَتْ إِلَى رَسُولِ الله وَبَاعً فِي حَجْرِهِ. ثُمَّ دَعَا فَوضَعَهُ فِي حَجْرِهِ. ثُمَّ دَعَا يَتُهُمْ فَوضَعَهُ فِي حَجْرِهِ. ثُمَّ دَعَا بِعَنْدَ الله عَلَيْهِ وَسَمَّاهُ فَبْلَ أَنْ نَجِدَهَا. بَعْمَرَةً. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَكَنُنَا سَاعَةً نَلْتَمِسُهَا فَبْلَ أَنْ نَجَدَهَا. بَعْمَ مَسَعَهُ فَي حَجْرِهِ. فَمُ كَنَّا سَاعَةً نَلْتَمِسُهَا فَبْلَ أَنْ نَجِدِهَا الله عَلَيْهِ وَسَمَّاهُ عَبْدَ الله. ثُمَّ مَصَعَهُ الله عَلَيْهِ وَسَمَّاهُ عَبْدَ الله. ثُمَّ مَصَعَهُ الله عَلَيْهِ وَسَمَّاهُ عَبْدَ الله. ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَمَّاهُ عَبْدَ الله. ثُمُ بَعْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ ، لِيُبَايِعَ رَسُولَ الله عَيْقِ . وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ ، لِيُبَايِعَ رَسُولَ الله عَيْقِ . وَمُو ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ ، لِيُبَايعَ رَسُولَ الله عَيْقِ . وَمُو ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ ، لِيُبَايعَ رَسُولَ الله عَيْقِ . وَمُو ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ ، لِيُبَايعَ رَسُولَ الله عَيْقِ . وَمُو ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ ، لِيُبَايعَ رَسُولَ الله عَبْدَ الله . ثُمَّ بَايَعَهُ .

وصلى عليه: أي: دعا له.

ثُمَّ بايعه: قال النوويُّ (١٢٦/١٤): هذه بيعةُ تبريكِ وتشريفٍ لا بيعةُ

تكليفٍ ، فإنه دون سنِّ التكليفِ .

٣٦- (٠٠٠) حدَّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ؛ أَنَّها حَمَلَتْ، بِعَبْدِ الله بْنِ الرُّبَيْرِ، بِمَكَةَ. قَالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمَّ. فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ. فَنَزَلْتُ بِقُبَاءٍ. الرُّبَيْرِ، بِمَكَةَ بَقُبَاءٍ. فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمَّ. فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَنَزَلْتُ بِقُبَاءٍ. فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءٍ. فَمَ أَتَيْتُ رَسُولَ الله عَلِيْ فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ. ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةِ فَوَلَدْ تُهُ مَنْ فَلَ فِي فِيهِ. فَكَانَ أُوَّلَ شَيءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ الله عَلِيْ . ثُمَّ حَنَّكُهُ بِالتَّمْرَةِ . ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ. وَكَانَ أُوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَام.

( • • • ) حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ عَنْ عَلِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ عَنْ عَلِي بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ؛ أَنَّهَا هَاجَرَتْ إِلَى رَسُولِ الله عَلِي ، وَهِيَ حُبْلَى بِعَبْدِ الله بْنِ الله عَلِي أَسَامَةَ . الله عَلَى يَعْبُدِ الله بْنِ الله عَلَى يَعْبُدِ الله بْنِ الله عَلَى يَعْبُدِ الله عَلَى يَعْبُدِ الله عَلَى يَعْبُدِ الله بْنِ الله عَلَى يَعْبُدِ الله عَلَى الله الله عَلَى الله ع

وأنا متمّ: أي: مقاربةٌ الولادة .

تفل: بمثناة . أي: (بصق)(١).

وكان أول مولود في الإسلام: قال النوويُّ (١٢٦/١٤): يعني من أولاد المهاجرين بعد الهجرة بالمدينة، وإلَّا فالنعمانُ بن بشير (الأنصاري) (٢) ولد قبله بعد الهجرة.

٢٩ (٢١٤٩) حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ
 إِسْحَقَ. قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (وَهُوَ ابْنُ مُطَرِّفٍ،

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «بصوته»!! (۲) ساقط من «ب».

أَبُو غَسَّانَ). حَدَّتَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ. قَالَ: أُتِي بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أَسِيْدٍ إِلَى رَسُولِ الله عَلِي حِينَ وُلِدَ، فَوَضَعهُ النَّبِي عَلِي عَلَى فَخِذِهِ. وَأَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ وَأَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ وَأَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ فَالْمَنْ عَلَى فَخَذِ رَسُولِ الله عَلَيْ . فَأَقْلَبُوهُ. فَاسْتَفَاقَ رَسُولُ الله فَاحْتُمِلَ مِنْ عَلَى فَخَذِ رَسُولِ الله عَلَيْ . فَأَقْلَبُوهُ. فَاسْتَفَاقَ رَسُولُ الله ! فَاحْتُمِلَ مِنْ عَلَى فَخَذِ رَسُولِ الله عَلَيْ أُبُو أُسَيْدٍ : أَقْلَبْنَاهُ. يَا رَسُولَ الله ! عَلَى الله الله ! فَالَ : « لَا . وَلَكِنِ فَقَالَ : « مَا اسْمُهُ ؟ » قَالَ : فَلَانٌ . يَا رَسُولَ الله ! قَالَ : « لَا . وَلَكِنِ اسْمُهُ الله أَنْذِرُ » . فَسَمَّاهُ ، يَوْمَئِذٍ ، الْمُذِرَ .

بالمنذر بن أبِي (أسيد)(١): بضم الهمزة، وفتح السين على المشهور.

فلهي: بفتح الهاء: لغةُ طيء، وبكسرها وبالياء: (وهو) (٢٠) لغةُ الأكثرين. أي: اشتغل بشيءٍ في يديه. وأمًّا «لهي »(٣) من «اللَّهو» فبالفتح لا غير وليس مُرادًا هنا.

فأقلبوهُ: أي: صرفوه وردُّوهُ. وهي لغةٌ قليلةٌ. والمشهور: قلبوهُ، بغير ألف.

• ٣- ( • ٥ ١ ٢) حدَّ ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ، سُلَيْمَانَ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ . حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ . ﴿ وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ ، عَنْ أَنسِ ابْنُ فَرُّوخَ ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ ، عَنْ أَنسِ ابْنُ فَرُّوخَ ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ ، عَنْ أَنسِ ابْنُ فَلْ . وَكَانَ لِي ابْنِ مَالِكِ . قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله عَيْنِ أَعْدَى النَّاسِ خُلُقًا . وَكَانَ لِمَ الْبُو عُمَيْرٍ . قَالَ : أَحْسِبُهُ قَالَ : كَانَ فَطِيمًا . قَالَ : فَكَانَ إِذَا عَمْنُ النَّعْنَامُ ؟ » . قَالَ : ﴿ أَبَا عُمَيْرٍ ! مَا فَعَلَ النَّعْنَامُ ؟ » . قَالَ : فَكَانَ يَلْعَبُ بِهِ .

(٢) ساقط من «م».

<sup>(</sup>١) في «ب»: «أسد» بلا «ياء»!

<sup>(</sup>٣) في «ب»: «اللهي».

النُّغير: بضمُّ النون، تصغير «نُغَر» بضمُّها وفتح المعجمة: طائرٌ.

(٦) باب جواز قوله لغير ابنه: يابني، واستحبابه للملاطفة البي أبي عَمَرَ (وَاللَّفْظُ ٢٢- (٢١٥٢) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ). قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، كَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ. قَالَ: مَا سَأَلَ رَسُولَ الله عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ. قَالَ: مَا سَأَلَ رَسُولَ الله عَنْ قَيْلٍ أَحَدٌ عَنِ الدَّجَالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ. فَقَالَ لِي: ﴿ أَيْ بُنَيَّ ! وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ ؟ إِنَّهُ لَنْ يَضُرَّكَ ﴾ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ مَعَهُ أَنْهَارَ لِيُعْمِينَ أَنْ مَعَهُ أَنْهَارَ الله مِنْ ذَلِكَ ﴾ .

( • • • ) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْر . قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . و حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ . و وَحَدَّثَنَا إِسحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ . و وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ . حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ قَوْلُ النَّبِيِّ عَيِّلِيَّةٍ لِلْمُغِيرَةِ : « أَيْ بُنَيَ » إِلَّا فِي حَدِيثِ يَزِيدَ وَحْدَهُ .

ما ينصبك منه: من «النَّصب» وهو التعبُ والمشقةُ. (ق١/٢٣٦) أي: ما يشقُ عليك منه. أي: (لن)(١) يضرَّك.

### (٧) باب الاستئذان

٣٣- (٢١٥٣) حدَّثني عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرِ النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا مُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ. فَالله ! يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ. قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ يَقُولُ : كُنْتُ جَالِسًا بِالْمَدِينَةِ فِي مَجْلِسِ

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «أَنْ»!

الْأَنْصَارِ. فَأَتَانَا أَبُو مُوسَى فَزِعًا أَوْ مَذْعُورًا. قُلْنَا: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: إِن عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ آتِيَهُ. فَأَتَيْتُ بَابَهُ فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا فَلَم يَرُدَّ عَلَيَّ. فَمَرَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ آتِيَهُ. فَأَتَيْتُا؟ فَقُلْتُ: إِنِّي أَتَيْتُكَ. فَسَلَّمْتُ عَلَى فَرَجَعْتُ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله عَلِيِّةِ: «إِذَا بَائِكَ ثَلَاثًا وَ فَلَمْ يَرُدُوا عَلَيَّ وَرَجَعْتُ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله عَلِيِّةِ: «إِذَا اسْتَأَذْنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، فَلْيَرْجِعْ » . فَقَالَ عُمَرُ : أَقِمْ عَلَيْهِ النِّيْنَةَ . وَإِلَّا أَوْجَعْتُكَ .

فَقَالَ أُنَيُّ بْنُ كَعْبِ: لَا يَقُومُ مَعَهُ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قُلْتُ: أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ قَالَ: فَاذْهَبْ بِهِ.

( • • • ) حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ أَيِي عُمَرَ. قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَزَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِه: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَقُمْتُ مَعَهُ ، فَذَهَبْتُ إِلَى عُمَرَ ، فَشَهِدْتُ .

إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤنن له فليرجع: قال النوويُّ (١٣١/١٤): وسواء ظنَّ أنَّهم سمعوه أم لا، هذا هو الأظهرُ. وقيل: إنَّ الحديث محمولٌ على من علم أو ظنَّ أنَّهم سمعوهُ.

٣٤- (٠٠٠) حدَّثني عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ. حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ. حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ؛ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدِ حَدَّثُهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا فِي مَجْلِسٍ عِنْدَ أُبَيِّ بْنِ حَدَّثُهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا فِي مَجْلِسٍ عِنْدَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ. فَأَتَى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ مُغْضَبًا حَتَّى وَقَفَ. فَقَالَ: كَعْبِ. فَأَتَى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ مُغْضَبًا حَتَّى وَقَفَ. فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ الله يَقْلِلْ يَقُولُ: ﴿ الْإِسْتِقْذَانُ ثَلْكَ مَ لَا الله عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ الْإِسْتِقْذَانُ ثَلَاثً مَا ذَاكَ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: وَلَا أَبُقٍ : وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ:

اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمْسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ. ثَمَّ جِعْتُهُ الْيُومَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ. فَأَخْبَرْتُهُ ؟ أَنِي جِعْتُ أَمْسِ فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا. ثُمَّ انْصَرَفْتُ. قَالَ: قَدْ سَمِعْنَاكَ وَنَحْنُ حِينَئِذِ عَلَى فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا. ثُمَّ انْصَرَفْتُ. قَالَ: قَدْ سَمِعْنَاكَ وَنَحْنُ حِينَئِذِ عَلَى شُعْلٍ. فَلَوْ مَا اسْتَأْذَنْتَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكَ ؟ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ ، كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ مَا اسْتَأْذَنْتُ ، كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ مَا اسْتَأْذَنْتُ ، قَالَ: فَوَالله ! لَأُوجِعَنَّ ظَهْرَكَ وَبَطْنَكَ . أَوْ لَتَأْتِينَ بِمِنْ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا .

فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ: فَوَالله ! لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَحْدَثُنَا سِنَّا. قُمْ. يَا أَبَا سَعِيدِ! فَقُمْتُ حَتَّى أَتَيْتُ عُمَرَ. فَقُلْتُ: قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ هَذَا.

فلو ما استأذنت: هي حرف تخصيصٍ، كـ « لولا » و « هلًّا » .

٣٥- (٠٠٠) حدَّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الجُهْضَمِيُّ. حَدَّثَنَا بِشْرُ (يَعْنِي الْبُنَ مُفَضَّلِ). حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ أَنَّ ابْنَ مُفَضَّلِ). حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى أَتَى بَابَ عُمَرُ. فَاسْتَأْذَنَ الثَّالِئَةَ. فَقَالَ عُمَرُ: وَاحِدَةً. ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الثَّالِئَةَ. فَقَالَ عُمَرُ: ثَلَاثُ. ثُمَّ الثَّالِيَةَ. فَقَالَ عُمَرُ: ثَلَاثُ. ثُمَّ النَّالِئَةَ . فَقَالَ عُمَرُ: ثَلَاثُ. ثُمَّ النَّالِئَةَ . فَقَالَ عُمَرُ: ثَلَاثُ. ثُمَّ النَّالِئَةَ مَنْ رَسُولِ الله الله عَلَيْ فَقَالَ: إَنْ كَانَ هَذَا شَيْتًا حَفِظْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ فَقَالَ: أَلَمْ تَعْمُوا أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ فَقَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَتَانَا فَقَالَ: أَلَمْ تَعْمُوا أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيلَةٍ قَالَ: ﴿ الْاسْتِعْذَانُ ثَلَاثُ ؟ ﴾ قَالَ: فَعَلُوا يَعْمُوا أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيلَةٍ قَالَ: ﴿ الْاسْتِعْذَانُ ثَلَاثُ ؟ ﴾ قَالَ: فَعَلُوا يَعْمُوا أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيلَةٍ قَالَ: ﴿ الْاسْتِعْذَانُ ثَلَاثُ ؟ ﴾ قَالَ: فَعَلُوا يَضْحَكُونَ ؟ وَشَعَكُونَ ؟ فَعَلُوا يَعْمُونَ ؟ فَقَالَ: هَذَا أَبُو سَعِيدٍ. فَأَتَانًا فَقَالَ: هَذَا أَبُو سَعِيدٍ. فَأَنَا شَرِيكُكَ فِي هَذِهِ الْعُقُوبَةِ. فَقَالَ: هَذَا أَبُو سَعِيدٍ. هَذَا أَبُو سَعِيدٍ.

(٠٠٠) حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

ابْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةً، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. وَ وَحَدَّثَنَا شَبَابَةُ. حَدَّثَنَا شَبَابَةُ. حَدَّثَنَا شَعِيدٍ. وَ وَحَدَّثَنَا شَبَابَةُ. حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْجُرَّيْرِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ. كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي نَضْرَةً، قَالَا، سَمِعْنَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ. بِمَعْنَى حَدِيثِ بِشْرِ بْنِ مُفَضَّلٍ سَمِعْنَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. بِمَعْنَى حَدِيثِ بِشْرِ بْنِ مُفَضَّلٍ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةً.

فها ، وإلَّا لأجعلنك عظةً : أي : فهات البيُّنة .

٣٦- (٠٠٠) وحدَّ ثني مُحمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْقَطَّانُ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا. فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولًا. فَرَجَعَ. فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا. فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولًا. فَرَجَعَ. فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ تَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ الله بْنِ قَيْسٍ. الْذَنُوا لَهُ. فَدُعِيَ لَهُ. فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا بَيْنَةً عَلَى مَا صَنَعْتَ. قَالَ: إِنَّا كُنَّا نُوْمَرُ بِهِذَا. قَالَ: لَتَقِيمَنَّ عَلَى هَذَا بَيْنَةً أَوْ لَا فَعَلَنَّ. فَخَرَجَ فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ. فَقَالُوا: لَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلَّا أَصْغَرُنَا. فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ: كُنَّا نَوْمَرُ بِهِذَا. فَقَالَ اللهُ عَلَى عَنْهُ الصَّفْقُ بِالْأَسُواقِ. لَكَ عَلَى هَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ الله عَيِّيَةٍ . أَلْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالْأَسُواقِ. فَقَالَ : كُنَّا نَوْمَرُ بِهِذَا. فَقَالَ : كُنَّا نَوْمَرُ بِهِذَا. فَقَالَ عَمَرُ: خَفِيَ عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ الله عَيِّيَةٍ . أَلْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالْأَسُواقِ. .

( • • • ) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ . ﴿ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ . ﴿ وَحَدَّثَنَا النَّصْرُ ( يَعْنِي ابْنَ شُمَيْلٍ ) قَالَا جَمِيعًا : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ . وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ النَّصْرِ : أَلْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ .

الصفق بالأسواق: أي: التجارة.

# (٨) باب كراهة قول المستأذن أنا ، إذا قيل من هذا

٣٩- (٠٠٠) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - (قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا) وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللهُ كَدِرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله . قَالَ : اسْتَأَذْنْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَبِيلٍ . فَقَالَ : « مَنْ هَذَا؟ » فَقُلْتُ : أَنَا . فَقَالَ النَّبِيُّ اللهِ يَ عَلِيلٍ . فَقَالَ النَّبِيُّ . وَمَنْ هَذَا؟ » فَقُلْتُ : أَنَا ، أَنَا !! » .

(٠٠٠) وحدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا النَّضُو بْنُ شُمَيْلٍ وَأَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ. حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ المُثَنَّى. حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ. حَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةً، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِهِمْ: كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ.

كأنَّهُ كره ذلك: لأنَّ الإبهام باق .

#### (٩) باب تحريم النظر في بيت غيره

• ٤- (٢١٥٦) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى). حَ وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي جَحْدٍ فِي بَابٍ رَسُولِ الله عَنِينَ . وَمَعَ رَسُولِ الله عَنِينَ مِدْرِى يَحُكُ بِهِ رَأْسَهُ . فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ الله عَنْ قَالَ : « لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ وَمَا رَسُولُ الله عَنْ اللهِ عَنْ الْإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ» .

١٠٠٠) وحدَّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ.

أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ الله عَلِيَّةِ . وَمَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ . وَمُعَ رَسُولِ الله عَلَيْ . وَمُعَ رَسُولِ الله عَلَيْ . وَمُعَ رَسُولُ الله عَلَيْ . وَمُعَ رَسُولُ الله عَلَيْ . وَمُعَ رَسُولِ البَصَرِ » . وَمَعَ عَيْنِكَ . إِنَّمَا جَعَلَ الله الْإِذْنَ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ » .

( • • • ) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالُوا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً. ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا مَعْمَرُ. كِلَاهُمَا عَنِ النَّهِ فِي مَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْ . نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ النَّبِيِّ عَيْلِيْ . نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَيُونُسَ.

مدرى: بكسر الميم، (وسكون الدَّال)(١) المهملة، والقصرُ: حديدةٌ يُسوى بها شعرُ الرأس. وقيل: شَبَهُ المشط.

٢٤- (٢١٥٧) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كَامِلٍ، فُضَيْلُ بْنُ مُحْيَى وَأَبُو كَامِلٍ، فُضَيْلُ بْنُ مُحْيَى: مُحْسَيْ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى وَأَبِي كَامِلٍ - (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا) حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ؛ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ مُحَجِرِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ. فَقَامَ إِلَيْهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ؛ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ مُحَجِرِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ. فَقَامَ إِلَيْهِ بَيْشَقِصٍ أَوْ مَشَاقِصَ. فَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ الله عَلِيَّةِ، يَحْتِلُهُ لِيطْعَنْهُ.

يختلُهُ: بفتح أوله وكسر التاء. أي: يراوغه ويستغفلُهُ. ليطعنه: بضمٌ العين، على الأفصح.

<sup>(</sup>١) في «ب»: «وبالدال».

\$ \$ - ( • • • ) حدَّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ ، عَنِ أَبِي الزُّنَادِ ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْكُ ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ الْطَلَعَ عَلَيْكُ ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ الْجَنَاحِ » .

فخذفته: بإعجام الخاء والذَّال. أي: رميتُهُ بها من بين أصبعيك. ففقأت: بالهمز.

#### (١٠) باب نظر الفجأة

9- (٢١٥٩) حدَّثني قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. ۗ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً. كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ. وَحَدَّثَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ. أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ يُونُسَ. وَحَدَّثَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ. أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ عُرْدٍ بْنِ عَبْدِ الله. قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةً، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله. قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَيْلِيَةٍ عَنْ نَظْرِ الْفُجَاءَةِ. فَأَمْرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي.

( • • • ) وحدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى. وَقَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى. وَقَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا شُفْيَانُ. كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلُهُ.

نظرة الفجأة: بضم الفاء، وفتح الجيم، وبالمدّ. ويقال: بفتح الفاء، وسكون الجيم، والقصر: هي البغتة. ومعنى نظرة الفجأة: أنْ يقع بصرُهُ على الأجنبية من غير قصدٍ، فلا إثم عليه في أول ذلك، ويجبُ عليه أن يصرف بصرهُ في الحال.

# كِتَابُ السَّلَامِ(١)

 <sup>(</sup>١) هذا العنوان غير موجود في «الأصلين»، وهو مثبت في «المطبوع».

### (٢) باب من حق الجلوس على الطريق ردُّ السلام

٧- (٢١٦١) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّثنَا عَفَّانُ. حَدَّثَنَا عَفَّانُ. حَدَّثَنَا عَفْمَانُ بْنُ حَكِيم عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الله عَبْدِ الله النِّي طَلْحَةً، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: قَالَ أَبُو طَلْحَةً: كُنَّا قُعُودًا بِالأَفْنِيَةِ الله الله عَلَيْهَ فَقَامَ عَلَيْنَا. فَقَالَ: « مَالَكُمْ وَلِمَجَالِسِ نَتَحَدَّثُ. فَجَاءَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ فَقَامَ عَلَيْنَا. فَقَالَ: « مَالَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصَّعُدَاتِ » فَقُلْنَا: إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَاسٍ. الصَّعُدَاتِ ؟ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصَّعُدَاتِ » فَقُلْنَا: إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَاسٍ. قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدَّثُ. قَالَ: « إِمَّا لَا. فَأَدُّوا حَقَّهَا: غَضُّ الْبَصَرِ ، وَرَدُّ السَّلَامِ ، وَحُسْنُ الْكَلَامِ ».

الصعدات: بضم الصاد والعين المهملتين: الطرقات، جمع: «صعيد». لغير ما بأس: «ما» زائدةً.

إمَّا لا: بالكُسر والإمالة. أي: إن لم تتركوها.

# (٤) باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام،وكيف يرد عليهم

٨- (٢١٦٤) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى - (قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا) إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ وَقَالَ الله يَقْفِر) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يَقِينٍ: «إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا دِينَارٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يَقِينٍ: «إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ ، فَقُلُّ: عَلَيْكَ ».

9- (٠٠٠) وحدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله عَنْ الْنَّهِ عَنْ الْنَائِقِ عَنْ النَّهِ عَنْ الْنَائِقِ اللهِ عَنْ الْنَائِقُ الْنَائِقُ الْنَائِقُ الْنَائِقُ الْنَائِقُ الْنَائِقُ الْنَائِقُ اللهُ اللهِ اللهِ

أَنَّهُ قَالَ: « فَقُولُوا: وَعَلَيْكَ » .

السام: أي: الموتُ.

1-(٠٠٠) حدَّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: أَتَى النَّبِيَّ عَلِيْهِ أُنَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ. فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ. يَا أَبَا الْقَاسِمِ! قَالَ: ﴿ وَعَلَيْكُمْ ﴾ قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَالذَّامُ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيْةِ: ﴿ وَعَلَيْكُمْ السَّامُ وَالذَّامُ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيْةِ: ﴿ وَعَلَيْكُمْ السَّامُ وَالذَّامُ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيْةِ: ﴿ وَعَلَيْكُمْ السَّامُ وَالذَّامُ . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيْةِ: ﴿ وَعَلَيْكُمْ السَّامُ وَالذَّامُ . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ . (وَعَلَيْكُمْ السَّامُ وَالذَّامُ . وَعَلَيْكُمْ السَّامُ وَالذَّامُ . وَعَلَيْكُمْ السَّامُ وَالذَّامُ . وَعَلَيْكُمْ السَّهُ اللهِ عَلَيْهِمُ الَّذِي قَالُوا؟ قُلْتُ : وَعَلَيْكُمْ ﴾

( • • • ) حَدَّثناه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ . حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فَفَطِنَتْ بِهِمْ عَائِشَةُ فَسَبَّتُهُمْ . الْأَعْمَشُ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فَفَطِنَتْ بِهِمْ عَائِشَةُ فَسَبَّتُهُمْ . فَقَالَ رَسُولُ الله عَبِيلِينَ : « مَهْ . يَا عَائِشَة ! فَإِنَّ الله لَا يُحِبُ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُشَ » . وَزَادَ : فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكُ بِهِ الله ﴾ [المجادلة/ ٨] إلَى آخِرِ الْآيَة .

والذام: بالذال المعجمة، وتخفيف الميم. أي: الذُّم.

ففطنت: بالفاء، وبالنون بعد الطاء. من «الفطنة» وفي «نسخة»: بالقاف، وتشديد الطاء، وبالباء الموحدة أي: غضبت.

مه: كلمةُ زجرٍ، بمعني: كفي.

الفحش: القبيحُ من القول والفعل وقيل: محاوزةُ الحدِّ.

# (٥) باب استحباب السلام على الصبيان

العالم المحمّد بن الموليد. قالا: على المحمّد بن الوليد. قالا: حدّثنا مُحمّد بن الوليد. قالا: حدّثنا مُحمّد بن جعفر. حدّثنا شُعبة عن سيّارٍ. قال : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ. فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ. وَحَدَّثَ ثَابِتٌ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ أَنَسٍ، فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَمَ عَلَيْهِمْ. وَحَدَّثَ أَنَسٌ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ أَنَسٍ، فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَمَ عَلَيْهِمْ. وَحَدَّثَ أَنَسٌ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ رَسُولِ الله عَلِيْهِمْ. فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.

بصبيانٍ: بكسر الصاد على المشهور. وحُكي ضمُّها.

# (٦) باب جواز جعل الإذن رفع حجاب، أو نحوه من العلامات

- ١٦ (٢١٦٩) حدَّثنا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ.
كَلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ (وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةً). حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ.
حَدَّثَنَا الْحَسنُ بْنُ عُبَيْدِ الله. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُويْدٍ. قَالَ:
سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ
سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ الله يَهِا إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ يُرْفَعَ الحِجَابُ، وَأَنْ تَسْتَمِعَ سِوَادِي، حَتَّى أَنْهَاكَ».

( • • • ) وحدَّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ وَإِسْحَقُ بْنُ الْمَانِ اللهَ بْنِ غُمَيْرٍ وَقَالَ الْآخَرَانِ : حَدَّثَنَا ) عَبْدُ الله بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الْإِسْنَادِ ، حِدَّثَنَا ) عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ الله ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ .

وأن تستمع (سوادي)(١): بكسر السين المهملة، وبالدَّال. أي: سراري.

<sup>(</sup>١) في «الأصلين»: «لسوادي».

بكسر السين وبالراء المكررة، وهو (ق٢/٢٣٦): السُّرُّ.

(٧) باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان

١٧- (٢١٧٠) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً. قَالَتْ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ ، بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ ، لِتَقْضِي حَاجَتَهَا . وَكَانَتِ امْرَأَةً جَسِيمَةً تَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمًا . لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا . فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ. فَقَالَ: يَا سَوْدَةُ! وَالله ! مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا. فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ. قَالَتْ: فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً وَرَسُولُ الله ﷺ فِي يَتِينِ. وَإِنَّهُ لَيْتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ . فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله ! إِنِّي خَرَجْتُ . فَقَالَ لِي عُمَّرُ: كَذَا وَكَذَا. قَالَتْ: فَأُوحِيَ إِلَيْهِ. ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَاوَضَعَهُ. فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ ﴾. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ: يَفْرَعُ النِّسَاءَ جسْمُهَا. زَادَ أَبُو بَكْرِ فِي حَدِيثِهِ:

فَقَالَ هِشَامٌ: يَعْنِي الْبَرَازَ.

(٠٠٠) وحدَّثناه أَبُو كُريْبٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَقَالَ : وَكَانَتِ امْرَأَةً يَفْرَعُ النَّاسَ جِسْمُهَا . قَالَ : وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى .

( • • • ) وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ . بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

وكانت امرأةً جسيمة: أي: عظيمة الجسم.

تفرع النساء طولًا: بفتح التاء، وسكون الفاء، وفتح الراء، وبالعين المهملة. أي: تطولهنَّ ، وتكون أطول منهنَّ . لا تخفى على من يعرفها: يعني: لو كانت متلفعة في ظلمة لانفرادها بطولها عرق: بفتح العين المهملة، وسكون الراء: العظم الذي عليه بقية لحم.

يعني البراز: قال النووي (١/١٤): المشهور في الرواية بفتح الباء، وهو الموضع البارز الظاهر. قال: ويشبه أنْ يكون بكسر الباء وهو الغائط، لأنَّ مراد هشام بقوله: «يعني البراز» تفسير قوله على الحرب المنافعة أذن لكن أن تخرجن الحاجتكن»، فقال هشام: المراد بحاجتهن الحروج للغائط لا لكل حاجة من أمور المعايش.

١٨- (٠٠٠) حدَّ ثَنِي عَقَيْلُ بْنُ شُعيبِ بْنِ اللَّيْثِ. حَدَّ ثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي. حَدَّ ثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ اللَّيْلِ، إِذَا اللهُ عَنْ جَدِّي، عَنْ عَائِشَةً ؛ أَنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ الله عَلِيْ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ، إِذَا تَبَرَّرْنَ، إِلَى الْمَنَاصِعِ وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيح. وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ الله عَلَيْ وَ الله عَلِيْ فَعَلُ. فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ الله عَلِيْ وَ الله عَلِيْ يَفْعَلُ. فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْ أَنْ أَنْ أَنْ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَنْزِلَ الله عَزَّ وَجَلَّ الْحِجَابَ.

( • • • ) حدَّثنا عَمْرُو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ. حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

فَنَادَاهَا عُمَرُ: أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ. يَا سَوْدَةُ! حِرْصًا عَلَى أَنْ يُنْزِلَ الْحِجَابَ.

إذا تبرزنَّ: أي: أردن الخروج لقضاء الحاجة.

إلى المناصع: بفتح الميم والنون، وكسر الصاد المهملة، جمع: «منصع» وهي مواضع خارج المدينة.

وهو صعيد أفيح: أي: أرض متسعة.

### (٨) باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها

19 - (٢١٧١) حدُّ ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ (قَالَ يَحْيَى وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ (قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ ابْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا ) هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهِيْرُ بْنُ حَرْبٍ . قَالَا : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ . أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَيِّلَةِ : «أَلَا لَا هُشَيْمٌ . أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَيِّلَةِ : «أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلُ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ . إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ » .

لا يبيتن رجلٌ عند امرأةٍ ثيبٍ: قال العلماءُ: إنما خصَّها لأنها التي يُدخل إليها غالبًا، وأما البكرُ فمصونة في العادة، مجانبة للرجال أشد المجانبة، فلم يحتج إلى ذكرها، ولأنَّهُ من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى

إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا: أَي: زُوجِها.

( • • • ) وحدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ الْحَارِثِ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ وَحَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ وَغَيْرِهِمْ ؛ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ حَدَّثَهُمْ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ .

٢١- (٠٠٠) وحدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. قَالَ:
 وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدِ يَقُولُ: الحَمْوُ أَخُ الزَّوْجِ. وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ أَقَارِبِ

الزَّوْجِ. ابْنُ الْعَمِّ وَنَحْوُهُ.

\* \* \*

الحمو الموت: معناهُ: إنَّ الخوف منه أكثر من غيره ، والشَّرُ يتوقع منه في الغيبة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه ، بخلاف الأجنبي ، فهو أولى بالمنع من الأجنبي .

 (٩) باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليًا بامرأة، وكانت زوجة أو محرمًا له، أن يقول: هذه فلانة ليدفع ظن السوء به

٣٧- (٢١٧٤) حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ كَانَ مَعَ إِحْدَى ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ كَانَ مَعَ إِحْدَى نِسَائِهِ . فَمَرَّ بِهِ رَجُلَّ فَدَعَاهُ . فَجَاءَ . فَقَالَ : « يَافُلَانُ ! هَذِهِ زَوْجَتِي فَلانَهُ » فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ! مَنْ كُنْتُ أَظُنُّ بِهِ ، فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ بِكَ . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةٍ : « إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ » . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةٍ : « إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ » .

إنَّ الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدَّم: قال القاضي وغيرُهُ: هو على ظاهره. وأنَّ الله تعالى جعل له قوة وقدرة على الجري في باطن الإنسان في مجاري دمه. وقيل: هو على الاستعارة لكثرة إغوائه ووسوسته، فكأنه لا يفارق الإنسان كما لا يفارقُهُ دمُهُ وقيل: إنَّهُ يُلْقي وسوسته في مسام لطيفة من البدن (١/٢٣٧)، فتصل الوسوسة إلى القلب.

\* \* \*

٢٠٥ (٢١٧٥) وحدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدِ (وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ) قَالاً: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ. قَالَتْ: كَانَ النَّبِي يَقِيلِتٍ مُعْتَكِفًا.
 عَلِي بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُييٍّ. قَالَتْ: كَانَ النَّبِي يَقِيلٍ مُعْتَكِفًا.
 فَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي.
 فَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي.

وَكَانَ مَسْكُنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ. فَمَرَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ. فَلَمَّا وَأَيَا النَّبِيَّ عَلِيلِ أَسْرَعَا. إِنَّهَا صَفِيَّةُ وَأَيَا النَّبِيَّ عَلِيلِ أَسْرَعَا. إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حَيَّى النَّهِ! قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ بِنْتُ حَيَّى » فَقَالاً: سُبْحَانَ الله! يَا رَسُولَ الله! قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَعْذِفَ فِي يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ. وَإِنِّي خَشَيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ. وَإِنِّي خَشَيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا (١) شَرَّا » أَوْ قَالَ: «شَيَّا ».

\* \* \*

٧٠ - (٠٠٠) وَحَدَّنَيهِ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسَيْنٍ؛ أَنَّ الْبُو الْيَمَانِ. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسَيْنٍ؛ أَنَّ الْبُو الْيَمَانِ. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسَيْنٍ؛ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْ النَّبِيِّ عَلِيْ الْبُيِّ عَلِيْ الْبُيِّ عَلِيْ الْمُسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً لَمْ قَامَتْ تَنْقَلِبُ وَقَامَ النَّبِيُ عَلِيْ يَقْلِبُهَا. ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَعْمَرٍ. فَي عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: (فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَتْلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلُغُ عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: (يَحْرِي ).

ليقلبني: بفتح الياء. أي: ليردني إلى منزلي.

على رسلكما: بكسر الراء، أفصحُ من فتحها. أي: على هينتكما في المشي، فما ها هنا شيئًا تكرهانه.

### (۱۰) باب من أتى مجلسًا فوجد فرجة فجلس فيها، وإلا وراءهم

٧٦- (٢١٧٦) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَة؛ أَنَّ أَبَا مُرَّةً، مَوْلَى عَلِيهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ عَقِيلٍ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ

<sup>(</sup>١) يعني بأن يسوء ظنُّهُ بنبيّه، فيهلك بسبب ذلك. والله أعلمُ.

يَنْمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْسَجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ. إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلَاثَةً. فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ فِيهَا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ. وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا. فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ الله عَلَيْ قَالَ: « أَلَا أَخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاثَةِ ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوى إِلَى الله ، فَآوَاهُ الله . وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ ، فَأَعْرَضَ الله عَنْهُ » . فَاسْتَحْيَا الله عَنْهُ » .

فُرْجة: بضمٌ الفاء وفتحها. لغتان. وهي: الحلل (بين)(١) الشيئين. فآوى إلى الله: بالقصر.

فآواه الله: بالمدِّ.

فاستحيا: أي: ترك المزاحمة والتخطي حياة من الله تعالى ومن النبيّ عَلَيْكِمُ والحاضرين.

فاستحيا الله منه: أي: رحمه. وقيل: جازاه بالثواب.

فأعرض الله عنه: أي: لم يرحمه. وقيل: سخط عليه.

(١٢) باب إذا قام من مجلسه ثم عاد، فهو أحق به الله علام، فهو أحق به الله علام الله على الله على الله عوائة . وَقَالَ الله عَلَيْهُ أَيْضًا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ( يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ) . كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيلٍ قَالَ : ﴿ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ ﴾ . وَفِي عَنْ أَبِي عَوَانَةَ : ﴿ مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ﴾ .

من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحقُّ به: قال الأصحابُ: أي في تلك الصلاة وحدها دون غيرها.

<sup>(</sup>١) في (ب): (هي).

#### (١٣) باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب

٣٢- (٢١٨٠) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ع وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ. ع وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. كُلَّهُمْ عَنْ هِشَامٍ. ع وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. كُلَّهُمْ عَنْ هِشَامٍ. ع وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَبُو كُرَيْبٍ أَبُو كُرَيْبٍ أَبُو كُرَيْبٍ بِنْتِ أَيْفًا (وَاللَّهْ ظَفَا ). حَدَّثَنَا ابْنُ ثُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ؛ أَنَّ مُخَتَّنًا كَانَ عِندَهَا وَرَسُولُ الله عَلَيْكُمْ الطَّائِفَ فَقَالَ لِأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ : يَا عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أُمَيَّة ! إِنْ فَتَحَ الله عَلَيْكُمْ الطَّائِفَ فَقَالَ لِأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ : يَا عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أُمَيَّة ! إِنْ فَتَحَ الله عَلَيْكُمْ الطَّائِفَ غَدًا ، فَإِنِي أُدُلُكُ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ . فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ . قَالَ : فَسَمِعَهُ رَسُولُ الله عَلَيْكُمْ ". قَالَ : « لَا يَدْخُلْ هَوُلَاءٍ عَلَيْكُمْ ».

\* \* \*

أنَّ مخنتًا: بكسر النون وفتحها. وهو الذي يشبهُ النساء في أخلاقه وكلامه وحركاته خِلْقَةً. واسمه: «هيت» بكسر الهاء ومثناة تحت ساكنة، ومثناة فوق وقيل: «هنب» بالنون والهاء الموحدة. وقيل: «ماتع» بالمثناة فوق، مولى فاختة المخزومية (۱).

 $(3لی)^{(7)}$  بنت غیلان: اسمها: «بادیة (7) (وقیل: «بادنة ») (۲).

تقبل بأربع وتدبر بثمان: أي: من العكن قال النوويُّ (١٦٣/١٤): «قال أبو عبيد وسائر العلماء، معناهُ: أنَّ لها أربع عكن، تقبل بهنَّ من كل ناحية ثنتان، ولكل واحدة طرفان، فإذا أدبرت صارت الأطراف ثمانيةً. انتهى. وقد أنشدوا عليه قول كعب بن زهير:

ثنت أربعًا منها على ظهر أربع فهن بمثنياتهن ثماني لا يدخل هؤلاء عليكم: إشارة إلى جميع المخنثين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بعد هذه الكلمة: «وقيل إنه» وكأنَّ سقطًا وقع في «الأصلين».

<sup>(</sup>۲) ساقط من «ب».

<sup>(</sup>٣) في هامش «م»: « قوله « بادية » . إلخ » أي بالموحدة أوله فيهما وآخره نون أو تحتية » اه.

### (١٤) باب جواز إرداف المرأة الأجنبية، إذا أعيت، في الطريق.

٣٤- (٢١٨٢) حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ عَن هِشَامٍ. أَحْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن هِشَامٍ. أَحْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ. قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي الزُّيْثِرُ وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَالِ وَلَا مَمْلُوكِ وَلَا شَيْءٍ، قَالَتْ: قَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ، وَأَكْفِيهِ مَوْنَتَهُ، وَأَسُوسُهُ، وَأَدُقُ عَيْرَ فَرَسِهِ. قَالَتْ: فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ، وَأَكْفِيهِ مَوْنَتَهُ، وَأَسُوسُهُ، وَأَدُقُ النَّوى لِنَاضِحِهِ، وَأَعْلِفُهُ، وَأَسْتَقِي الْمَاءَ، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ، وَأَعجِنُ. وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِرُ. وَكَانَ يَخْبِرُ لِي جَارَاتٌ مِنَ الْأَنْصَارِ. وَكُنْ نِسْوَةَ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِرُ. وَكَانَ يَخْبِرُ لِي جَارَاتٌ مِنَ الْأَنْصَارِ. وَكُنْ نِسْوَةَ صِدْقِ . قَالَتْ: وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوى، مِنْ أَرْضِ الزُّيْتِ اللّي أَقْطَعَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ وَمَعَهُ نَقَرْ مِنْ أَصْحَابِهِ. وَسُولُ الله عَلَيْ وَمَعَهُ نَقَرْ مِنْ أَصْحَابِهِ. وَمَعَهُ نَقَرْ مِنْ أَصْحَابِهِ. وَمَرَفْتُ غَيْرَتَكَ . فَقَالَ : ﴿ إِنْ إِيْ إِنْ يَخْمِلُنِي خَلْفُهُ. قَالَتْ: قَالْتَحْيَيْثُ وَمَعَهُ نَقَرْ مِنْ أَصْحَابِهِ . وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ . فَقَالَ : ﴿ إِنْ إِيْ إِنْ يَخْمِلُنِي خَلْفُهُ. قَالَتْ: قَالَتْ خَيْمَ لَهُ فِي اللّهِ بَكُونُ مَالُولُ اللّهُ عَلَيْكَ وَلَمْ مَعُهُ نَقَرْ مِنْ أَصْدَعْ يَعْثُونَ فَرَسَعِ مَعْهُ مَوْنَتُهُ . قَالَتْ : خَتَّى أَرْسَلَ إِلَيْ أَبُو بَكُومٍ، بَعْدَ ذَلِكَ ، بِخَادِمٍ، فَكَوْتُنِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ . فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَتْنِي . .

٣٥- (٠٠٠) حدَّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِيُّ. حَدَّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ؛ أَنَّ أَسْمَاءَ قَالَتْ: كُنْتُ أَخْدُمُ الزُّبَيْرَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ؛ أَنَّ أَسُوسُهُ. فَلَمْ يَكُنْ مِنَ الحِدْمَةِ خِدْمَةَ الْبَيْتِ. وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ. وَكُنْتُ أَسُوسُهُ. فَلَمْ يَكُنْ مِنَ الحِدْمَةِ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَيْ مِن سِيَاسَةِ الفَرَسِ. كُنْتُ أَخْتَشُ لَهُ وَأَقُومُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَشُوسُهُ. قَالَ: ثُمَّ إِنَّهَا أَصَابَتْ خَادِمًا. جَاءَ النَّبِيُّ عَلِيْ سَبِيْ فَأَعْطَاهَا وَأَسُوسُهُ. قَالَ: ثُمَّ إِنَّهَا أَصَابَتْ خَادِمًا. جَاءَ النَّبِيُّ عَلِيْ سَبِيْ فَأَعْطَاهَا خَادِمًا. قَالَتْ عَنِّي مَوْنَتَهُ.

فَجَاءَنِي رَجُلُ فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ الله ! إِنِّي رَجُلُ فَقِيرٌ. أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ. قَالَتْ: إِنِّي إِنْ رَخَّصْتُ لَكَ أَبَى ذَاكَ الزُّبَيْرُ. فَتَعَالَ فَالله إِلَيَّ ، وَالرُّبَيْرُ شَاهِدٌ. فَجَاءَ فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ الله ! إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ فَاطُلُب إِلَيَّ ، وَالرُّبَيْرُ شَاهِدٌ. فَجَاءَ فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ الله ! إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ. فَقَالَتْ: مَالَكَ بِالْلَدِينَةِ إِلَّا دَارِي ؟ فَقَالَ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ. فَقَالَتْ: مَالَكَ بِالْلَدِينَةِ إِلَّا دَارِي ؟ فَقَالَ لَهَا الزُّبَيْرُ: مَالَكِ أَنْ تَمْنَعِي رَجُلًا فَقِيرًا يَبِيعُ ؟ فَكَانَ يَبِيعُ إِلَى أَنْ كَسَب. فَهَا لَي عَجْرِي. فَقَالَ : هَبِيهَا لِي . فَيَعْتُهُ الْجُارِيَةَ . فَذَخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ وَثَمَنُهَا فِي حَجْرِي . فَقَالَ : هَبِيهَا لِي . قَالَتْ: إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهَا .

\* \* \*

غربه: بفتح الغين المعجمة، وسكون الراء، ثُمَّ موحدة. وهو الدلو الكبير. فدعاني وقال: إخْ إخْ: بكسر الهمزة، وسكون الخاء المعجمة: كلمةٌ تقال للبعير ليبرُك.

ليحملني خلفه: قال القاضي: هذا خاصٌّ بالنبيِّ عَيِّلِيَّةٍ بخلاف غيره، فقد أمرنا بالمباعدة بين أنفاس الرجال والنساء، وكانت عادتُهُ عَيِّلِيَّةٍ (ق ٢/٢٣٧) مباعدتهنَّ لتقتدي به أمَّتُهُ، وإنما كانت هذه خصوصية له لكونها بنت أبي بكر، وأخت عائشة، وامرأة الزبير، فكانت كإحدى أهله ونسائه، مع ما خُصَّ به عَيِّلِيَّةٍ أَنَّهُ أَملكُ لإرْبه. وأمَّا إردافُ المحارم، فجائز بكل حالي.

\* \* \*

(10) باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث، بغير رضاه ٢٦– (٢١٨٣) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ ثَلَاثَة، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ».

(٠٠٠) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ وَابْنُ نُمَيْرٍ . حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ . قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَى ( وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ ) . كُلَّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ الله . ﴿ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ . ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلِ قَالًا: حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُّوبَ. ﴿ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . قَالَ : سَمِعْتُ أَيُّوبَ بْنَ مُوسَى. كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكِ .

فلا يتناجى: أي: يتسار.

٣٧ - (٢١٨٤) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالا : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ . ﴿ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِرُهَيْرِ - ﴿ قَالَ إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا) جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عِيْكِيْ : ﴿ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دونَ الْآخَرِ . حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ . مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ » .

٣٨– (٠٠٠) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ - ِ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى ِ - ﴿ قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرُونَ : حَدَّثَنَا ﴾ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ عَبْدِ الله . قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا . فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْزُنُهُ » .

( • • • ) وحدَّثناه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ . ح

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا شُفْيَانُ. كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

يحزنه: بفتح أوله وضمّه، من «حزنه» و «أحزنه» لغتان.

# كِتَابُ الطِّبِّ

#### (١٦) باب الطب والمرض والرقى

٣٩- (٢١٨٥) حدَّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ المُكَّيُّ. حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ) عَنْ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِي عَنْ يَزِيدَ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ) عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّيِّيِّ عَلِيلٍ وَقَالُهُ عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّيِيِّ عَلِيلٍ وَقَالُهُ عَلَى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّيِيِّ عَلِيلٍ وَقَالُهُ جِبْرِيلُ. النَّهُ عَلِيلٍ وَقَالُهُ جِبْرِيلُ. قَالُ : بِأَسْمِ الله يُمْرِيكَ. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا عَنْ مَنْ مُلِ دَاءِ يَشْفِيكَ. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ.

رقاهُ جبريل: لا يخالفُ حديث: «لا يرقون ولا يسترقون» لأنَّ الرقى الممدوح تركها، ما كان من كلام الكفار والمجهولة، والتي بغير العربية، وما لا يُعرفُ معناها، لاحتمال أن يكون معناها كفر أو قريب منه، أو مكروه. وأمَّا الرُّقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة، فلا نهي فيه، بل هو سُنَّةً.

• ٤- (٢١٨٦) حدَّثنا بِشْرُ بْنُ هِلَالِ الصَّوَّافُ. حدَّثنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيد ؛ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ عَلِيٍّ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! اشْتَكَيْتَ ؟ فَقَالَ «نَعَمْ » قَالَ : بِسْمِ الله أَرْقِيكَ . مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ . مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ . مِنْ شَرِّ كُلِّ فَيْ الله يَشْفِيكَ . بِاسْمِ الله أَرْقِيكَ .

من شرٌ كل نفس: قال النوويُّ (١٧٠/١٤): يحتمل أنَّ المراد بها العين، فإنَّ النفس تطلق على العين. ويقال: رجلٌ نَفُوسٌ، إذا كان يصيبُ الناس بعينه، كما قال في الرواية الأخرى: «من شرٌ كل ذي عين» ويكونُ قولُهُ: «أو عين حاسد» من باب التوكيد بلفظ مختلف، أو شكًّا من الراوي في لفظه.

٢١٨٨) وحدَّثنا عبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ وَحَجَّاجُ ابْنُ الشَّاعِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ (قَالَ عَبْدُ الله: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا) مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلِيَّ قَالَ: «الْعَيْنُ حَقَّ. ولَوْ كَانَ شَيءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا».

وأحمد بن خراش: قال النوويُّ (١٧٣/١٤): «هو ابن جعفر<sup>(١)</sup> بن خراش » بخاء معجمة مكسورة ، وراء ، وشين معجمة . نُسبَ إلي جدِّه . قال : وصوَّب القاضي أنه «ابن جواس» بجيم وواوِ مشددة وسين مهملة . وهو غلطُّ<sup>(٢)</sup> .

العين حق: قال المازري: أخذ جمّاهير العلماء بظاهر هذا الحديث، وأنكره طوائف المبتدعة، والدليلُ علي فساد قولهم أنَّ كل معنى ليس مخالفًا في نفسه ولا يؤدي إلى قلب حقيقة ولا إفساد دليل فإنه من مجوزات العقول، فإذا أخبر الشرع بوقوعه وجب اعتقاده ولا يجوز تكذيبه. ومن فرق بين تكذيبهم بهذا وتكذيبهم بما يخبر به من أمور الآخرة ؟. قال: ومذهبُ أهل السُنَّة أن العين تفسد (ق/۲۳۸) وتهلك عند نظر العائن بفعل الله تعالى، أجرى الله العادة أن يخلق الضرر عند مقابمة هذا الشخص لشخص آخر.

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصلين»: «وهو ابن جعفر» وهو خطأ، وصوابه: «ابن الحسن بن خراش أبو جعفر .» فلعلٌ قلم السيوطي سبق، وإلَّا فالنووي لم يقل هكذا كما يأتي.

<sup>(</sup>٢) عبارة النووي هكذا: «هكذا هو في جميع النسخ أحمد بن خراش بالخاء المعجمة المكسورة وبالراء وبالشين المعجمة وهو الصواب ولا خلاف فيه في شيء من النسخ وهو أحمد بن الحسن بن خراش أبو جعفر البغدادي نسب إلى جده وقال القاضي عباض: هكذا هو في الأصول بالخاء المعجمة قال: قيل إنه وهم وصوابه أحمد بن جواس بفتح الجيم وبواو مشددة وسين مهملة هذا كلام القاضي وهو غلط فاحش ولا خلاف أن المذكور في مسلم إنما هو بالخاء المعجمة والراء والشين المعجمة كما سبق وهو الراوي عن مسلم بن إبراهيم المذكور في صحيح مسلم هنا وأما ابن جواس بالجيم فهو أبو عاصم الحنفي الكوفي روى عنه مسلم أيضا في غير هذا الموضع ولكنه لا يروي عن مسلم بن إبراهيم ولا هو المراد هنا قطعًا وكان سبب غلط من غلط كون أحمد بن خراش وقع منسوبًا إلى جده كما ذكرنا » اه.

وإذا استغسلتم فاغسلوا: قال المازري: هذا أمر وجوب ويجبر العائن على الوضوء للمعين على الصحيح. قال: ويبعد الحلاف فيه إذا خشي على المعين الهلاك وكان وضوء العائن مما جرت العادة (بالبراءة به) أو كان الشرع أخبر به خبرًا عامًّا ولم يكن زوال الهلاك إلا به ، فإنه يصير من باب من تعين عليه إحياء نفس مشرفة على الهلاك ، وقد تقرر أنه يجبر على بذل الطعام للمضطر فهذا أولى . قال: وصفته عند العلماء أن يؤتى بقدح ماء – ولا يوضع القدح في الأرض فيؤخذ منه غرفة فيتمضمض بها ثم يمجها في القدح ، ثم (يؤخذ) (٢) منه ما يغسل به وجهه ، ثم يأخذ بشماله ما يغسل به كفه الأيمن ، ثم بيمينه ما يغسل به مرفقه الأيسر – ولا يغسل ما بين المرفقين والكفين – ثم يغسل قدمه اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم ركبته اليمنى ثم اليسرى – على الصفة المتقدمة – وكل ذلك في القدح ، ثم داخلة إزاره – وهو الطرف المتدلي الذي يلي الأيمن – وإذا استكمل هذا صبه من خلفه على رأسه .

قال : وهذا المعنى لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه ، وليس في قوة العقل الاطلاع على أسرار جميع المعلومات ، فلا يدفع هذا بأن لا يعقل معناه .

وقال القاضي: في هذا الحديث من الفقه ما قاله بعض العلماء: إنه إذا عرف أحد بالإصابة بالعين يجتنب ويحترز منه، وينبغي للإمام منعه من مداخلة الناس، ويأمره بلزوم بيته فإن كان فقيرًا رزقه ما يكفيه ويكف أذاه عن الناس، فضرره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل الذي منعه النبي عليه دخول المسجد لئلا يؤذي المسلمين، ومن ضرر المجزوم الذي منعه «عمر» والخلفاء بعده الاختلاط بالناس، ومن ضرر المؤذيات من المواشي التي يؤمر بتغريبها إلى حيث لا يتأذى بها أحد.

قال (ق7/۲۳۸) النووي [٤١٧٣/١٤]: وهذا الذي قاله هذا القائل صحيح متعين ولا يعرف عن غيره تصريح بخلافه.

#### (۱۷) باب السحر

٣٤- (٢١٨٩) حدَّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ ثُمَيْرِ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) في «م»: «بالبرء به». (۲) في «م»: «يأخذ».

قَالَتْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ! أَفَلا أَحْرَقْتَهُ ؟ قَالَ: « لَا . أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِي الله . وَكَرِهْتُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا . فَأَمَرْتُ بِهَا فَدُفِنَتْ » .

\$ \$ - ( • • • ) حدَّثنا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ : سُحِرَ رَسُولُ الله ﷺ . وَسَاقَ أَبُو كُرَيْبٍ عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ : سُحِرَ رَسُولُ الله يَقِيقٍ . وَقَالَ فِيهِ : فَذَهَبَ رَسُولُ الله الْحَدِيثَ بِقِطَّتِه ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ . وَقَالَ فِيهِ : فَذَهَبَ رَسُولُ الله ! عَلِيهِ إِلَى الْبِعْرِ . فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا نَحْلٌ . وَقَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ! عَلَيْهِا وَعَلَيْهَا نَحْرُقْتَهُ ؟ وَلَمْ يَذَكُو « فَأَمَوْتُ بِهَا فَدُفِنَتْ » . فَأَخْرِجْهُ . وَلَمْ يَقُلُ : أَفَلَا أَحْرَقْتَهُ ؟ وَلَمْ يَذَكُو « فَأَمَوْتُ بِهَا فَدُفِنَتْ » .

من يهود بني زريق: بتقديم الزاي.

مطبوب: أي: مسحور .

في مشط: بضم الميم وكسرها.

ومشاطة: بضم الميم: الشعر الذي يسقطُ من الرأس واللحية عند تسريحه بالمشط. وجف: بضم الجيم وفاء. وفي «نسخة»: بموحدة بدلها: وهو وعاءُ طلع النخل، وهو الغشاء الذي يكون عليه.

في بئر ذي أروان: هي بئر بالمدينة في بستانٍ لبني زريق. نقاعةُ الحناء: بضم النون؛ الماء الذي (ينقع)(١) (فيه)(٢)

#### (۱۸) باب السم

- ( ٢ ١٩٠) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثنا خَالِدُ بْنُ الْحَبِيبِ الْحَارِثِي حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْمُرَأَةَ يَهُودِيَّةً الْحَارِثِ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنسٍ ؛ أَنَّ الْمُرَأَةَ يَهُودِيَّةً أَتَتْ رَسُولَ الله عَلِي بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ . فَأَكُلَ مِنْهَا . فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ الله عَلِي رَسُولِ الله عَلِي . فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَتْ : أَرَدْتُ لِأَقْتُلُكَ . قَالَ : « مَا كَانَ الله لِيُسَلِّطُكِ عَلَى ذَاكِ » قَالَ أَوْ قَالَ : « عَلَي » قَالَ قَالُوا : أَلَا نَقْتُلَهَا ؟ قَالَ : « لَا سُولِ الله عَلَى ذَاكِ » قَالَ أَوْ قَالَ : « عَلَى " وَسُولِ الله عَلِي . هَا كَانَ الله « لَا » قَالَ : فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهُوَاتِ رَسُولِ الله عَلِي .

( • • • ) وحدَّثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله . حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ . حَدَّثَنَا مَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ . حَدُّثَنَا شُعْبَةُ . سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ ؛ أَنَّ يَهُودِيَّةً جَعَلَتْ سَمَّا فِي لَحْمٍ . ثُمَّ أَتَتْ بِهِ رَسُولَ الله ﷺ . بِنَحْوِ حَدِيث خَالِدٍ . جَعَلَتْ سَمَّا فِي لَحْمٍ . ثُمَّ أَتَتْ بِهِ رَسُولَ الله ﷺ . بِنَحْوِ حَدِيث خَالِدٍ .

أنَّ امرأةً يهودية: هي زينبُ بنت الحارث، أختُ «مرحب» اليهودي. قالوا: ألا نقتُلُها: بالنون. وفي «نسخةٍ»: بتاء الخطاب.

قال: لا: جاء في حديثٍ أنَّهُ قتلها (٣) ، وذلك لما مات بشر بن البراء بن معرور . قال

<sup>(</sup>١) في «الأصلين»: «ينتفع»!

<sup>(</sup>٢) يعني الحناء، كما في «شرح النووي» (١٧٧/١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرَجه أبو داود (٢ أ ٥٠) من طريق خالد بن عبد الله الواسطيِّ ، عن محمد بن =

القاضي في « الجمع » : لم يقتلها أوَّلًا حين اطلع على سمها ، ثُمَّ سلَّمها لأولياء « بشر » ( لمَّا مات ) (١) ، فقتلوها قصاصًا .

فما زلت أعرفها في لهوات: بفتح اللّام: وهي اللَّحمةُ الحمراء المعلقة في أصل الحنك. وقيل: اللحمات (اللواتي) (٢) في سقف أقصى الفم، كأنَّهُ بقي فيها للسُّمِّ علامة وأثر من سوادٍ وغيره.

\* \* \*

#### (١٩) باب استحباب رقية المريض

إَسْحَقُ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ زُهَيْرٌ - وَاللَّفْظُ لَهُ - : حدَّثَنَا) جَرِيرٌ عَنِ الشَّحْقُ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ زُهَيْرٌ - وَاللَّفْظُ لَهُ - : حدَّثَنَا) جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله عَلِيَةِ ، إِذَا اشْتَكَى مِنَّا إِنْسَانٌ ، مسحه بِيَمِينهِ . ثُمَّ قَالَ : وَسُولُ الله عَلِيَةِ ، إِذَا اشْتَكَى مِنَّا إِنْسَانٌ ، مسحه بِيَمِينهِ . ثُمَّ قَالَ : (شَفَاءَ إِلَّا شَفَاءَ إِلَّا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءً إِلَى الشَفَاءُ لَا يُعَادِرُ سَقَمًا » .

فَلَمَّا مَرِضَ رَسُولُ الله ﷺ وَثَقُلَ، أَخَذْتُ بِيَدِهِ لِأَصْنَعَ بِهِ نَحْوَ مَا كَانَ يَصْنَعُ. فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِي. ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي وَاجْعَلْنِي

<sup>=</sup> عمرو، عن أبي سلمة ، ولم يذكر أبا هريرة قال : كان رسول الله يَمْ الله يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة ، زاد : فأهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية سمتها ، فأكل رسول الله على السوم أكل القوم ، فقال : « ارفعوا أيديكم ؛ فإنها أخبرتني أنها مسمومة » فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري ، فأرسل إلي اليهودية : « ما حملك على الذي صنعت ؟ » قالت : إن كنت نبيًا لم يضرك الذي صنعت ، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك . قالت : إن كنت نبيًا لم يضرك الذي صنعت ، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك . فأمر بها رسول الله على فقتلت . وخالفه حماد بن سلمة ، فرواه عن محمد بن عمرو ، غن أبي هريرة فذكره . أخرجه الحاكم (٣١٩ ٢١ - ٢٢) وقال : « على شرط مسلم » وتردد خالد الواسطي في وصله وإرساله وانظر « زاد المعاد » (٣٣٥ - ٣٣٥) و « فتح الباري » (٤٩٧/٧) .

<sup>(</sup>۱) ساقط من «ب».

<sup>(</sup>٢) في «ب»: «التي».

مَعَ الرَّفِيقِ الْأَعْلَى ».

قَالَتْ : فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ ، فَإِذَا هُوَ قَدْ قَضَى .

\* \* \*

( • • • ) حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ . ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ . قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ . ﴿ وَحَدَّثَنِي بِشْرُ ابْنُ خَالِدٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . ﴿ وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ ابْنُ ابْنُ عَالِدٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو بَكْرٍ أَبِي عَدِيٍّ . كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً . ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو بَكْرٍ ابْنُ خَلَادٍ . كَلَّ هَوْلَاءِ ابْنُ خَلَّادٍ . قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَى ( وَهُوَ الْقَطَّانُ ) عَنْ سُفْيَانَ . كُلُّ هَوْلَاءِ عَنِ الْأَعْمَشِ . بِإِسْنَادٍ جَرِيرٍ .

فِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ وَشُعْبَةً: مَسَحَهُ بِيَدِهِ. قَالَ وَفِي حَدِيثِ الثَّورِيِّ: مَسَحَهُ بِيَدِهِ. قَالَ وَفِي حَدِيثِ الثَّورِيِّ: مَسَحَهُ بِيَدِهِ. وَقَالَ فِي عَقِبِ حَدِيثِ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ. قَالَ فَحَدَّثُني عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةً. بِنَحْوِهِ.

\* \* \*

٧٤- (٠٠٠) وحدَّ ثنا شَيْبَان بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ كَانَ إِذَا عَادَ مَرِيضًا يَقُولُ: ﴿ أَذْهِبِ الْبَاسَ. رَبَّ النَّاسِ. اشْفِهِ أَنْتَ الشَّافِي. لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاةً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا ﴾.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ وحدَّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ .
 قَالَا : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَتَى الْمَرِيضَ يَدْعُو لَهُ قَالَ :

« أَذْهِبِ الْبَاسَ . رَبَّ النَّاسِ . وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي . لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ . شِفَاءً لِا شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا » . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ : فَدَعَا لَهُ . وَقَالَ : « وَأَنْتَ الشَّافِي » .

( • • • ) وحدَّثني الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ وَمُسْلِمُ بْنُ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله عَيْلَةِ . بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ وَجَرِيرٍ . عَائِشَةَ . قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله عَيْلَةِ . بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ وَجَرِيرٍ .

سقمًا: بضم السين وسكون القاف، وبفتحهما. لُغتان.

#### (٧٠) باب رقية المريض بالمعوذات والنفث

• ٥- (٢١٩٢) حدَّثني سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ. قَالاً: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَيِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله عَلِيْهِ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ ، نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعُوّذَاتِ . كَانَ رَسُولُ الله عَلِيْهِ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ ، نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعُوّذَاتِ . فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، جَعَلْتُ أَنْفِثُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، جَعَلْتُ أَنْفِثُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ . لِأَنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ يَدِي . وَفِي رِوَايَةٍ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ: بُعُعِدِّذَاتٍ .

١٥- (٠٠٠) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْتِ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ. وَيَنْفِثُ. فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُمُّهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ. وَأَمْسَحُ عَنْهُ. بِيَدِهِ. رَجَاءَ بَرَكَتِهَا.

( • • • ) وحدَّ ثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاً : أَخْبَرَنَا الْبُنُ وَهْبِ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهُ بْنِ نُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا رَوْحِ ع وَحَدَّثَنَا مَعْمَرُ . ع وَحَدَّثَنَا رَوْحِ ع وَحَدَّثَنَا مُعْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالاً : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ . عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالاً : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ . كَلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . بِإِسْنَادِ كَلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . بِإِسْنَادِ كَلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . بِإِسْنَادِ مَالِكُ . نَحْوَ حَدِيثِهِ . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحِدٍ مِنْهُمْ : رَجَاءَ بَرَكَتِهَا . إِلَّا مَالِكُ . نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكُ . وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ وَزِيَادٍ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْتٍ كَانَ إِذَا فَي حَدِيثِ يُونُسَ وَزِيَادٍ : أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْتٍ كَانَ إِذَا فَي حَدِيثِ يُونُسَ وَزِيَادٍ : أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْتٍ كَانَ إِذَا الشَّيَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُؤْذَاتِ ، وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ .

\* \* \*

نفث عليه: قال النوويُّ (١٨٢/١٤): «النَّفَّ : نفخٌ لطيفٌ بلا ريق (قال: وقد أجمعوا علي جوازه في الرُّقية ، واستحبه الجمهورُ من الصحابة والتابعين فمن بعدهم .») (١) وقال القاضي: اختُلف في النَّفْ والتفل. فقيل: هما بمعنى ، ولا يكونان إلَّا بريق. وقال أبو عبيد: يشترط في التفل ريق يسير ، ولا يكون (في النفث) (٢). وقيل: عكشهُ. قال: وسئلت عائشة عن نفث النبيُّ عَيِّلِيَّةٍ في الرقية ؟ فقالت: كما ينفث آكل الزبيب. قال: ونافث الزبيب لا ريق معه ، ولا اعتبار بما يخرج عليه من بلة (ق٣٩٥) ولا يقصد ذلك. لكن قد جاء في اعتبار بما يخرج عليه من بلة (ق٣٩٥) ولا يقصد ذلك. لكن قد جاء في حديث الذي رقى بفاتحة الكتاب: « فجعل يجمع بزاقه ويتفل (٣) ». قال: وفائدة التفل التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء أو النفس المباشر للرقية والذكر الحسن ، كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر والأسماء الحسنى. قال: وقد يكون على وجه التفاؤل بزوال ذلك الألم عن المريض وانفصاله عنه كانفصال ذلك النَّفَس عن فيُّ الرَّاقي. بالمعوذات: بكسر الواو. قال النووي [ ١٨٣/١]: إنما رقى بها لأنها جامعة بلاستعاذة من المكروهات جملة وتفصيلاً ، ففيها الاستعاذة من المكروهات جملة وتفصيلاً ، ففيها الاستعاذة من من ما خلق المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على وتفصيلاً ، ففيها الاستعاذة من المكروهات جملة وتفصيلاً ، ففيها الاستعاذة من المكروهات على وحملة وتفصيلاً ، فقيها الاستعادة من المكروهات جملة وتفصيلاً ، فقيها الاستعادة من المكروهات جملة وتفصيلاً ، فيها الاستعادة من المكروهات على وحملة وتفصيلاً والمناس المناس المناس

<sup>(</sup>١) ساقط من «م». (٢) في «ب»: «في النفس»!

<sup>(</sup>٣) ويأتي برقم (٢٢٠١).

فدخل فيه كل شيء. و ﴿ من شر النفاثات في العقد ﴾ وهن السواحر ، ومن شر الحاسدين و ﴿ من شر الوسواس الخناس ﴾ .

(٢١) باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة ٢٥- (٢١٩٣) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ . قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرُّقْيَةِ ؟ فَقَالَتْ : رَخَّصَ رَسُولُ الله عَلِيِّ لِأَهْلِ يَيْت مِنَ عَائشَةَ عَنِ الرُّقْيَةِ ؟ فَقَالَتْ : رَخَّصَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ لِأَهْلِ يَيْت مِنَ الْأَنْصَارِ ، فِي الرُّقْيَةِ ، مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ .

٣٥- (٠٠٠) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةً ،
 عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ : رَخَّصَ رَسُولُ الله ﷺ
 لِأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فِي الرُّقْيَةِ ، مِنَ الْحُمَةِ .

ذي حمة: بضم الحاء المهملة، وتخفيف الميم. وهي: (السُّم)(١).

20- (٢١٩٤) حدَّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهِيْوُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهِيْوُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جَرْحٌ. قَالَ النَّبِيُ عَلِيَّةٍ بِإِصْبَعِهِ الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جَرْحٌ. قَالَ النَّبِيُ عَلِيَّةٍ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا. وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَابَتَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا « بِاسْمِ الله. تُرْبَةُ أَرْضِنَ ثُمَّ رَفَعَهَا « بِاسْمِ الله. تُرْبَةُ أَرْضِنَ ثُمَّ رَفَعَهَا « بِاسْمِ الله. تُرْبَةُ أَرْضِنَ الله يَانُ سَبَابَتَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا « بِاسْمِ الله. تُرْبَةُ أَرْضِنَ الله يَانُ رَبِّنَا».

قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ : « يُشْفَى » وَقَالَ زُهَيْرٌ : « لِيُشْفَى سَقِيمُنَا » .

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «الهم»!

قال النبيُّ ﷺ بإصبعه هكذا :... الحديث : قال النوويُّ ( ١٤/ ١٨٤) : معناه أنه كان يأخذ (من)(١) ريق نفسه على إصبعه السبابة، ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء فيمسح به الموضع الجريح أو العليل، ويقول هذا الكلام في (حال) (٢) المسح.

تربة أرضنا: قال النووي: قال جمهور العلماء: المراد بأرضنا هنا جملة الأرض. وقيل: المدينة خاصة لبركتها.

بريقة: هي أقل من الريق.

٥٧- (٢١٩٦) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثُمَةَ عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ الله ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، فِي

الرُّقَى مَ قَالَ: رُخُصَ فِي الْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ وَالْعَيْنِ.

 ٨٥- (٠٠٠) وحدَّثنا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ. ﴿ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. حَدَّثَنَا حَسَنٌ (وَهُوَ ابْنُ صَالِح). كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِم، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَنَسٍ. قَال: رَخَّصَ رَسُولُ الله عَيْكِ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَينِ ، وَالْحُمَةِ ، وَالنَّمْلَةِ .

وَفِي حَدِيثِ شُفْيَانَ : يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ .

والنملة: بفتح النون، وسكون الميم: قروح تخرج في الجنب

٥٩ - (٢١٩٧) حدَّثني أَبُو الرَّبِيع، سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ

<sup>(</sup>١) في «ب»: «معا»! أو «منها».

عُوْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمُّ سَلَمَةً، عَنْ أُمُّ سَلَمَةً، زَوْجِ النَّبِيِّ عُوْوَةً بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَىٰ إِنَّ سَلَمَةً، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيْتٍ أُمُّ سَلَمَةً، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيْ يَنْتِ أُمُّ سَلَمَةً، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيْ يَوْبُهِ اللهُ عَلَيْ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

سفعة: بفتح السين المهملة، وسكون الفاء.

بها نظرةً: أي: أصابتها عينٌ.

يعني بوجهها صفرة: قال النوويُّ ( ١٤: ١٨٥): وقيل: سواد. وقال ابنُ قتيبة: هي لونٌ يخالفُ لون الوجه وقيل: أخذه الشيطان.

• ٦٠ ( ٢١٩٨) حدَّ ثني عُقْبَهُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . قَالَ : وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ : رَخَّصَ النَّبِيُّ عَلِيْلِ لِآلِ حَرْمٍ فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ . وَقَالَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ : ( مَالِي أَرَى أَجْسَامَ بَنِي أَخِي ضَارَعَةً تُصِيبُهُمُ الْحَاجَةُ » قَالَتْ : لَا . وَلَكِنِ ( مَالِي أَرَى أَجْسَامَ بَنِي أَخِي ضَارَعَةً تُصِيبُهُمُ الْحَاجَةُ » قَالَتْ : فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ . فَقَالَ الْعَيْنُ تُسرِعُ إِلَيْهِمْ . قَالَ ( ارْقِيهِمْ » ) قَالَتْ : فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ . فَقَالَ ( ارْقِيهِمْ » )

أجسام بني أخي: هم أولادُ جعفرٍ. ضارعة: بالضاد المعجمة. أي: نحيفةً.

٦٢- (٢١٩٩) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُ.
 قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ:
 كَانَ لِي خَالٌ يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ. فَنَهَى رَسُولُ الله عَلَيْ عَنِ الرُّقَى. قَالَ:
 فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى. وَأَنَا أَرْقِي مِنَ

الْعَقْرَبِ. فَقَالَ: « مَنِ استَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ ».

( • • • ) وحدَّثناه عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَش، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

- ( • • • • ) حدَّ ثنا أَبُو كُريْبٍ. حدَّ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. حَدَّ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. حَدَّ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلِيْهِ عَنِ الرُّقَى. فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى رَسُولِ الله عَلِيْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ فَقَالُ اللهُ عَنْ المُعَقْرَبِ. وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُقَى . قَالَ فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ . فَقَالَ ( مَا أَرَى بَأَسًا . مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعُهُ » .

نهيت عن الرقى: قيل: هذا النهي منسوخٌ بالإذن فيها وفعلها. وقيل: مخصوصٌ بالرُّقى المجهولة، كما تقدَّم.

(٢٣) باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار ٥٦- (٢٠١) حدَّثنا يَحْيَى بَنْ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ . أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ نَعْيَى التَّمِيمِيُّ . أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ نَعْيَى التَّمِيمِيُّ . أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ نَعْدَى التَّمِيمِيُّ . أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ نَعْدَى التَّمِيمِيُّ . أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَنْ اللهُ عَلَا عَلْ عَلَا عَل

أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الْتُوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الحُدْرِيِّ؛ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ كَانُوا فِي سَفَرٍ. فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ. فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ. فَقَالُوا لَهُمْ: هَلْ فِيكُمْ رَاقٍ؟ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ لَدِيغٌ أَوْ مُصَابٌ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: نَعَمْ. فَأَتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ سَيِّدَ الْحَيِّ لَدِيغٌ أَوْ مُصَابٌ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: نَعَمْ. فَأَتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. فَبَرَأُ الرَّجُلُ. فَأَعِطيَ قَطِيعًا مِنْ غَنَمٍ. فَأَتِي أَنْ يَقْبَلَهَا. وَقَالَ: كَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلِيلٍ . فَأَتَى النَّبِيَّ عَلِيلٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: حَتَّى أَذْكُرَ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ:

يَا رَسُولَ الله ﷺ! وَالله ! مَا رَقَيْتُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. فَتَبَسَّمَ وَقَالَ: « وَمَا أَذْرَاكَ أَنَّهَا رُفْيَةٌ ». ثُمَّ قَالَ: « خُذُوا مِنْهُمْ. واضْرِبُوا لِي بِسَهْمِ مَعَكُمْ ».

( • • • ) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ. كِلَاهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ ، مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : فَجَعَلَ يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ ، وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ ، وَيَتْفِلُ . فِبَرَأَ الرَّجُلُ .

فرقاهُ بفاحة الكتاب: هذا الراقي هو أبو سعيد (ق٢/٢٣٩) الخُدْري راوي الحديث، كما بُينٌ في بعض طرقه.

قطيعًا: أي: طائفة. قال أهل اللغة: والغالب استعماله فيما بين العشرة والأربعين. وقيل: ما بين (خمس عشرة) (١) إلى خمس وعشرين.

ما أدراك أنها رقية: قال النووي ( ١٤/ ١٨٨): فيه التصريح بأنها رقية فيستحب أن يقرأ بها على اللديغ والمريض وسائر أصحاب الأسقام والعاهات. قلت: وقد روى أحمد والبيهقي في «الشَّعب» من حديث عبد الله بن جابر مرفوعًا: «فاتحة الكتاب فيها شفاء من كل داء» (٢). وللدارمي ( ٢/ ٣٢٠) من

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «خمسة عشر».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ١٧٧)، والبيهقي في «الشعب» (ج ٥/ رقم ٢٥٥) من طريق هاشم بن البريد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الله بن جابر أنه قال: أتيتُ النبي ﷺ وهو يبول، فوقفتُ عليه فقلتُ السلام عليك، فلم يَرُدَّ عليّ، ثمّ قلتُ: السلام عليك يا رسول الله ! قلتُ: السلام عليك يا رسول الله ! فلم يَردَّ عليّ قال: ونهض ودخل بعض حُجره قال: فمِلتُ إلى أسطوانة في المسجد فجلستُ إليها، وأنا كتيبٌ حزينٌ فبينا أنا كذلك إذ خرج رسول الله ﷺ فتوضاً، قال: فأقبل حتى وقفَ عليّ ثم قال: ﴿ عليكَ السلامُ ورحمة الله ، وعليكَ السلامُ ورحمة الله ، وعليكَ السلام ورحمة الله ، عليكَ السلام ورحمة الله ، في القرآن؟ » قال: قلتُ: بلى يا رسول الله ! قال: ﴿ فاتحة الكتاب » قال عليّ : وأحسبه قال: ﴿ فيها شفاءٌ من كلّ داءٍ » . وهذا سند رجاله ثقات إلا عبد الله بن محمد بن عقيل ففيه مقالٌ من قبل حفظه .

مرسل عبد الملك بن عمير: «بمثله»(١). وللبيهقي(٢) من حديث أبي سعيد مرفوعًا: « فاتحة الكتاب شفاء من السم».

ويتفل: بضم الفاء وكسرها.

77- (٠٠٠) وحدَّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَخِيهِ، مَعْبَدِ الْبَنِ سِيرِينَ، عَنْ أَخِيهِ، مَعْبَدِ الْبُنْ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. قَالَ: نَزَلْنَا مَنْزِلًا. فَأَتَثْنَا الْمُرَأَةُ فَقَالَتُ: إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيمٌ، لُدِغَ. فَهَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ فَقَامَ مَعَهَا وَجُلٌ مِنَّا. مَا كُنَّا نَظِنَهُ يُحْسِنُ رُقْيَةً. فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأً. فَأَعْطَوْهُ وَجُلٌ مِنَّا. مَا كُنَّا نَظِنَهُ يُحْسِنُ رُقْيَةً ؟ فَقَالَ: مَا رَقَيْتُهُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. فَاللَّهُ يُحْسِنُ رُقْيَةً ؟ فَقَالَ: مَا رَقَيْتُهُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. قَالَ: النَّبِيَ عَلِيلٍ . فَأَنْ النَّبِي عَلِيلٍ . فَأَنْ النَّبِي عَلِيلٍ . فَأَنْ النَّبِي عَلِيلٍ . فَأَنْ النَّبِي عَلِيلٍ . فَأَلْتُ النَّبِي عَلِيلٍ . فَأَلْتُ النَّبِي عَلِيلٍ . فَأَلْتُ النَّبِي عَلِيلٍ . فَقَالَ: «مَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَةً ؟ اقْسِمُوا الْكَانَ فَذَكُونَا ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: «مَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَةً ؟ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمِ مَعَكُمْ ».

( • • • ) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْثُنَّى . حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ . حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ . حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنَّا . مَا كُنَّا نَأْبُنُهُ بِرُقْیَةٍ .

(١) وأخرجه البيهقي في «الشعب، ( ٢١٥٤) أيضًا قال: «وهذا منقطعٌ».

<sup>(</sup>٢) يعني في (الشعب) (٢١٥٣) من طريق سعيد بن منصور وهو في (تفسيره) (١٧٨) قال: حدثنا سلام الطويل، عن زيد العمي، عن ابن سيرين، عن أبي سعيد الخُدْريُّ مرفوعًا فذكره. وهذا سند ضعيفٌ جدًا. وسلام الطويل متروك. وزيد العميُّ ضعيفٌ. قال البيهقيُّ: (وعندي أنَّ هذا اختصارٌ من الحديث الذي رواه محمد بن سيرين، عن أخيه معبد بن سيرين، عن أبي سعيد في رقية اللَّديغ بفاتحة الكتاب . اه.

سليم: أى: لديغ، قالوا: سُمِّي بذلك تفاؤلًا بالسلامة. وقيل: ( لأنَّهُ) (١) مستسلم لما به.

نأبنه: بكسر الباء وضمُّها. أي: نطبُّه.

(٢٥) باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة ٦٨- (٢٢٠٣) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ خَلَفِ الْبَاهِلِيُّ . خَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى

عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ أَتَى النَّبِيَّ عِيْنَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ! إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي . يَلْبِسُهَا عَلَيَّ . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيِّةِ : « ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزَبٌ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِالله مِنْهُ. وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا » قَالَ: فَفَعَلَتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ الله عَنِّي.

(٠٠٠) حَدَّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّي . حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ . ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. كِلَاهُمَا عَنِ الَّجْرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ؛ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ سَالِمِ بْنِ نُوحٍ: ثَلَاثًا.

( • • • ) وِحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ

عَنْ سَعِيدٍ الجُّرَيْرِيِّ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَّبْدِ الله بن الشِّخِيرِ عَنْ عُثْمَانَ بْن أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ! ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْل حَدِيثِهِمْ.

حال بيني وبين صلاتي: أي: منعني لذتها والفراغ للخشوع فيها. يلبسمها: بفتح أوَّله وكسر ثالثه. أي: يخلطها ويشككني فيها.

<sup>(</sup>١) في «ب»: «إنه».

خنزب: بكسر الخاء المعجمة، وسكون النون، ثُمَّ زاي مكسورة ومفتوحة ويقال أيضًا: بفتح الخاء وضمِّها مع فتح الزاي فيهما.

# (٢٦) باب لكل داء دواء. واستحباب التداوي الله عَرْوَنُ بْنُ مَعْرُوفِ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى. قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو (وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ) عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الرُّيَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْمَ وَأَبُو الدَّهِ عَنْ وَجَلَ ». قَالُ: « لِكُلِّ دَاءِ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ الله عَرَّ وَجَلَّ ».

لكل داء دواء: بفتح الدال والمد.

فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله: قال المازري: نبه به على ما قد يعارض به قوله: «لكل داء دواء» وهو أنَّهُ يوجد كثير من المرضى يداوون فلا يبرؤون، فقال: إنما ذلك لفقد العلم بحقيقة المداواة، لا لفقد الدواء.

٧٧- (٧٢٠٥) حدَّثني نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ. حَدَّثني أَبِي. حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ. قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ. قَالَ: جَاءَنَا جَايِرُ بْنُ عَبْدِ الله، فِي أَهْلِنَا. وَرَجُلَّ يَشْتَكِي خُرَاجًا بِهِ أَوْ جِرَاحًا. فَقَالَ: مَا تَشْتَكِي؟ قَالَ: خُرَاجٌ بِي قَدْ شَقَّ عَلَيَّ. فَقَالَ: يَا غُلَامُ! النَّيْنِي بِحَجَّامٍ. فَقَالَ لَهُ: مَا تَصْنَعُ بِالْحَجَّامِ؟ يَا أَبَا عَبْدِ الله! فَقَالَ: وَالله الله الله عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَل

فَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ.

\* \* \*

خراجًا: بضم الخاء، وتخفيف الراء.

أعلق فيه محجمًا: بكسر الميم وفتح الجيم. وهي الآلة التي تمص ويجمع بها موضع الحجامة.

تبرمه: أي: تضجره.

إن كان (في) (١) شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم: هي الحديدة التي يشرط بها موضع الحجامة ليخرج الدم. (ق ٢٤٠/١).

أو شربة عسل أو لدغة نار: قال (النَّووي:) (٢) ( ١٩٢ - ١٩٢) هذا من بديع الطب عند أهله، لأن الأمراض الامتلائية: دموية أو صفراوية أو سوداوية أو بلغمية: فالدموية: دواؤها إخراج الدم. والثلاثة الباقية: دواؤها الإسهال بالمسهل اللائق بكل خلط (منها) (٣). فكأنَّهُ عَلِيلِي نبه بالعسل على المسهلات وبالحجامة على إخراج الدم بها وبالفصد ونحوه مما هو في معناها، وذكر الكي لأنه يستعمل عند عدم نفع الأدوية المشروبة ونحوها (فآخر الطب الكي) (٤).

٣٧- (٢٢٠٧) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ (قَالَ يَحْيَى - واللَّفْظ لَهُ -: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا) أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ إِلَى أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيبًا. فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا. ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْه.

<sup>(</sup>١) ساقط من ١ ب ٠.

<sup>(</sup>٢) في «م»: «المازري»، وهذا القول ذكره النووي في «شرحه» ولم يعزه للمازري فيكون من قوله. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ساقط من «ب».

<sup>(</sup>٤) وبعضُ الناس يرفعونه إلى النبي ﷺ ولا أصل له. والله أعلم.

( • • • ) وحدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا جَرِيرٌ . ﴿ وَحَدَّثَنَا الْمِنْ الْمُ فَيَانُ . كِلَاهُمَا عَنِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ . كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَلَمْ يَذْكُرَا : فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا .

٧٤- (٠٠٠) وحدَّثني بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنْ شُعْبَةَ. قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرٍ) عَنْ شُعْبَةً. قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله قَالَ: رُمِيَ أُبَيِّ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى أَكْحَلِهِ. فَكَوَاهُ رَسُولُ الله ﷺ.

رمي أُبيِّ يوم الأحزاب: هو أُبيُّ بن كعب، وصحَّف من قاله: بفتح الهمزة، وكسر الباء، وتخفيف الياء. ظنَّهُ والدُّ جابر، استشهد يوم أحد قبل الأحزاب بأكثر من سنة.

على أكحله: هو عرق معروف.

٧٠- (٢٢٠٨) حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةً عَنْ أَبُو الزَّيْرِ عَنْ جَابِرٍ. ﴿ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةً عَنْ أَبُو الزَّيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ. قَالَ: فَحَسَمَهُ النَّانِيةِ بِيَدِهِ بِمِشْقَصٍ. ثُمَّ وَرِمَتْ فَحَسَمَهُ النَّانِيةَ.

فحسمه: بمهملتين. أي: كواه لينقطع دمه. والحسم: القطع.

من فيح جهنم: قيل: هو على ظاهره. وقيل: على الاستعارة والتشبيه.

فابربوها بالماء: بهمزة وصل، وضم الراء. يقال: «بردت الحمى (أبردها) (١)بردًا » على وزن: قتلتها أقتلها قتلًا. أي: سكنت حرارتها. وحكى

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «أبرده».

في لغة رديَّة: قطع الهمزة وكسر الباء. وهذا الإِجمال في هذا الحديث (يُفسَّرُ) (١) بما في حديث أسماء (٢) فإن تفسير الراوي إذا كان صحابيًّا مقدم على غيره خصوصا (أسماء) التي هي ممن كان يلازم بيت الرسول ويطلع على أحواله ومقاصده.

- ٨٣ (٢٢١٢) حدَّثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ. حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ . قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيَّلَةٍ يَقُولُ : «إنَّ الحُمَّى فَوْرٌ مِنْ جَهَنَّمَ .
قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْلَةِ يَقُولُ : «إنَّ الحُمَّى فَوْرٌ مِنْ جَهَنَّمَ .

٨٤ (٠٠٠) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْثُنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْثُنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ . حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ : «الحُمَّى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ . فَابُرُدُوهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ » وَلَمْ يَذْكُو أَبُو بَكْرٍ «عَنْكُمْ » وَقَالَ : قَالَ : أَخْبَرَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ .

فور: بفتح الفاء: شدةُ حرها (وتلهبها)<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) في «م»: «مفسر».

 <sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم أيضًا ( ٢٢١١/ ٨٢) عن أسماء قالت: إنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول: إن رسول الله عَيْنِيْتُ قال: «أبردوها بالماء» وقال: «إنها من فيح جهنم».

<sup>(</sup>٣) في «ب»: «لهبها».

### (۲۷) باب كراهة التداوي باللدود

٠٨٥ (٢٢١٣) حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ. حَدَّثَنَي مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله عَنْ صُفْيَانَ. حَدَّثَنَي مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: لَدَدْنَا رَسُولَ الله عَنْ فِي مَرَضِهِ. فَأَشَارَ أَنْ لَا عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: ﴿ لَا يَبْقَى أَحَدُّ لَكُمْ إِلَّا لُدَ. غَيْرُ العَبَّاسِ. فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ ﴾.

لددنا: من « اللدود » بفتح اللَّام: وهو الذي يصب في أحد جانبي فم المريض ويسقاه. أو يدخل هناك بأصبع وغيرها ويحنك به.

لا يبقى أحد منكم إلاَّ لُدَّ: أمرَ بذلك (ق ٢/٢٤) عقوبة لهم حين خالفوه في إشارته إليهم .

### (٢٨) باب التداوي بالعود الهنديُّ ، وهِو الكستِ

٨٦ (٧٨٧) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيميُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ – وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ – (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا) سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ ، أُخْتِ عُكَاشَةً بْنِ عَنْ عُبَيْدِ الله ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ ، أُخْتِ عُكَاشَةً بْنِ مِحْصَنِ . قَالَتْ عَلِيلٍ . لَمْ يَأْكُلِ مِحْصَنِ . قَالَتْ : دَخَلْتُ بِابْنِ لِي عَلَى رَسُولِ الله عَلِيلٍ . لَمْ يَأْكُلِ مِحْصَنِ . قَالَ عَلَيْهِ . فَدَعَا بَمَاءٍ فَرَشَّهُ .

(٢٢١٤) قَالَتْ: وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بِابْنِ لِي. قَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ. فَقَالَ: «عَلَامَهْ تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلَاقِ؟ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُلَاقِ؟ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُلَاقِ؟ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ. فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ. مِنْهَا ذَاتُ الْجُنْبِ. يُسْعَطُ مِنَ الْعُودِ الْهِنْدِيِّ. فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ. مِنْهَا ذَاتُ الْجُنْبِ. يُسْعَطُ مِنَ

الْعُذْرَةِ ، وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجُنْبِ » .

\* \* \*

أعلقت عليه: في رواية البخاريِّ (١٦٦/١٠): «عنه» قال النووي [ ١٤ / ٢٠٠]: وهو المعروف عند أهل اللغة. قال الخطابي: المحدثون يروونه «أعلقت عليه» والصواب «عنه». وكذا قال غيره، وحكاهما بعضهم لغتين: «أعلقت عنه وعليه». ومعناه: عالجت (وجع)(١) لهاته بإصبعي.

من العذرة: بضم العين، وإعجام الذال. وجع في الحلق يهيج من الدم. وقيل: هي قرحة تخرج في الخُوْم الذي بين الأنف والحلق تعرض للصبيان غالبًا عند طلوع العذرة وهي خمسة كواكب تحت الشعري العبور، وتسمى أيضًا «العذارى» وتطلع في وسط الحر. وعادة النساء في معالجة العذرة أن تأخذ المرأة خرقة فتفتلها فتلًا شديدًا وتدخلها في أنف الصبي وتطعن في ذلك الموضع فينفجر منه دم أسود، وربما أخرجته. وذلك الطعن يسمى (دغرًا أو عذرًا)(٢)

تدغرن أولادكن: أنها تغمز حلق الولد بإصبعها فترفع ذلك الموضع وتكبسه بهذا العلاق: بفتح العين. اسم المصدر، والإعلاق مصدر أعلقت عنه، أي: أزلت عنه العلوق، وهي الآفة والداهية بمعالجة العذرة.

العود الهندي: هو القسط، ويقال: الكست. لغتان مشهورتان.

### (٢٩) باب التداوي بالحبة السوداء

٨٨- (٧٧٢٥) حَدَّثنا مُحَمَّدُ بَنُ رُمْحِ بْنِ الْلُهَاجِرِ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَهُمَا ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ يَقُولُ: ابْنُ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ يَقُولُ: (إِنَّ فِي الْحُبَّةِ السَّوْداءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ. إِلَّا السَّامَ ». والسَّامُ: الْمُوتُ. (إِنَّ فِي الْحُبَّةِ السَّوْداءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ. إِلَّا السَّامَ ». والسَّامُ: الْمُوتُ.

<sup>(</sup>١) في (م): (رفع)! والعبارة في (ب) مضطربة.

<sup>(</sup>٢) في «م»: «عذرًا أو دغرًا».

وَالْحُبَّةُ السَّوْدَاءُ: الشُّونيزُ.

( • • • ) وَحَدَّقَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةً . قَالَا : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ . أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ . ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهْيِرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ . قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ . ﴿ وَحَدَّثَنَا مُغْمَرٌ . ﴿ وَحَدَّثَنَا مُغْمَرٌ . ﴿ وَحَدَّثَنَا مُعْمَرٌ . ﴿ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ . أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ . أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ . عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّهِرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّيِّ عَلِيْكِ . وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَيُونُسَ : الْحَبَّةُ السَّوَادُ . وَلَمْ يَقُلُ . وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَيُونُسَ : الْحَبَّةُ السَّوَادُ . وَلَمْ يَقُلُ . وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَيُونُسَ : الْحَبَّةُ السَّوَادُ . وَلَمْ يَقُلُ . الشُّونِيزُ .

والحبة السوداء الشوئيز: قال النوويُّ (٢٠١/١٤): هذا هو الصوابُ المشهور الذي ذكره الجمهور وقيل: إنها الخردل وقيل: هي الحبة الخضراء، وهي البطم. والعربُ تُسمي الأخضر أسودً.

(٩٠) باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض . ٩٠) عبد التلبينة مجمة لفؤاد المريض معد . ٩٠ (٢٢١٦) حدَّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ .

حَدَّثَنِي أَبِي غَنْ جَدِّي. حَدَّثَنِي عُقْيلُ بْنُ خَالِدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ، إِذَا مَاتَ الْأَيْتُ مِنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ، إِذَا مَاتَ الْأَيْتُ مِنْ أَهْلِهَا، فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاءُ، ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلَّا أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا - أَمَرَتْ إِبْرُمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِخَتْ. ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ. فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهَا. ثُمَّ فَالَتْ عَلَيْهَا. ثُمَّ قَالَتْ : كُلْنَ مِنْهَا. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيلٍ يَقُولُ: «التَّلْبِينَةُ مَجَمَّةً لَا فَوَادِ الْمَرِيضِ. تُذْهِبُ بَعْضَ الْحُرُّانِ ».

التلبينة: بفتح التاء: حساءً من دقيق أو نخالة ، وربما مُحل فيه عسلٌ سُمِّيت « تلبينة » تشبيهًا باللبن لبياضها ورقتها .

مجمَّةً لِغُوَّادِ المريض. بفتح الميم، والجيم. ويقال بضم الميم، وكسر الجيم. أي: تريح فؤاده، وتزيل عنه الهم، وتنشطه.

## (٣١) باب التداوي بسقي العسل

91 - (٢٢١٧) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةَ. عَنْ أَبِي الْمُتُوكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ. قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: إِنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيْ : «اسْقِهِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: إِنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «اسْقِهِ عَسَلًا » فَسَقَاهُ. ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: إِنِّي سَقَيْتُهُ عَسَلًا فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا. فَقَالَ: «اسقِهِ عَسَلًا» فَقَالَ: (اسقِهِ عَسَلًا» فَقَالَ: (اسقِهِ عَسَلًا» فَقَالَ: «أَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةً . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَعْنِي ابْنَ

عَطَاءٍ) عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي الْلُتُوكُلِ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ عَلِيْ فَقَالَ : إِنَّ أَخِي عَرِبَ بَطْنُهُ. فَقَالَ لَهُ : « اسْقِهِ عَسَلًا » بِمَعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةً .

صدق الله وكذب بطن أخيك: المرادُ قولُهُ (سبحانه)(١) تعالى (ق ١/٢٤١): ﴿ يخرج من بطونها شراب مختلفٌ ألوانه فيه شفاء للناس ﴾ [النحل/٦٩] قال النوويُّ (٢٠٣/١٤): ﴿ كَانَ دَاءَ هَذَا الْمُبْطُونَ مِمَا يَشْفَى بِالْعَسْلُ ، وعَلَمُ النَّبِيُّ عَلِيْكُمْ

عرب بطنَّهُ: بفتح العين، وكسر الراء: فسدت معدته.

### (٣٢) باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها

٩٢ – (٢٢١٨) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَأَبِي النَّصْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أَسامةَ بْنَ زَيْدٍ: مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله عِلَيْ فِي الطَّاعُونِ؟ فَقَالَ أَسَامَةُ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيْهِ: ﴿ الطَّاعُونُ رِجْزٌ أَوْ عَذَابٌ أَرْسِلَ عَلَى بَنِي إِسْرائِيلَ، أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضِ، فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ ».

وَقَالَ أَبُو النَّصْٰرِ : « لَا يُخْرِجُكُمْ إِلَّا فِرَارٌ مِنْهُ » .

٩٣- (٠٠٠) حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْن قَعْنَبِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالًا : أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ (وَنَسَبَهُ ابْنُ قَعْنَبِ فَقَالَ : ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ )

<sup>(</sup>١) من (ب).

عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنِّ وَجَلَّ بِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنَّ وَجَلَّ بِهِ نَاللهَ عَنَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَفِرُوا مِنْهُ ».

هَٰذَا حَدِيثُ الْقَعْنَبِيِّ . وَقُتَيْبَةَ نَحْوُهُ .

• • • • • • • • • • وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شَفِيانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَسَامَةً. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَسَامَةً. قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ إِنَّ هَذَا الطَّاعُونَ رِجْزٌ سُلِّطَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ، أَوْ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. فَإِذَا كَانَ بِأَرْضِ، فَلَا تَحْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا قَبْلُكُمْ، أَوْ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. فَإِذَا كَانَ بِأَرْضِ، فَلَا تَحْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا

مِنْهُ. وَإِذَا كَانَ بِأَرْضِ، فَلَا تَدْخُلُوهَا».

9- (٠٠٠) حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. أَنَّ عَامِرَ بْنَ سَعْدِ أَخْبَرَهُ ؟ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ؟ أَنَّ عَامِرَ بْنَ سَعْدِ أَخْبَرَهُ ؟ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الطَّاعُونِ ؟ فَقَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: أَنَا أُخْبَرُكَ عَنْهُ. قَالَ رَسُولُ الله عَلِيْ : « هُوَ عَذَابٌ أَوْ رِجْرٌ أَرْسَلَهُ الله عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، أَوْ نَاسٍ كَانُوا قَبْلَكُمْ. فَإِذَا رَسَعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ ، فَلَا تَدْخُلُوهَا عَلَيْهِ. وَإِذَا دَخَلَهَا عَلَيْكُمْ. فَلَا تَدْخُلُوهَا عَلَيْهِ . وَإِذَا دَخَلَهَا عَلَيْكُمْ. فَلَا تَدْخُلُوهَا مِنْهَا فِرَارًا » .

( • • • ) وحدَّثنا أَبُو الرَّبِيعِ ، سُليْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ( وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ ) . ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ( وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ ) . ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا

شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً . كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِإِسْنَادِ ابْنِ مُجَرَيْحٍ . نَحْوَ حَدِيثِه .

97- (٠٠٠) حدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْن سَعْدِ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ رَسُولِ الله عَلِيّةٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ أَوِ السَّقَمَ رِجْزٌ عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الْأُمُ قَبْلُكُمْ. ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ أَوِ السَّقَمَ رِجْزٌ عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الْأُمُ قَبْلُكُمْ. ثُمَّ قَالَ : ﴿ إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ أَوِ السَّقَمَ رِجْزٌ عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الْأُمْ وَبَلَكُمْ. ثُمَّ عَلَيْهِ بِأَرْضٍ ، فَيَذْهُ لِهُ الْمُؤَارُ مِنْهُ ﴾. فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ وَهُوَ بِهَا ، فَلَا يُحْرِجَنَّهُ الْفِرَارُ مِنْهُ ﴾.

( • • • ) وحدَّثناه أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ( يَعْنِي الْبُن زِيَادِ ). حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. يِإِسْنَادِ يُونُسَ نَحْوَ حَدِيثِه .

٩٧- (٠٠٠) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْثُنَّى. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَبِيبٍ. قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَبَلَغَنِي أَنَّ الطَّاعُونَ قَدْ وَقَعَ بِالْكُوفَةِ. فَقَالَ لِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَغَيرُهُ: إِنَّ رَسُولَ الله عَبِيلٍ قَالَ: «إِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ فَوَقَعَ بِهَا ، فَلَا تَخْرُجُ مِنْهَا. وَإِذَا بَلَغَكَ أَنَّهُ بِأَرْضٍ ، فَلَا تَخْرُجُ مِنْهَا. وَإِذَا بَلَغَكَ أَنَّهُ بِأَرْضٍ ، فَلَا تَخْرُجُ مِنْهَا . وَإِذَا بَلَغَكَ أَنَّهُ بِأَرْضٍ ، فَلَا تَدْخُلُهَا » قَالَ قُلْتُ: عَمَّنْ ؟ قَالُوا: عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ يُحَدِّثُ بِهِ. قَالَ تَدْخُلُهَا » قَالَ قُلْتُ: عَمَّنْ ؟ قَالُوا: عَنْ عَامِر بْنِ سَعْدِ يُحَدِّثُ بِهِ . قَالَ فَأَنْتُهُ وَقَالُوا: غَائِبٌ . قَالَ: فَلَقِيتُ أَخَاهُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدِ فَسَأَلَتُهُ ؟ فَقَالُوا: غَائِبٌ . قَالَ: سَعِدًا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيلٍ فَقَالُوا: شَهِدتُ أَسَامَةَ يُحَدِّثُ سَعْدًا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيلٍ فَقَالُ : شَهِدتُ أَسَامَةَ يُحَدِّثُ سَعْدًا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيلٍ فَقَالُ : شَهِدتُ أَسَامَة يُحَدِّثُ صَعْدًا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيلٍ فَقَالُ : شَهِدتُ أَسَامَة يُحَدِّثُ أَوْ عَذَابٌ أَوْ بَقِيلَةً عَذَابٍ عُذَّبِ بِهِ أَنَاسٌ مِنْ يَقُولُ : «إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ رِجْزٌ أَوْ عَذَابٌ أَوْ بَقِيلَةً عَذَابٍ عُذَّ بَاعَكُمْ أَنَهُ مِنْ اللهُ وَإِذَا بَلَعَكُمْ أَنَهُ وَيُولُ . فَإِذَا كَانَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا ، فَلَا تَحْرُجُوا مِنْهَا وَإِذَا بَلَعَكُمْ أَنَهُ وَيَلِكُمْ . فَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا ، فَلَا تَحْرُجُوا مِنْهَا وَإِذَا بَلَعْكُمْ أَنَهُ

بِأَرْض، فَلَا تَدْخُلُوهَا».

قَالَ حَبِيبٌ: فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: آنْتَ سَمِعْتَ أُسَامَةَ يُحَدِّثُ سُعدًا وَهُوَ لَا يُنْكِر؟ قَالَ: نَعَمْ.

( • • • ) وحدَّثناه عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ .

( • • • ) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ وَخُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ . قَالُوا : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةَ .

( • • • ) وحدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ : كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَسَعْدٌ جَالِسَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ . فَقَالَا : قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَةٍ . بِنَحْو حَدِيثهِمْ .

( • • • ) وَحَدَّثَنِيهِ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةً . أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ( يَعْنِي الطَّحَّانَ ) عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِراهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْقٍ . بِنَحْوِ حَدِيثِهِم .

الطاعون: قروحٌ تخرج في الجسد فتكون في المراق، أو الآباط، أو الأيدي، أو الأصابع، وسائر البدن، ويكون معه ورمٌ وألم شديد، وتخرج تلك القروح مع لهيب ويسود ما حواليه، أو يخضر، أو يحمر حمرة بنفسجيه كذرة، يحصل معه خفقان القلب والقيء.

لا يخرجكم إلَّا فرار منه: بالرفع. وروي بالنصب، وأُوِّلَتْ على الحال. والتقدير: لا تخرجوا إذا لم يكن خروجكم إلَّا فرارًا منه.

٩٨- (٢٢١٩) حدَّ ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيْ . قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ ، عَنْ عَبْدِ الله الْخَطَّابِ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ ، عَنْ عَبْدِ الله الْخَطَّابِ ، عَنْ عَبْدِ الله الْمَامِ . حَتَّى إِذَا كَانَ بِسرْغَ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ . حَتَّى إِذَا كَانَ بِسرْغَ لَقِيمَهُ أَهْلُ الْأَجْنَادِ . أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ . فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِيَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ فَدَعَوْنُهُمْ . فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ. فَاخْتَلَفُوا. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرِ وَلَا نَرَى أَنْ تَوْجِعَ عَنْهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ الله عَيِّلِيْ . وَلَا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ. فَقَالَ: ادْعُ لِيَ الْأَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ لَهُ هَذَا الْوَبَاءِ. فَقَالَ: ادْعُ لِيَ الْأَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ لَهُ فَاسْتَشَارَهُمْ . فَسَلَكُوا سَبِيلَ اللهَاجِرِينَ . وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ . فَقَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشِ مِنْ الْتَهْعُوا عَنِي . ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشِ مِنْ الْوَبَاءِ . فَقَالَ: الْوَبَاءِ . فَقَالُوا: نَرَى أَنْ مُهُاجِرَةِ الْفَيْحِ فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ . فَقَالُوا: نَرَى أَنْ مُمُوعُوا عَلَيْهِ رَجُلَانِ . فَقَالُوا: نَرَى أَنْ مُمُوعُوا عَلَيْهِ . فَقَالُ أَبُو عُبِيدَةً بُنُ الْجُرَّاحِ: أَوْرَارًا مِنْ مُمْتِحْ عَلَى ظَهْرٍ . فَقَالُ عُمْو اعَلَيْهِ . فَقَالَ أَبُو عُبِيدَةً بُنُ الْجُرَّاحِ: أَوْرَارًا مِنْ مُمْتُوعُوا عَلَيْهِ . فَقَالَ أَبُو عُبِيدَةً بُنُ الْجُرَاحِ : أَوْرَارًا مِنْ مُمْتُوعُوا عَلَيْهِ . فَقَالَ أَبُو عُبِيدَةً بُنُ الْجُرَاحِ : أَوْرَارًا مِنْ مُمْتُوعُوا عَلَيْهِ . فَقَالَ أَبُو عُبِيدَةً بُنُ الْجُرَاحِ : أَوْرَارًا مِنْ فَدَرِ الله إِلَى قَدَرِ الله . أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ لَكَ عُمُونَ فَي النَّاسِ ! إِنِّي خَلَافَهُ ) نَعُمْ . نَفِرُ مِنْ قَدَرِ الله إِلَى قَدَرِ الله . أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ لَكَ إِلَى الْمُعَلِقُ عَلَى عَمْونَ فَي النَّاسِ إِلَى قَدَرِ الله . أَرَاقِهُ عَدِي عَلَمْ مَلْ فَي اللَّهِ عَلَى اللهُ هُ عَمُونَ فَي اللهُ مَلْ عَمْو يَكُونَ عُمْونَ فَي اللّهُ مَلَى عَمْو اللهُ عَرَدُ الله أَنْ أَلْهُ عَرَدُ الله عَمْونَ عَلَى عَمْو يَكُونُ عَلَى الله عَمْونَ الله عَمْونَ عَلَى الْمُولِ الله عَمْولَ عَلَيْهِ اللله . أَرَاقُونَ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى الْعَلَى الله عَلَو اللهَا عَرَى عَلَى الْعُولِ الْعَلَى الْعَلَى الْعُولُول

رَعَيْتَ الْحَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بَقَدَرِ الله ، وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ الله ؟ قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَكَانَ مُتَغَيبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ . وَكَانَ مُتَغَيبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ . فَقَالَ : إِنْ عِنْدِي مِنْ هَذَا عِلْمًا . سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ : « إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بَأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا ، فَلَا سَمِعْتُمْ بِهِ بَأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا ، فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ . وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا ، فَلَا تَحْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ » .

قَالَ: فَحَمِدَ الله عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثُمَّ انصرف.

\* \* \*

بسرغ: بفتح السين المهملة، وسكون الراء، ومحكي فتحها، وغين معجمة: بالصرف وتركه: قربة في طرف الشام مما يلي الحجاز.

أهل الأجناد: قال النووي [٢٠٨/١٤]: المراد بالأجناد هنا مدن الشام الخمس وهي: فلسطين، والأردن، ودمشق، وحمص، وقنسرين. قال: هكذا فسروه واتفقوا عليه.

الوباء: مهموز بالقصر والمدِّ والقصرُ أفصح وأشهر. قيل: هو الطاعون. وقيل: كل مرض عام. قال النووي [٢٠٤/١٤]: والصحيح الذي قاله المحققون إنه مرض الكثيرين من الناس في جهة من الأرض دون سائر الجهات، ويكون مخالفًا للمعتاد من الأمراض الكثيرة وغيرها، ويكون مرضهم نوعًا واحدًا بخلاف سائر الأوقات فإن أمراضهم فيها مختلفة. وقالوا: كل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعونًا. قال: والوباء الذي وقع بالشام في هذا الحديث كان طاعونًا، وهو «طاعون عمواس».

المهاجرين الأولين: قال القاضي: (هم)(١) من صلى إلي القبلتين فأما من أسلم بعد تحويل القبلة فلا يعد فيهم.

مهاجرة الفتح: قيل: هم الذين أسلموا قبل الفتح فحصل لهم ( فضل بالهجرة قبله إذ لا هجرة بعد الفتح. وقيل: هم مسلمة الفتح الذين هاجروا بعده فحصل

<sup>(</sup>١) في «ب»: «هو»!

لهم)(١) اسم الهجرة دون الفضيلة. قال القاضي: وهذا أظهر لأنهم الذين (ق ٢/٢٤) ينطبق عليهم «مشيخة قريش».

إنى مصبح: بسكون الصاد.

على ظهر: أي: مسافرًا راكبًا (على) (٢) ظهر الراحلة راجعًا إلى المدينة. لو غيرك قالها يا أبا عبيدة: جواب « لو » محذوف ، أي: ( لأذيته) (٣) ، أو: لم أتعجب (منه) (٤)

عدوتان: تثنية «عدوة» بضم العين وكسرها: (جانبُ الوادي.

خصبة: بفتح أوله، وسكون ثانيه (وكسره)<sup>(٥)</sup>

جدبة: بفتح الجيم، وسكون الدال وكسرها)(١)

99-(٠٠٠) وحدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بَنُ رَافِعِ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ. مُحَمَّيْدِ (قَالَ ابْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا) عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرْ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ: قَالَ: وَقَالَ لَهُ أَيْضًا؛ أَرَأَيْتَ أَنَّهُ لَوْ رَعَى الْجَدْبَةَ وَتَرَكَ الْخَصِبَةَ أَكُنْتَ مُعَجِّرَهُ؛ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَسِرْ إِذًا قَالَ فَسَارَ حَتَّى أَتَى المَدِينَة. فَقَالَ: هَذَا الْمُخَلُّ أَوْ قَالَ: هَذَا الْمُنْزِلُ إِنْ شَاءَ الله.

( • • • ) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. غَيْر أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ الله بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ. وَلَمْ يَقُلْ: عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله.

<sup>(</sup>١) ساقط من «ب». (١) في «ب»: ﴿ إِلَى ١٠

<sup>(</sup>٣) في «ب»: « لاثربته».

وعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله ، أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا انْصَرَفَ بِالنَّاسِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ

> أكنت معجزهُ؟: بفتح العين، وتشديد الجيم. أي: تنسبه للعجز. هذا المحل: بفتح الحاء وكسرها والفتح أقيش.

### (۳۳) باب لا عدوی ولا طیرة ولا هامة ولا صفر، ولا نوء ولا غول، ولا یورد ممرض علی مصح

١٠١- (٢٢٢٠) حدَّ ثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتَى (وَاللَّفْظُ لِأَبِي الطَّاهِرِ) قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ. قَالَ ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ. قَالَ ابْنُ وَهْبِ . أَخْبَرَنِي يُونُسُ. قَالَ ابْنُ رَشِهَابِ: فَحَدَّ ثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، حِينَ قَالَ رَسُولُ الله يَلِيُّةِ: «لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ ». فَقَالَ أَعْرَابِيِّ: يَرُسُولُ الله يَلِيُّةِ: «لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ ». فَقَالَ أَعْرَابِيِّ: يَا رَسُولُ الله إِنْ فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيَجِيءُ الْبَعِيرُ الله إِنْ فَمَنْ أَعْدَى الْبَعِيرُ الله عَدْدُلُ فِيهَا فَيُجْرِبُهُا كُلَّهَا؟ قَالَ: «فَمَنْ أَعْدَى الْأَوْلَ؟ ».

٧٠٠٠ ( ٠٠٠ ) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ . قَالاً : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ( وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ) . حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُهُ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَالْ صَفَرَ وَلا عَدُوى وَلا طِيرَةَ وَلا صَفَرَ وَلا قَالَ : ﴿ لَا عَدُوى وَلا طِيرَةَ وَلا صَفَرَ وَلا عَامَةَ ﴾ فَقَالَ أَعْرَابِيُّ : يَا رَسُولَ الله ! بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ .

٣٠١٠ (٠٠٠) وحدَّ ثني عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ. أَخْبَرَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانِ أَجُو الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. أَخْبَرَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانِ الدَّوَّلِيُّ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْتٍ « لَا عَدْوَى » فَقَامَ أَعْرَابِيُّ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونسَ وَصَالِحٍ. وَعَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ: فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونسَ وَصَالِحٍ. وَعَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ: « لَا عَدْوَى حَدَّنَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمْرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيْقٍ قَالَ: « لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةً ».

لا عدوى: قيل: هو نهيٌّ عن أَنْ يقال ذلك، أو يعتقد. وقيل: هو خبرٌ. أي: لا تقع عدوى بطبعها.

ولا صفر: فيه تأويلان: أحدهما: أن المراد تأخيرهم تحريم «المحرم» إلى «صفر» وهو النسيء (الذي) (١) كانوا يفعلونه، وبهذا قال مالك وأبو عبيدة. والثاني: أن الصفر دواب في البطن وهي دود كانوا يعتقدون أن في البطن دابة تهيج عند الجوع وربما قتلت صاحبها، وكانت العربُ تراها أعدى من الجَربِ. قال النووي [١٥/١٤]: وهذا التفسير هو الصحيح، وبه قال مطرف وابن وهب وابن جرير وأبو عبيد وخلائق. قال: ويجوز أن يكون المراد هذا والأول جميعًا وأن الصفرين جميعًا باطلان لا أصل (لهما) (٢)، ولا تعريج على

<sup>(</sup>١) ساقط من (ب.

واحد منهما.

ولا هامة: بتخفيف الميم على المشهور. وفيه تأويلان: أحدهما: أن العرب كانت تتشأم بالهامة، وهي: الطائر المعروف من طير الليل، وقيل: هي البومة كانت إذا سقطت على دار أحدهم يراها ناعية له نفسه أو بعض أهله، وهذا تفسير مالك. والثاني: أن العرب كانت تعتقد أن عظام الميت، (وقيل) (١): روحه، تنقلب هامة تطير. قال النووي [٢١/٥/١]: وهذا تفسير أكثر العلماء، وهو المشهور، قال: ويجوز أن يكون المراد النوعين (ق1/7٤) وأنهما جميعًا باطلان.

٤٠١- (٢٢٢١) وحدَّ ثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَوْمَلَةُ ( وَتَقَارَبا فِي اللَّهْظِ) قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: ﴿ لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٌ ﴾. قَالَ وَيُحدِّثُ؛ أَنَّ رَسُولِ الله عَلَيْ مُصِحٌ ﴾. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً يُحدُّثُهُمَا كِلْتَيْهِمَا عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ . ثُمَّ صَمَتَ أَبُو هُرَيْرَةً يُحدُّثُهُمَا كِلْتَيْهِمَا عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ . ثُمَّ صَمَتَ أَبُو هُرَيْرَةً بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ لَا عَدْوَى ﴾ وَأَقَامَ عَلَى ﴿ أَنْ لَا عَرْدِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٌ ﴾ قَالَ: فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ذَبَابِ ( وَهُوَ ابْنُ لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٌ ﴾ قَالَ: فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ذَبَابِ ( وَهُوَ ابْنُ اللهُ عَمْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴾ : قَدْ كُنْتَ أَسْمَعُكَ ، يَا أَبَا هُرَيْرَةً ! ثُحَدِّئُنَا مَعَ هَذَا اللهُ عَرْمِنَ عَلَى مُصِحٌ ﴾ فَمَا رَآةُ الحَارِثُ فِي ذَلِكَ حَتَّى غَضِبَ أَبُو هُرَيْرَةً أَنْ يَعْرِفَ ذَلِكَ حَتَّى غَضِبَ أَبُو هُرَيْرَةً أَنْ يَعْرِفَ ذَلِكَ حَتَّى غَضِبَ أَبُو هُرَيْرَةً أَنْ يَعْرِفَ ذَلِكَ حَتَّى غَضِبَ أَبُو هُرَيْرَةً وَلَا وَلَا اللهُ هُرَيْرَةً وَلَاكَ عَلَى مُصِحِحٌ ﴾ فَمَا رَآةُ الحَارِثُ فِي ذَلِكَ حَتَّى غَضِبَ أَبُو هُرَيْرَةً اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) ساقط من «ب».

أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُنَا؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: « لَا عَدْوَى » فَلَا أُدْرِي أَنْسِيَ أَبُو هُرَيْرَةً ، أَوْ نَسَخَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ الْآخَرَ ؟

٥٠١- (٠٠٠) حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتُم و حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ ﴿ قَالَ عَبْدُ: حَدَّثَنِي. وَقَالَ الْآخَرَانَ : حَدَّثَنَا ﴾ يَعْقُوبُ - يَعْنُونَ ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ - حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ رَسُول الله عِلِيِّ قَالَ: « لَا عَدْوَى » ويُحَدِّث مَعَ ذَلِكَ « لَا يُورِدُ الْمُرْضُ عَلَى الْمُصِحِّ » بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ .

(٠٠٠) حدَّثناه عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ. حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. نَحْوَهُ.

لا يورد: بكسر الراء.

ممرض: بكسر الراء، أي: صاحب الإبل المراض.

على مصح: بكسر الصاد، أي: صاحب الإبل الصحاح. ومفعول « يورد » محذوف، أي: لا يورد إبله المراض لأنه ربما أصاب الصحاح المرضُ بفعل الله وقدره الذي أجرى به العادة لا بالطبع، فيحصل لصاحبها ضرر بمرضها، وربما حصل له ضرر أعظم من ذلك باعتقاد العدوى بطبعها فيكفر، وبهذا حصل الجمع بينه وبين لا عدوى.

كلتيهما: كذا في «الأصول» بالتاء. أي: الكلمتين، أو القصتين.

١٠١- (٢٢٢٠) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ مُحجْر . قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « لَا عَدْوَى وَلَا هَامَةَ وَلَا نَوْءَ وَلَا صَفَرَ » .

ولا نوء: أي: لا تقولوا: مطرنا بنوء كذا

۱۰۷ – (۲۲۲۲) حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةً عَنْ أَبُو الزَّيْئِرِ عَنْ جَابِرٍ. ﴿ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةً عَنْ أَبِي الزَّيْئِرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ لَا عَدْوَى وَلَا طِيرَةَ وَلَا طِيرَةَ وَلَا غُولَ ﴾.

١٠٨ - (٠٠٠) وحدَّثني عَبْدُ الله بْنُ هَاشِم بْنِ حَيَّانَ. حَدَّثَنَا بَهْزً
 حَدَّثَنَا يَزِيدٌ (وَهُوَ التَّسْتَرِيُّ). حَدَّثَنَا أَبُو الزَّيَيْرِ عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا عَدْوَى وَلَا غُولَ وَلَا صَفَرَ».

ولا غول: قال النووي (٢١٧/١٤): «كانت العرب تزعم أنَّ الغيلان في الفلوات، وهي جنس من الشياطين فتتراءى للناس وتتغول تغولًا - أي: تتلون تلونًا - فتضلهم عن الطريق فتهلكهم، فأبطل النبي عليه (ذلك)(١) وقال آخرون: ليس المراد بالحديث نفي وجود الغول، وإنما معناه إبطال ما تزعمه العرب من تلون الغول بالصور المختلفة واغتيالها. قالوا: ومعنى «لا غول» أي: لا تستطيع أن تضل أحدًا، ويشهد له حديث: «لا غول ولكن السعالي» قال العلماء: وهم سحرة الجن، أي: في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل. وفي الحديث الثاني: «إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان»(٢) أي: ادفعوا شرها بذكر الله،

<sup>(</sup>۱) ساقط من «م».

<sup>(</sup>٢) وهو حديث ضعيف، وهو معلَّ بالاضطراب والانقطاع، وقد فصلت ذلك في تخريجي على «مسند سعد بن أبي وقاص» للبزار (رقم ١٧٤). فراجعه إنْ شئت.

وهذا دليل على أنه ليس المراد نفي أصل وجودها، وفي حديث أبي أيوب: «كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجيء فتأكل منه».

٩٠١- (٠٠٠) وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا رَوْحُ بنُ عُبَادَةَ
 حَدَّثَنَا ابنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بنَ عَبْدِ الله يَقُولُ:
 سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيِّلِيِّ يَقُولُ: « لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا غُولَ ».

وسَمِعْتُ آَبَا الزُّبَيْرِ يَذْكُر ؛ أَنَّ جَابِرًا فَسَّرَ لَهُمْ قَوْلَهُ ﴿ وَلَا صَفَرَ ﴾ فَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : كَانَ يُقَالُ دَوَابُّ البَّطْنِ . قَالَ : كَانَ يُقَالُ دَوَابُّ البَطْنِ . قَالَ وَلَمْ يُفَسِّرِ الغُولَ . قال أبو الزبير : هذه الغُولُ التي تَغَوَّلَ . البَطْنِ . قَالَ وَلَمْ يُفَسِّرِ الغُولَ . قال أبو الزبير : هذه الغُولُ التي تَغَوَّلَ .

دوابُ البطن: بدالِ مهملةِ ، وباءِ موحدة مشددة . وروي بذال معجمةِ ، وتاء مثناة فوق .

# (٣٤) باب الطيرة والفأل ، وما يكون فيه من الشؤم

١١٠ (٢٢٢٣) وحدَّ ثنا عبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدَ أَنَّا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلِيلًا يَقُولُ: « لَا طِيرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ» قِيلً: يَا رَسُولَ الله ! وَمَا الْفَأْلُ ؟ قَالَ: « الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ ».

( • • • ) وحدَّ ثني عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ. حَدَّ ثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي اللَّيْثِ. حَدَّ ثَنِي عَنْ جَدِّي . حَدَّ ثَنِي عُقْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُ. خَبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ. أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. كِلَاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ، بِهَذَا الإَسْنَادِ، مِثْلَهُ.

وَفِي حَدِيثِ عُقَيْلٍ: عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيٌّ . وَلَمْ يَقُلْ: سَمِعْتُ. وَفِي

حَدِيثِ شُعَيْبٍ: قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْكُ . كَمَا قَالَ مَعْمَرٌ .

١١٠ (٢٢٢٤) حدَّثنا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّثنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى.
 حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ نَبِيَّ الله عَلِيَّةٍ قَالَ: « لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ.
 وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ: الْكَلِمَةُ الْحُسَنَة، الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَة».

الله الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَا: وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَا: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ ابْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلَةٍ. قَالَ: «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ. وَيُعْجِبُني الْفَأْلُ؟ قَالَ: «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ. وَيُعْجِبُني الْفَأْلُ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ».

717 (٢٢٢٣) وحدَّثني حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. حَدَّثَني مُعَلَّى بْنُ الشَّاعِرِ. حَدَّثَني مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَتِيقٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَتِيقٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « لَا عَدْوَى وَلَا طِيرَةَ وَأُحِبُ الْفَأْلُ الصَّالِحَ ».

عُ ١٠٠٠) حدَّ ثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ . أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عِشَامُ بَنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ رَسُولُ الله عِنْ الله عَدْوَى وَلَا هَامَةَ وَلَا طِيرَةَ . وَأُحِبُ الْفَأْلَ الصَّالِحَ » .

لا طيرة: بكسر الطاء، وفتح الياء. ومحكي سكونُها. قال النوويُّ (١٤/ ٢١٨): «التَّطيُّر هو التشاؤمُ» (ق٢/٢٤٦)، وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح، فينفرون الظباء والطيور، فإن أخذت ذات اليمين تبركوا به ومضوا في سفرهم وحوائجهم، وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءموا بها،

فكانت تصدهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم، فنفي الشرع ذلك وأبطله، ونهى عنه، وأخبر أنَّهُ ليس له تأثيرٌ ينفعُ ولا يضُرُّ. وخيرُها الفأل: بالهمز.

المن الله عن الله الله عن الله عن

الله عَنْ عَمْرَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شِهَابِ، عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِم، ابْنَيْ عَبْدِ الله عَنْ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِم، ابْنَيْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَيْلِيَةٍ قَالَ: « لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةً. وَإِنَّمَا الشَّوْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: الْمُرَّأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ».

عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ. أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. كُلُّهُمْ عَنِ النَّبِيِّ عَنِي الشَّوْمِ. بِمِثْلِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِي . فِي الشَّوْمِ. بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: الْعَدُوى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: الْعَدُوى وَالطِّيرَةَ، غَيْرُ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ.

الله عُبْدِ الله بْنِ الْحَكَمِ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْحُكَمِ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ ؟ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدُ بْنِ زَيْدٍ ؟ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلٍ ؟ أَنَّهُ قَالَ : «إِنْ يَكُنْ مِنْ أَبَّهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلٍ ؟ أَنَّهُ قَالَ : «إِنْ يَكُنْ مِنْ الشَّوْمِ شَيءٌ حَقٌ ، فَفِي الْفُرسِ الْمُؤَاةِ وَالدَّارِ » .

( • • • ) وحدَّقَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله . حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ . وَلَمْ يَقُلْ : حَقٌ .

مَرْيَمَ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ . حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْلِحَقَ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ . أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ . حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الله ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ الله عَيْلِيَةٍ قَالَ : « إِنْ كَانَ الشَّوْمُ فِي ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ الله عَيْلِيَةٍ قَالَ : « إِنْ كَانَ الشَّوْمُ فِي شَيْءٍ ، فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ وَالْمُرَأَةِ » .

١١٩ (٢٢٢٦) وحدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبِ. حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهَلِ بْنِ سَعْدٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهَلِ بْنِ سَعْدٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْنِي الشَّوْمَ.
 عَلِيْتٍ: «إِنْ كَانَ، فَفِي الْمُؤَاةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ» يَعْنِي الشَّوْمَ.

(٠٠٠) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ .

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ . يَمِثْلِهِ .

الشؤم في الدار والمرأة والفرس: قال مالك وطائفة: هو على ظاهره فإنه قد يحصل عند سكنى الدار المعينة، أو اتخاذ المرأة المعينة، أو الفرس أو الخادم الهلاك بقضاء الله، ويجعل الله ذلك سببًا له. وقال الخطابي وكثيرون: وهو في معنى الاستثناء من الطيرة، أي: الطيرة منهي عنها إلا أن يكون (له) (١) دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع ونحوه، وطلاق المرأة وقال آخرون: شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم، وشؤم المرأة عدم ولادتها وسلاطة لسانها (وتعريضها) (١) للريب، وشؤم الفرس أن لا يُغْزَى عليها وقيل: حرانتها (وغلاء) (٢) ثمنها – وشؤم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فرض عليه . وقيل: المراد بالشؤم هنا عدم الموافقة. واعترض بعض الملاحدة على هذا الحديث (بحديث) (١) « لا طيرة ...» (فأجاب بن قتيبة وغيره: بأن هذا مخصوص من حديث « لا طيرة ...» أي: لا طيرة) (١) إلا في هذه الثلاثة .

(٣٥) باب تحِريم الكهانة وإتيان الكهان

٢١ - (٣٧٥) حدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى . قَالَا : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحُكَمِ السُّلَمِيِّ . قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ! أُمُورًا كُنَّا نَصْنَعُهَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحُكَمِ السُّلَمِيِّ . قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ! أُمُورًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الْجُاهِلِيَّةِ . كُنَّا نَأْتِي الْكُهَّانَ . قَالَ : ﴿ فَلا تَأْتُوا الْكُهَّانَ ﴾ قَالَ : قُلْتُ : كُنَّا نَتُكِيَّرُ . قَالَ : ﴿ فَلا يَصُدَّنَكُمْ ﴾ . فَلا يَصُدَّنَكُمْ ﴾ . فَلا يَصُدَّنَكُمْ ﴾ .

(٠٠٠) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ (يَعْنِي ابْنَ الْبُنَّى). حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ. ﴿ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) ساقط من (ب).

حُمَيْدٍ. قَالاً: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ. ﴿ وَحَدَّثَنِي أَبِي شَيْبَةً. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ. ﴿ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى. أَخْبَرَنَا مَالِكُ. كُلُّهُمْ عَنِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى. أَخْبَرَنَا مَالِكُ. كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثٍ يُونُس. غَيْرَ أَنَّ مَالِكًا فِي حَدِيثٍ يُونُس. غَيْرَ أَنَّ مَالِكًا فِي حَدِيثِهِ ذَكْرَ الطِيرَةَ. وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْكُهَّانِ.

\* \* \*

( • • • ) وحدَّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . قَالاً : حَدَّ ثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ ( وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ ) عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ . ﴿ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ . حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ إَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اللّهَ لَمِيِّ ، عَنِ النّبِيِّ عَبِيلَةٍ . بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، اللّهُ كَمِ السُّلَمِيِّ ، عَنِ النّبِيِّ عَبِيلَةٍ . بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَة . وَزَادَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : قُلْتُ : وَمِنَّا رِجَالٌ عَنْ مُعَاوِيَة . وَزَادَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : قُلْتُ : وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ قَالَ : قُلْتُ : وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ قَالَ : قَالَ : قُلْتُ : وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَمْنُ وَافَقَ خَطُّهُ فَذَاكَ » .

\* \* \*

كنا نأتي الكهان: قال القاضي: كانت الكهانة في العرب ثلاثة أضرب: أحدها: يكون للإنسان ولي من الجن يخبره بما يسترقه من السمع من السماء وهذا القسم بطل من حين بعث الله نبينا عَيِّلِيَّةٍ. الثاني: أن يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض وما خفي عنه مما قرب أو بعد وهذا لا يبعد وجوده لكنهم يصدقون ويكذبون، والنهي عن تصديقهم والسماع منهم عام الثالث: المنجمون، وهذا الضرب يخلق الله تعالى فيه لبعض الناس قوة ما ، لكن الكذب فيه أغلب، ومن (ق ٣٤٢/ ١) هذا الفن العرافة، وصاحبها «عراف» وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفته بها، وقد يعتضد بعض هذا الفن ببعض في ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة. وهذه الأضرب كلها تسمى «كهانة» وقد أكذبهم كلَّهم الشرع ونهى عن تصديقهم الأضرب كلها تسمى «كهانة» وقد أكذبهم كلَّهم الشرع ونهى عن تصديقهم

### وإتيانهم .

ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم: معناه أن كراهة ذلك تقع في نفوسكم في العادة ولكن لا تلتفتوا إليه ، ولا ترجعوا عما كنتم عزمتم عليه قبل هذا.

المُحْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَجْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ الْكُهَّانَ كَانُوا يُحَدِّثُونَنَا عَائِشَةً. قَالَتْ: قَالَ: « تِلْكَ الْكَلِمَةُ الْحَقُّ. يَخْطَفُهَا الْجِيِّيُّ فَيَقْذِفُهَا بِالشَّيْءِ فَنَجِدُهُ حَقًّا. قَالَ: « تِلْكَ الْكَلِمَةُ الْحَقُّ. يَخْطَفُهَا الْجِيِّيُّ فَيَقْذِفُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ. وَيَزِيدُ فِيهَا مَائَةَ كَذْبَةٍ ».

يخطفها: بفتح الطاء - وحُكي كسرهُا - أي: يأْخذها بسرعة . فيقذفُها: أي: يلقيها .

كنبة: بفتح الكاف وكسرها، وسكون الذال.

٣٧٠ - ( • • • ) حدَّثني سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ . حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ ( وَهَوَ ابْنُ عُبَيْدِ الله ) عَنِ الزُّهْرِيِّ . أَخْبَرَنِي يَحْيَى ابْنُ عُرَوَةَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يَقُولُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : سَأَل أُنَاسٌ رَسُولَ الله يَهِلِيّهِ عَنِ الْكُهَّانِ ؟ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله يَهِلِيّهِ : « لَيْسُوا بِشَيءٍ » قَالُوا : عَنِ الْكُهَّانِ ؟ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله يَهِلِيّهِ : « لَيْسُوا بِشَيءٍ » قَالُوا : يَا رسول الله ! فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا الشَّيْءَ يَكُونُ حَقَّا . قَالَ رَسُولُ الله عَلِيّةِ : « يَلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْجِئِنِ يَخْطَفُهَا الْجِيِّتُ . فَيقُوهًا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الله الْكَلِمَةُ مِنَ الْجِئِنِ يَخْطَفُهَا الْجِيِّتُ . فَيقُوهًا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الله الْكَلِمَةُ مِنَ الْجِئِنِ يَخْطَفُهَا الْجِيِّتُ . فَيقُوهًا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الله الله الْكَلِمَةُ مِنَ الْجِئِ يَخْطَفُهَا الْجِيِّقُ . فَيقُوهًا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَ

( • • • ) وحدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَ

رِوَايَةِ مَعْقِلِ عَنْ الزُّهْرِيِّ .

\* \* \*

ليسوا بشيءٍ: معناهُ: بطلانُ قولهم، وأنه لا حقيقة له.

تلك الكلمة من الجن: بالجيم والنون. أي: الكلمة المسموعة منهم. وروى: «من الحق »(١) بالحاء والقاف.

فيقرها: بفتح الياء، وضم القاف، وتشديد الراء. من القر وهو ترديد الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه.

قر الدجاجة: قال القاضي: لم يختلف الرواة في مسلم أنها بالدال: الطائرُ المعروفُ وقرُها صوتها إذا قطعته، فإن رددته فهو «قرقرة». قال الخطابي وغيره: معناهُ إن الجني يقذف الكلمة إلى وليه الكاهن، فيسمعها الشياطين كما تؤذن الدجاجة بصوتها صواحباتها فتتجاوب.

\* \* \*

كَالَ مَسَنَّ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ. وَقَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ حَسَنَّ: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ سَعْدِ). حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي عَلِيٌ بْنُ حُسَيْنٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلَّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مُسَيْنٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلَّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَسَيْنٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلَّ مِنْ الله عَلِيِّ وَمِي يَعْفُلُ وَلَهُ أَلُوا الله عَلِيِّةِ : « مَاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، إِذَا رُمِي بِمِثْلِ هَذَا؟ » قَالُوا: الله وَرَسُولُه أَعْلَمُ. كُنَّا نَقُولُ وُلِدَ الله عَلِيَّةِ ، إِذَا رُمِي بِمِثْلِ هَذَا؟ » قَالُوا: الله وَرَسُولُ الله عَلِيَّةِ : « فَإِنَّهُ الله عَلِيَّةِ : « فَإِنَّهُ اللهُ عَظِيمٌ . وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ : « فَإِنَّهَا اللهُ عَظِيمٌ . وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيَةِ : « فَإِنَّهَا اللهُ عَلِيَةِ . إِذَا يُونَ أَحَدٍ وَلَا لِجَيَاتِهِ . وَلَكِنْ رَبُنَا ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمُهُ ، إِذَا لَا يُونَ أَحَدٍ وَلَا لِجَيَاتِهِ . وَلَكِنْ رَبُنَا ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمُهُ ، إِذَا

<sup>(</sup>۱) وهذه رواية البخاريّ (۲۱٦/۱۰، ۹۰٥)، وهي روايةٌ لمسلم أيضًا كما في الحديث الماضي، وأحمد (۸۷/٦)، والبيهقيّ (۳۸/۸)، والبغويٌ في «شرح السّنة» (۱۲/ ۱۸) وعبد الرّزاق (۲۱/۱۱). ورواه عن الزهريّ هكذا – يعني بالحاء والقاف – : معمر، وابنُ جريج، وشعيب بن أبي حمزة.

قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ. ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. حَتَّى يَتْلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلَ هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا. ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْش لِحَمَلَةِ العَرْش: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ فَيُخبِرُونَهُمْ مَاذَا قَال. قَالَ: فَيَسْتُخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ بَعْضًا. حَتَّى يَبْلُغَ الْحُبَرُ هَذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا. فَتَخْطَفُ الْجِينُ السَّمْعَ فَيَقْذِفُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ. وَيُرْمَوْنَ بِهِ فَمَا جَاءُوا بِهِ على وَجْهِهِ فَهُوَ حَتٌّ. وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ ».

(٠٠٠) وحدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم. حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرُو الْأَوْزَاعِيُّ . ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحْرَمَلَةُ . قَالًا : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ. ﴿ وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْينَ. حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ (يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدِ الله). كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، غَيْرَ أَنَّ يُونُسَ قَالَ : عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ . أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَيْلِيَّ مِنَ الْأَنْصَارِ. وَفِي حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ « وَلَكِنْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ » . وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ « وَلَكِنَّهُمْ يَوْقَوْنَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ » . وَزَادَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ « وَقَالَ الله : ﴿ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ ﴾ . [٣٤/سبأ ٢٣/] وَفِي حَدِيثِ مَعْقِل كَمَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُ ﴿ وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ ﴾ .

فهو حقُّ ولكنهم يقرفون فيه: بالقاف والراء. وروي بالدال بدل الراء. أي: يخلطون فيه الكذب وفي حديث يونس: « ولكنهم يرقون فيه »: قال القاضي: ضبطناه عن شيوخنا بضم الياء وفتح الراء، وتشديد القاف. ورواه بعضهم: بفتح الياء، وسكون الراء، وفتح القاف، ومعناه يزيدون، يقال: رقى فلان إلى

الباطل، وأصله من الصعود. أي: يدعون فيه غير ما سمعوا.

مَدُنَا يَحْيَى الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ . حَدَثَنَا يَحْيَى الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ . حَدَثَنَا يَحْيَى (يَعْنِي الْبُنَ سَعِيد) عَنْ عُبَيْدِ الله ، عَنْ نَافِع ، عن صَفِيَّة ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلِيلِهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِهِ قَالَ : « مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيءِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً » .

من أتى عرافًا: قال الخطابي: هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة ونحوهما.

لم تقبل له صلاة أربعين ليلة: قال النووي (٢٢٧/١٤): «أي: لا ثواب فيها وإنْ كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه (٣٢٢٤٣) ولا يحتاجُ إلى إعادة.»

### (۳۷) باب قتل الحیات وغیرها

المُ اللهُ اللهُ

( • • • ) وحدَّثناه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. أَخْبَرَنَا وَهُو الطَّفْيَتَيْنِ. هِشَامٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: الْأَبْتَرُ وَذُو الطَّفْيَتَيْنِ.

ذي الطفيتين: بضم الطاء المهملة، وسكون الفاء: وهما الخطَّان الأبيضان

على ظهر الحية. وأصلُ «الطُّفية»: خوصة المقل. شبه الخطَّان بها. الأبتر : هو قصيرُ الذُّنب . وقال النضرُ بنُ شميل : هو صنف من الحيات أزرقٌ

مقطوعُ الذنب، لاتنظرُ إليه حاملٌ إلَّا ألقت ما في بطنها.

١٢٨ – (٢٢٣٣) وحدَّ ثني عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُمِيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّي، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ : « اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَذَا الطُّفْيَتَينِ وَالأَبْتَرَ. فَإِنَّهُمَا يَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ وَيَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ».

قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا. فَأَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْنُذِرِ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْحَطَّابِ ، وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً . فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ نَهِيَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ.

يستقطان الحَبل: معناهُ: أنَّ المرأة الحامل إذا نظرت (إليها)(١) وخافت، أسقطت الحمل غالبًا.

ويلتمسان البصر: قيل: معناه يخطفان البصر بمجرد نظرهما إليه لخاصة جعلها الله في بصرهما إذا وقع على بصر الإنسان وقيل: إنهما يقصدان البصر باللسع. قال النووي [٣٣٠/١٤]: والأول أصح وأشهر. قال العلماء: وفي الحيات نوع يسمى الناظر إذا وقع نظره على (عين)<sup>(٢)</sup> إنسان مات من ساعته . يطارد حية: أي: يطلبها ويتبعها ليقتلها.

١٢٩ (٠٠٠) وحدَّثنا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيَّ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ. يَقُولُ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَالْكِلَابَ وَاقْتُلُوا ذَا الطَّفْيَتَينِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ

<sup>(</sup>٢) في (م): (غير)! (١) في «م»: «إليهما».

وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَالَى ».

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَنُرَى ذَلِكَ مَنْ شُمَّيْهِمَا، وَالله أَعْلَمُ.

قَالَ سَالِمٌ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: فَلَبِثْتُ لَا أَتُوكُ حَيَّةً أَرَاهَا إِلَّا قَتَلْتُهَا. فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً، يَوْمًا، مِنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ، مَرَّ بِي زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ أَوْ أَبُو لُبَابَةَ. وَأَنَا أُطَارِدُهَا. فَقَالَ: مَهْلًا. يَا عَبْدَ الله! فَقُلْتُ: الْخَطَّابِ أَوْ أَبُو لُبَابَةَ. وَأَنَا أُطَارِدُهَا. فَقَالَ: مِهْلًا. يَا عَبْدَ الله! فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ الله عَيِّلِيْهِ قَدْ نَهَى عَنْ إِنَّ رَسُولَ الله عَيِّلِيْهِ قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ.

\* \* \*

• ١٣٠ ( • • • • ) وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ . ح وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلُوانِيُ . حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ . حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ . كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، غَيْرَ أَنَّ صَالِحًا قَالَ : حَتَّى صَالِحٍ . كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، غَيْرَ أَنَّ صَالِحًا قَالَ : حَتَّى صَالِحٍ . كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، غَيْرَ أَنَّ صَالِحًا قَالَ : حَتَّى رَآنِي أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَزَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ . فَقَالًا : إِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ .

وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ « اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ » وَلَمْ يَقُلْ « ذَا الطَّفْيتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ » .

نهي عن ذوات البيوت: قال المازري والقاضي: هو خاص بحيات المدينة النبوية. وقيل: بحيات البيوت في كل بلدٍ، وأمَّا ماليس في البيوت فيقتل من غير (إيْذَانِ) (١). وقيل: يستثنى من حيات البيوت: «الأبتر» و «ذو الطفيتين»، فإنهما يُقتلان على كل حالٍ، سواء كانا في البيوت أم غيرها، وكذا ما ظهر منها بعد الإنذار.

<sup>(</sup>١) في «م»: «إنذار».

١٣٢ - (٠٠٠) وحدَّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ. حَدَّثَنَا نَافِعٌ. قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ. حَتَّى حَدَّثَنَا أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الْبَدْرِيُّ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُهُ عَلِيلِتٍ نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُهُوتِ، فَأَمْسَكَ.

١٣٣ (٠٠٠) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْثُنتى. حَدَّنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيْدِ الله . أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا لُبَابَةَ يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ ؛
 أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجُنَّانِ .

ابْنُ عِيَاضٍ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ ابْنُ عِيَاضٍ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ. ﴿ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ. حَدَّثَنَا مُحَوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله ؛ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْ لَهُ عَنْ قَتْلِ الْجُنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ.

الجنان: بجيم مكسورة، ونون مفتوحةٍ مشددة، جمعُ «جان» وهي: الحيَّةُ الصّغيرةُ. وقيل: الدقيقةُ الخِفيفةُ وقيل: الدقيقةُ البيضاء.

٠٠٠) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ (رَيَعْنِي الثَّقَفِيَّ).قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ؛ أَنَّ أَبَا لَبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الْأَنْصَارِيَّ - وَكَانَ مَسْكَنُهُ بِقُبَاءٍ فَانْتقَلَ إِلَى الْمُدِينَةِ - فَبَيْنَمَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ جَالِسًا مَعَهُ يَفْتَحُ خَوْخَةً لَهُ، إِذَا هُمْ الْمَدِينَةِ - فَبَيْنَمَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ جَالِسًا مَعَهُ يَفْتَحُ خَوْخَةً لَهُ، إِذَا هُمْ بِحَيَّةٍ مِنْ عَوَامِرِ الْبُيُوتِ. فَأَرَادُوا قَتْلَهَا. فَقَالَ أَبُو لُبَابَةً: إِنَّهُ قَدْ نُهِيَ بِحَيَّةٍ مِنْ عَوَامِرِ الْبُيُوتِ. وَأَرَادُوا قَتْلَهَا. فَقَالَ أَبُو لُبَابَةً: إِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْهُنَّ (يُرِيدُ عَوَامِرَ الْبُيُوتِ) وَأُمِرَ بِقَتْلِ الْأَبْتَرِ وَذِي الطَّفْيَتَيْنِ. وَقِيلَ: عَمَامَ الْبُيُوتِ) وَأُمِرَ بِقَتْلِ الْأَبْتَرِ وَذِي الطَّفْيَتَيْنِ. وَقِيلَ: هُمَا اللَّذَانِ يَلْتَمِعَانِ الْبُصَرَ وَيَطْرَحَانِ أَوْلَادَ النِّسَاءِ.

خُوخَة: بفتح الخاء، وسكون الواو: كوَّةٌ في الحائط يُدْخل منها.

٣٦٠- (٠٠٠) وحدَّ ثني إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْفَرٍ) عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعِ، جَهْفَمِ، حَدَّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ عِنْدَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِع، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ يَومًا عِنْدَ هَدَم لَهُ. فَرَأَى وَبِيصَ جَانً. فَقَالَ: اتَّبِعُوا هَذَا الْجَانَّ فَاقْتُلُوهُ. قَالَ أَبُو لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيُّ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِيَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ. إِلَّا الأَبْتَرَ وَذَا الطَّفْيَتَيْنِ. فَإِنَّهُمَا اللَّذَانِ يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَتَتَبَّعَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ.

( • • • ) وحدَّ ثنا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ . حَدَّثَنَى أُسَامَةُ ؛ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ مَرَّ بِابْنِ عُمَرَ ، وَهُوَ عِنْدَ الْأُطُمِ الَّذِي عِنْدَ دَارِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، يَرْصُدُ حَيَّةً . بِنَحْوِ حَدِيثِ اللَّهُثِ بْنِ سَعْدِ . اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ .

ويتتبعان ما في بطون النساء: أي: يسقطانه، فأطلق عليه التتبع مجازًا،

ولعلُّ فيهما طلبًا لذلك جعله الله خصيصةً (فيهما)(١). الأَطُم: بضم الهمزة والطاء والقصر. وجمعُهُ: «آطام».

١٣٩ – (٢٢٣٦) وحدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسِ عَنْ صَيْفِيٍّ (وَأَهُوَ عِنْدَنَا مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ ﴾ . أَخْبَرَنِي أَبُو السَّائِبِ ، مَوْلَى هِشَام بْنِ زُهْرَةَ ؛ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي بَيْتِهِ. قَالَ فَوَجَدْتَهُ يُصَلِّي. فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ. فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا فِي عَراجِينَ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ. فَالْتَفَتُ فَإِذَا حَيَّةٌ. فَوَثَبْتُ لِأَقْتُلَهَا. فَأَشَارَ إِلَىَّ: أَنِ اجْلِسْ. فَجَلَسْتُ . فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ . فَقَالَ : أَترَى هَذَا الْبَيْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: كَانَ فِيهِ فَتَّى مِنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ. قَالَ فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَيْكَ إِلَى الْخَنْدَقِ. فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ الله ﷺ بِأَنْصَافِ النَّهَارِ فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ . فَاسْتَأْذَنهُ يَوْمًا . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلِيْتِي: ﴿ نُحَذْ عَلَيْكَ سِلاَحَكَ . فَإِنِّي أَخشَى عَلَيْكَ قُرَيْظَةَ ﴾ فَأَخَذَ الرَّجُلُ سِلَاحَهُ. ثُمَّ رَجَعَ فَإِذَا امْرَأَتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةً. فَأَهْوَى إِلَيْهَا الرُّمْحَ لِيَطْعُنَهَا بِهِ. وَأَصَابِتْهُ غَيْرَةٌ. فَقَالَتْ لَهُ: اكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ ، وَادْخُل الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الَّذِي أَخْرَجَنِي . فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطُويَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ. فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَانْتَظَمَهَا بِهِ. ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فِي الدَّارِ . فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ . فَمَا يُدْرِي أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتاً . الْحَيَّةُ أَم الْفَتَى؟ قَالَ: فَجِئْنَا إِلَى رَسُولِ الله عَلِيِّتِهِ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ. وَقُلْنَا: ادْعُ الله يُحيْيهِ لَنَا. فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ». ثُمَّ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) في «م»: «فيها».

﴿ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنَّا قَدْ أَسْلَمُوا . فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُم شَيْعًا فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ . فَإِن بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ . فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ » .

بأنصاف النهار: بفتح الهمزة. أي: منتصفه.

فآذنوه ثلاثة أيام: قيل: هو عام في كل بلد، وقيل: خاص بالمدينة النبوية لما في هذا الحديث (ق1/٢٤٤) أن سببه أنه أسلم طائفة من الجن بها. قال المازري والقاضي: لا تقتل حيات مدينة النبي عليه إلا بإنذار، فإذا أنذرها ولم تنصرف قتلها، أما حيات غير المدينة في جميع الأرض والبيوت والدور فيندب قتلها من غير إنذار لعموم الأحاديث في الأمر بقتلها. قلت: وهذا هو المختار عندي. قال القاضي: وأما صفة الإنذار فروى ابن حبيب عن النبي عليه أنه يقول: «أنشدكن بالعهد الذي أخذه عليكم سليمان بن داود ألا تؤذونا وأن لا تظهرن لنا هلا تؤذنا. مالك: يكفيه أن يقول: أحرج عليك بالله واليوم الآخر أن لا تبدوا لنا ولا تؤذنا. فإنما هو شيطان: أي: ليس ممن أسلم.

### (٣٨) باب استحباب قتل الوزغ

١٤٤ - (٢٢٣٨) حدَّ ثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالَا:
 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سعْدٍ، عَنْ
 أَبِيهِ ؟ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْتٍ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ. وَسَمَّاهُ فُويْسِقًا.

وسمَّاهُ فويسقًا: لخروجه عن خلق معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضرر والأذى .

<sup>(</sup>١) وعزاه القرطبيُّ في «تفسيره» (٣١٨/١) لابن حبيب أيضًا، ولا يصحُّ لإعضاله على الأقل. والله أعلمُ.

الله عن الله عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي هُريْرَة . قالَ : قالَ رَسُولُ الله على الله عن الله عن أبيه ، عن أبيه من أبي هريْرة . قالَ : قالَ رَسُولُ الله على الضّربة قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً . وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِيَةِ فَلَهُ كَذَا حَسَنَةً . وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِئَة الثَّالِيَةِ فَلَهُ كَذَا حَسَنَةً . لِدُونِ الثَّانِيةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً . لِدُونِ الثَّانِيةِ » .

وَحَدَّثَنِي زُهَيْوُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. ﴿ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبُاحِ. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيَّاءَ). ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيَّاءَ). ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا وَسِمَاعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيَّاءَ). ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ وَكِيعٌ عَنْ شُهْيَانَ. كُلَّهُمْ عَنْ شُهَيْلٍ ؛ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيّ عَلِيلٍ . إِلَّا جَرِيرًا وَحْدَهُ. فَإِنَّ فِي النَّانِيَةِ عَنْ شُهَيْلٍ . إِلَّا جَرِيرًا وَحْدَهُ . وَفِي النَّانِيَةِ كُونَ ذَلِكَ » .

( • • • ) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيَّاءَ) عَنْ شُهَيْلٍ. حَدَّثَنْنِي أُخْتِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ أَنَّهُ قَالَ: «فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً ».

من قتل و زغة في أول ضربة : المقصودُ بذلك الحث على المبادرة بقتله خوف فوته . كتبت له مائة حسنة : في الرواية بعدها «سبعين حسنة». قال النووي [1/ المعارضة ؛ لأن مفهوم العدد لا يعمل به ، أو لعله أخبر بالسبعين ثم تصدق الله بالزيادة بعد ذلك فأعلم بها ، أو تختلف باختلاف قاتلي الوزغ بحسب نياتهم وإخلاصهم وكمال أحوالهم ونقصها . عن سهيل قال: «حدثتني أختي»: في رواية «أخي» بالتذكير، وفي أخرى: «أبي». قالوا: (وهو)(١) خطأ. وفي رواية أبي داود (٢٥٦٤): «أخي أو أختي». قال القاضي: أخته: «سودة» وأُخواه: «هشام وعباد».

(٣٩) باب إلنهي عن قتل النمل

ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ الْمُسَيَّبِ وَهُ مَلَةً بْنُ يَحْيَى قَالاً: أُخْبَرَنَا وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله عَيِّلَةِ «أَنَّ وَأَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله عَيِّلَةِ «أَنَّ مَنْ الْأَنْبِيَاءِ. فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ. فَأَوْحَى الله إِلَيْهِ : أَنِي أَنْ قَرَصَتْكَ غَلْلةً أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الأَمْمِ تُسَبِّحُ ؟ »

بقرية النمل: هي منزلهنَّ.

119 - ( • • • ) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ ( يَعْنِي الْبَنَ عَبِدِ الرَّخَمَنِ الْمُغِيرَةُ ( يَعْنِي الْبَنَادِ ، عَنِ الْأَعْرِجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَبِدِ الرَّحْمَنِ الْحُزَامِيُّ ) عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرِجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَبِيلِهِ قَالَ : « نَزَلَ نَبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ . فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ . فَأَمَرَ بِهَا فَأْحْرِقَتْ . فَأَوْحَى الله إِلَيْهِ : فَهَلَّا بِجِهَازِهِ فَأَخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا . ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأْحْرِقَتْ . فَأَوْحَى الله إِلَيْهِ : فَهَلَّا فَاحْرِقَتْ . فَأَوْحَى الله إِلَيْهِ : فَهَلَّا فَأَحْرِقَتْ . فَأَوْحَى الله إِلَيْهِ : فَهَلَّا

• • • • • • • • • • • وحدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ رَافِع . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ : هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَة عَنْ رَسُولِ الله عَلِيِّةِ « نزَلَ نَبِيَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ عَلِيَّةٍ « نزَلَ نَبِيَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ

<sup>(</sup>١) في «م»: «وهي».

شَجَرَةٍ . فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ . فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ فَأُحْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا . وَأَمَرَ بِهَا فَأُحْرِقَتْ فِي النَّارِ . قَالَ فَأَوْحَى الله إِلَيْهِ : فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً » .

بجهازه: بفتح الجيم وكسرها: المتاع.

### (٤٠) باب تحريم قتل الهرة

ا ١٥٠-(٢٢٤٢) حدَّ ثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ . حَدَّنَنَا جُويْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ . حَدَّنَنَا جُويْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ الله ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيلِةٍ قَالَ : « عُذِّبَتِ الله عَلَيْةِ قَالَ : « عُذِّبَتِ الله عَلَيْهِ النَّارَ . لَا هِي أَطْعَمَتْهَا المَرَأَةُ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدخَلَتْ فِيهَا النَّارَ . لَا هِي أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا ، إِذْ حَبَسَتْهَا . وَلَا هِي تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ »

( • • • ) وحَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهُ بُنِ عُمَرَ . وَعَنْ سَعِيدٍ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ اَبْنِ عُمَرَ . وَعَنْ سَعِيدٍ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلٍ . بِمِثْلِ مَعْنَاهُ .

( • • • ) وحدَّثناه هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله وَعَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِتِهِ . بِذَلِكَ .

٢٠٤٣ - (٢٢٤٣) وحدَّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ لَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا. وَلَمْ تَتْرُكُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ».

( • • • ) وحدَّثنا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ . ﴿ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ . حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَفِي

حَدِيثِهِمَا ﴿ رَبِّطَتْهَا ﴾ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَة ﴿ حَشَرَاتِ الْأَرْضِ ﴾ .

( • • • ) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ مُمَيْدٍ ( قَالَ عَبْدُ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ . قَالَ : قَالَ أَخْبَرَنَا . وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا ) عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ . قَالَ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَحَدَّثَنِي مُحَمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ الله الزُّهْرِيُّ : وَحَدَّثَنِي مُحَمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ . بِمَعْنَى حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً .

﴿ • • • ) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْتٍ . نَحْوَ حَدِيثِهِمْ .

عذبت امرأة: قيل: هي مسلمةً. وصوَّبه (١) النوويُّ (٢٤٠/١٤) وقيل: كافرة. (ق٢/٢٤٤) والمعنى زيد في عذابها.

في هرة: « في » هنا للسببية .

فدخلت فيها النار: أي: بسببها.

خشاش الأرض: بمعجمات، والخاء مثلثة، والفتح أشهر. هوامها وحشراتها. وروي: بالحاء المهملة. أي: نبات الأرض. قال النووي: وهو ضعيف أو غلط.

<sup>(</sup>١) قال النوويُّ: وأمَّا دخولُها النار بسببها، فظاهرُ الحديث أنَّها كانت مسلمةً، وإنما دخلت النار بسبب الهرة، وذكر القاضي عياض أنَّه يجوز أنَّها كافرة عذبت بكفرها، وزيد في عذابها بسبب الهرة، واستحقت ذلك لكونها ليست بمؤمنة تغفر صغائرها باجتناب الكبائر. هذا كلامُ القاضي، والصوابُ ما قِدَّمناهُ أنها كانت مسلمة. اه.

الحبار. هذا كارم الفاضي ، والصواب ما فدماه الها كانت مسلمه . اهد. . قُلْتُ: وما استظهره القاضي عياض احتمالاً وردَّهُ النوويُّ هو الصوابُ ، فقد أخرج مسلم في « كتاب الكسوف » (٩٠٤ - ١٠) وأحمد (١٩١٧٣–٣٥٠٠٣٦ حسلم في « البعث والنشور » (١٩١،١٩٠) ، والطيالسيُّ (١٧٥٤) من حديث جابر فذكر حديث الكسوف وفيه : « وعرضت عليَّ النار ، فرأيتُ فيها امرأة من بني إسرائيل تعذّبُ في هرَّةٍ لها ربطتها فلم تطعمها ، ولم تدعها تأكلُ من خشاش الأرض . » هذا لفظ مسلم . وفي لفظ له وللباقين : « رأيتُ أمرأة حميرية » قال الحافظ في « الفتح » (٣٥٧/٦) : « ولا تضاد بينهما ، لأنَّ طائفة من حمير كانوا قد دخلوا في =

### (٤١) باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها

١٥٣ – (٢٢٤٤) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بُكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْلِيِّ قَالَ : ﴿ يَيْنَمَا رَجُلَّ يَمْشِيُّ بِطَرِيقٍ ، اشْتَدُّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ. فَوَجَدَ بِعْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ. ثُمَّ خَرَجَ. فَإِذَا كَلْبُ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ. فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مَنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الذِّي كَانَ بَلَغَ مِنِّي. فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً. ثُمَّ أَمْسَكُهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ. فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ الله لَهُ. فَغَفَرَ لَهُ » قَالُوا: يَا رَسُولَ الله ! وَإِنَّ لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا ؟ فَقَالَ : « فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةِ أَجْرٌ ﴾ .

<sup>=</sup> اليهودية ، فنسبت إلى دينها تارةً ، وإلى قبيلتها أخرى . ، ومَّا يدلُّ على ذلك مأ أخرجه أحمد (١٤٠٠) من طريق الطيالسيِّ وهذا في (مسنده) (١٤٠٠) قال: حدثنا صالح بن رستم أبو عامر الخزاز، ثنا سيَّار أبو الحكُّم، عن الشعبي، عن علقمة قال : كنا عند عَائشة فدخل عليها أبو هريرة ، فقالت : يا أبا هريرة أنت الَّذي تحدث أنَّ امرأةً عذبت في هرَّةٍ لها ربطتها، لم تطعمها ولم تسقها ؟! فَقَالَ أبو هريرة: سمعتُهُ منه. يعني النبيُّ ﷺ. فقالت عائشة: أتدري ما كانت المرأةُ ؟ قال: لا . قالت: إنَّ المرأة مع مَّا فعلت كانت كافرةً . إنَّ المؤمن أكرم على الله من أنْ يعذبه في هرَّةٍ ، فإذا حدثت عن رسول الله ﷺ فانظر كيف تحدث .٥ اهـ . وسندُهُ حسنٌ لأجل أبي عامر الخزاز ففي هذا دليلٌ على أنَّ المرأة لم تكن مسلمة ، والرواية المطلقة ينبغي فهمهًا على معنى الروآية المقيدة . وحضرتُ بعض مجالس شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز حفظه الله في (صحيح البخاري) كتاب بدء الحلق في آخر جمادى الآخر (سنة ١٤١٥)، فَسُئُلُ عَنَ رَوَايَةَ الطَّيَالُسِيُّ وقولَ عَائِشَةَ رَضَّى الله عنها أنَّ المرَّأَةَ كَانَتَ كَافَرَةً، فَردًّ الرواية، وقال: الحديث المرفوعُ مقدَّمٌ على قولها. وهذا قولٌ صحيحٌ ولكن عند التعارض، ولا تعارض بينهما بدلالة حديث جابر الماضي، وكذلك حديث عبد الله ابن عمرو عند النسائي (١٤٩،١٣٩/١٣٧/٣) وأحمد (١٨٨،١٥٩/٢) وكذا حديث المغيرة بن شعبة عند أحمد (٢٤٥/٤). ومعلوم أن المطلق يحمل على المقيد كما هو الحال هنا . والله أعلمُ .

يلهث: بفتح الهاء، ومثلثة : وهو الذي خرج لسانُهُ من شدَّة العطش والحرِّ. الثرى: هو التراب الندي.

فشكر الله له: أي: قبل عمله وأثابه.

في كل كبد رطبة أجر: معناه في الإحسان إلى كل حيوان حي بسقيه ونحوه أجر، وسمي الحي « ذا كبد رطبة » لأن الميت يجف جسمه وكبده .

١٥٤ - (٢٢٤٥) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنْ الْأَحْمَرُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنْ الْمَرَأَةَ بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ يُطِيفُ بِيِئْرٍ. قَدْ أَذْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ. فَنَزَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا. فَغُفِرَ لَهَا».

- ١٥٥ - (٠٠٠) وحدَّ ثني أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَهِلِيِّةٍ: « بَيْنَمَا كُلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَهِلِيِّةٍ: « بَيْنَمَا كُلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ. إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٍّ مِنْ بَعَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. فَنَزَعَتْ مُوقَهَا، فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ، فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ، فَغُفِرَ لَهَا بِهِ».

بغيًا: أي: زانية.

يطيف ببئرٍ: بضمٌ أوَّله. أي: يدور حولها.

أدلع لسانه: أي: أخرجه لشدة العطش.

فنزعت له (بموقها) (١): بضم الميم: وهو الخُفُّ – فارسيٌّ مُعرَّبٌ – أي: استقت له من البئر.

<sup>(</sup>١) في «م»: «سوقها»!

# كِتَــابُ (١) الأَلْفَاظِ مِنَ الأَدَبِ وَغَيْرِهَا

<sup>(</sup>١) هذا العنوان غير موجود ( بالأصلين ) ، لكنه مثبت في ( الصحيح المطبوع ) .

#### (١) باب النهي عن سب الدهر

1- (٢٢٤٦) وحدَّ ثني أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَهَابٍ. أَنُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. قَالَ: يَسُبُ ابْنُ آدَمَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَرَّقُولُ: ﴿ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: يَسُبُ ابْنُ آدَمَ الدَّهْرَ. وَأَنَا الدَّهْرُ. بِيَدِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ﴾.

\* \* \*

وأنا الدَّهْرُ: بالرفع. أي: أنا فاعلُ النوازل والحوادث، وخالقُ الكائنات التي ينسبونها إلى الدَّهر. وروي بالنصب على الظرف. أي: أنا مقيمٌ أبدًا لا أزولُ.

٧- (٠٠٠) وحدَّثناه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا) لَابْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ اللَّسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ اللَّسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ وَجَلَّ: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ. يَسُبُ الدَّهْرَ. وَأَنَا اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ. يَسُبُ الدَّهْرَ. وَأَنَا الدَّهْرُ. أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ».

٣- (٠٠٠) وحدَّ ثنا عَبْدُ بْنُ مُحْمَيْدِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنَّ وَجَلَّ: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ. يَقُولُ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ! فَلَا يَقُولُ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ! فَلَا يَقُولُنَّ أَحَدُكُمْ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ. فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرُ. أُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ. فَإِذَا يَقُولُنَّ أَحَدُكُمْ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ. فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرُ. أُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ. فَإِذَا يَقُولُنَّ أَحَدُكُمْ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ. فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرُ. أُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ. فَإِذَا

يؤذيني ابنُ آدم: أي: يعاملُني معاملة من يؤذي.

#### (٣) باب كراهة تسمية العنب كرمًا

٣- (٢٢٤٧) حدَّثنا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْلِيَّةٍ: « لَا يَسُبُ أَحَدُكُمُ الدَّهْرَ. فَإِنَّ الله هُوَ الدَّهْرُ. وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ الدَّهْرَ. فَإِنَّ الله هُوَ الدَّهْرُ. وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ الدَّهْرَ. الرَّجُلُ الله هُوَ الدَّهْرُ. وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ: الْكَرْمَ. فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ ».

٧- (٠٠٠) حدَّثنا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
 عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِةٍ قَالَ: «لَا تَقُولُوا: كَرْمٌ. فَإِنَّ الْكَرْمَ قَلْبُ الْلُؤْمِنِ».

٨- (٠٠٠) حدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلًا قَالَ: « لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْنَبِيِّ عَلِيلًا قَالَ: « لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ ».
 الْكَرْمَ. فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ ».

٩- (٠٠٠) حدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ. قَالَ: قَالَ وَرُقَاءُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ: ﴿ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ: الْكَرْمُ. فَإِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ ﴾.

• ١ - ( • • • ) وحدَّثنا ابْنُ رَافِع : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ . قَالَ : هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ . فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا : وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ ، لِنَّا مِنْهَا : وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ ، لِلْعِنَبِ ، الْكَرْمَ . إِنَّمَا الْكَرْمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ » .

لا يقولن أحدكم للعنب: الكرم، فإنَّ الكرم الرجلُ المسلم: قال العلماء: سبب ذلك أن لفظة «الكرم» كانت العرب تطلقها على شجر العنب، وعلى العنب، وعلى العنب، وعلى الغنب، وعلى الخمر المتخذة من العنب، سموها «كرمًا» لكونها متخذة منه ولأنها تحمل على الكرم والسخاء، فكره الشرع إطلاق هذه اللفظة على العنب وشجره لأنهم إذا سمعوا هذه اللفظة وربما تذكروا بها الخمر وهيجت نفوسهم إليها فوقعوا فيها أو قاربوا ذلك. (وقالوا:)(1) إنما يستحق ذلك الرجل المسلم، أو قلب المؤمن. لأن «الكرم» مشتق من «الكرم» بفتح الراء، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣]. فيسمى قلب المؤمن كرمًا لما فيه من: الإيمان، والهدى، والنور، (ق٥٤٢/١) والتقوى، والصفات (المستحقة)(٢) لهذا الاسم. و: كذلك الرجل المسلم يقال: «رجل كرم» – بسكون الراء أي: كريم. و: كذلك الرجل المسلم يقال: «رجل كرم» – بسكون الراء أي: كريم. و: كذا المؤنث والمثنى والجمع، كما يوصف (برهم عدل»(٢٠)).

### (٤) باب كراهة قول الإنسان: خبثت نفسي

١٦- (٢٢٥٠) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ.
 كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ: وَلَكَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: خَبْثَتْ نَفْسِي. وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِي».
 ﴿ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: خَبْثَتْ نَفْسِي. وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِي».
 هَذَا حَدِيثُ أَبِي كُرَيْبٍ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَنِ النَّبِيِّ عَبِيلِةٍ. وَلَمْ يَذْكُرْ (لَكِنْ).
 ﴿ لَكِنْ ».

(٠٠٠) وحدَّثناه أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

(Y) ساقط من ( ب ».

<sup>(</sup>١) في «م»: «وقال» بالإفراد.

<sup>(</sup>٣) في (ب): (بعد).

١٧- (٢٢٥١) وحدَّ ثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ. قَالًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ خُبَيْنِي، عَنْ أَبِيهِ ؟ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيلِةٍ قَالَ: « لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسِي ».
 نَفْسِي. وَلْيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِي ».

ليقل: لقست: بمعنى: «خبثت»، وانما كره لفظ «خبثت» لبشاعة الاسم، فعلمهم الأدب في الألفاظ واستعمال حسنها، وهجران قبيحها.

## (٥) باب استعمال المسك، وأنه أطيب الطيب. وكراهة رد الريحان والطيب

• ٧ - (٧٧٥٣) حدَّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهيْرُ بْنُ حَرْبٍ. كَلَاهُمَا عَنِ الْمُقْرِئِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ. حَدَّثَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ أَبِي جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللهُ عَبِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ. حَدَّثَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ أَبِي جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّحْمَنِ بَنِ أَبِي أَيُّوبَ. حَدَّثَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ أَبِي جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ عَرْبَ عُنِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلِيهِ : « مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلِيهِ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلِيهِ : « مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَبْحَانُ فَلَا يَوْدُهُ . فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْحَمْمِلِ طَيِّبُ الرِّيحِ » .

ريحان: هو كلُّ نبتِ مشموم، طيب الريح، خفيف المحمل – بفتح الميم الأولى وكسر الثانية –، أي: الحمل.

٧١- (٢٢٥٤) حدَّثني هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَأَبُو طَاهِرٍ وَأَحْمَدُ ابْنُ وَهْبِ . ابْنُ عِيسَى (قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا . وَقَالَ الْآخَرَانِ : أَخْبَرَنَا ) ابْنُ وَهْبِ . أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَن أَبِيهِ ، عَنْ نَافِعٍ . قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بِالْأَلُوَّةِ ، غَيْرَ مُطَرَّاةٍ . وَبِكَافُورٍ ، يَطْرَحُهُ مَعَ الْأَلُوَّةِ . ثُمَّ قَالَ : اسْتَجْمَرَ بِالْأَلُوَّةِ ، غَيْرَ مُطَرَّاةٍ . وَبِكَافُورٍ ، يَطْرَحُهُ مَعَ الْأَلُوَّةِ . ثُمَّ قَالَ :

هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ الله ﷺ.

\* \* \*

استجمر: أي: تَبخر. مأخوذٌ من «الجمر»

بالألوة: بضم اللام مع ضم الهمزة وفتحها، وتشديد الواو. وحكي: كسر اللام، وحكي: تخفيف الواو. وهي: العود الذي يتبخر به، فارسي معرب. غير مطراة: أي: غير مخلوطة بغيرها من الطيب.

\* \* \*

### كِتَابُ الشِّعْرِ(١)

<sup>(</sup>١) هذا العنوان غير موجود في «الأصلين»، وهو مثبتٌ في «الصحيح المطبوع».

1- (٢٢٥٥) حدَّ ثنا عَمْرُ و النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيْسَرَةً ، عَنْ عُيْنَةَ . قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ . قَالَ : رَدِفْتُ رَسُولَ الله عَلِيْ يَوْمًا . فَقَالَ : «هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْعًا ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : «هِيهِ » فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا . فَقَالَ : «هِيهِ » ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا . فَقَالَ : «هِيهِ » حَتَّى أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا . فَقَالَ : «هِيهِ » حَتَّى أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا . فَقَالَ : «هِيهِ » حَتَّى أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا . فَقَالَ : «هِيهِ »

( • • • ) وَحَدَّثَنِيهِ زُهيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةً . جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ . أَوْ يَعْقُوبَ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ الشَّرِيدِ . قَالَ : أَرْدَفَنِي رَسُولُ الله ﷺ خَلْفَهُ . فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ .

( • • • ) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ . وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ . عَبْدِ الله عَلِي الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ . قَالَ : اسْتَنْشَدَنِي رَسُولُ الله عَلِي . بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ . وَزَاد : قَالَ : « فَلَقَدْ وَزَاد : قَالَ : « إِنْ كَادَ لَيُسْلِمُ » . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ : « فَلَقَدْ كَادَ يُسْلِمُ فِي شِعْرِهِ » .

الشريد: بفتح المعجمة، وكسر الراء المخففة.

هيه: بكسر الهاء - بدلًا من همزة (إيه)، والياءُ ساكنةً، وآخرهُ مبنيٌ على الكسر: كلمةُ استزادة من حديثٍ معهودٍ، فإن أريد الاستزادة من حديثٍ ما؟ نُون.

٧- (٢٢٥٦) حدَّثني أَبُو جَعْفَرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ. جَمِيعًا عَنْ شَرِيكِ. قَالَ ابْنُ مُحَجْرِ : أَخْبَرَنَا شَرِيكُ عَنْ عَبْدِ اللَّلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلَةٍ. قَالَ : «أَشْعَرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَتْ بِهَا الْعَرَبُ كَلِمَةُ لَبِيدِ:
قَالَ: «أَشْعَرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَتْ بِهَا الْعَرَبُ كَلِمَةُ لَبِيدِ:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا الله بَاطِلٌ».

٣- (٠٠٠) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونِ. حَدَّثَنَا ابْنُ مَهَدِيٍّ عَنْ صُغْدِاً أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. عَنْ صُغْدِاً اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْلَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ صُغْدًا أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً لَبِيدٍ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيدٍ: ﴿ أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ، كَلِمَةُ لَبِيدٍ: وَأَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ، كَلِمَةُ لَبِيدٍ: وَأَصْدَقُ كَلِمَةٍ مَا خَلَا الله بَاطِلٌ.

وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ » .

٤- (٠٠٠) وحدَّثني ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْلَّكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ عَبْدِ اللَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَبِيلِ قَالَ : «أَصْدَقُ يَيْتٍ قَالَهُ الشَّاعِرُ : أَنْ رَسُولَ الله عَبِيلٍ قَالَ : «أَصْدَقُ يَيْتٍ قَالَهُ الشَّاعِرُ : أَلْ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا الله بَاطِلٌ .

وَكَادَ ابْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ».

٥- (٠٠٠) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ.
 حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
 عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْتٍ. قَالَ: «أَصْدَقُ بَيْتٍ قَالَتْهُ الشُّعَرَاءُ:
 أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا الله بَاطِلٌ»

٣- (٠٠٠) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْلَّكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَ اللَّهِ يَقُولُ: «إنَّ أَصْدَقَ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةً لَبيدٍ:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا الله بَاطِلُ »

مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ .

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا الله بَاطَلَّ: أي: فَانِ مُضْمِحِلٌّ.

٧- (٢٢٥٧) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ. كِلَاهُمَا عَنْ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ. وَ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشُ وَكَيْبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشُ وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيلٍ : « لَأَنْ يَمْتَلِئَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيلٍ : « لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا يَرِيهِ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِلَّا أَنَّ حَفْصًا لَمْ يَقُلْ: «يَرِيهِ».

- (۲۲۵۸) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مُجَبَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ. قَالَ: « لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ. قَالَ: « لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا يَرِيهِ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا ».

لأن يمتلئ جوفُ الرجل قيحًا يريه: بفتح الياء وكسر الراء، من «الوري»، وهو: داءٌ يفسد الجوف. ومعناهُ: قيحًا يأكلُ جوفه ويفسدُهُ.

خيرً من أنْ يمتلئ شعرًا: المرادُ: أَنْ يكون الشُّعْرُ غالبًا عليه مستوليًا، بحيث يشغلُهُ عن القرآن، والعلوم الشرعية، وذكر الله .

9 (٢٢٥٩) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ الثَّقَفِيُّ. حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ. اللهَادِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ. قَالَ بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ الله عَلِيِّ بِالْعَرْجِ، إِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ. قَالَ بَيْنَا نَحْنُ لَسِيرُ مَعَ رَسُولِ الله عَلِيْ بِالْعَرْجِ، إِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيِّ : « خُذُوا الشَّيْطَانَ، أَوْ أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ، لَأَنْ نَعْتَلِيَ جَوْفُ رَجُل قَيْحًا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَكْتَلِئَ شِعْرًا».

بالعرج: بفتح العين المهملة، وسكون الراء، وجيم: قريةٌ من عمل «الفرع»، على نحو (ثمانية وسبعين ميلًا) (١) من المدينة.

إذ عرض شاعر .... إلى آخره: قال النوويُّ (٥ / ٤/١): لعلَّه كان كافرًا، أو كان شعره (ق ٥ / ٢/٢) هذا من المذموم. قال: وبالجملة فهذه قضيَّةُ عين يتطرق إليها الاحتمالات، فلا عموم لها، ولا يُحتجُّ بها.

### (١) باب تحريم اللعب بالنردشير

• ١- (٢٢٦٠) حدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ مَهْدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَهْدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَيْدِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَيْدِهِ ؟ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ قَالَ : « مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ » .

<sup>(</sup>١) في «ب»: «ثمانية أميال» وهو خطأ، وما في «م» هو المذكور في «معجم البلدان» (٩٩/٤) لياقوت الحمويّ.

بالنریشیر: (هو النَّرْدُ، و (شیر))(۱) معناه: مُحلَّةِ. فكأنَّه صبغ يده في لحم خنزيرِ ودمه: أي: (وذلك)(٢) حرامٌ.

<sup>(</sup>١) ساقط من (ب).

### كِتَابُ الرُّؤْيَا

( • • • ) وحدَّ ثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، وَعَبْدِ رَبِّهِ وَيْحَيْى ، ابْنَيْ سَعِيدٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ . مِثْلَهُ . وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِمْ قَوْلَ أَبِي سَلَمَة : كُنْتُ أَرَى الرُّوْيَا أُعْرَى مِنْهَا . وَلَمْ يَنْرَ أَنِّي لاَ أُزمَّلُ .

( • • • ) وحدَّ ثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي يُونُسُ . وَحَدَّ ثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيم وَعَبْدُ بْنُ مُحَمَيْدٍ . قَالاً : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ . كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَلَيْسَ فِي خَدِيثِ يُونُسَ « فَلْيَبْصُقْ عَلَى يَسَارِهِ ، حَدِيثِ يُونُسَ « فَلْيَبْصُقْ عَلَى يَسَارِهِ ، حَدِيثِ يُونُسَ « فَلْيَبْصُقْ عَلَى يَسَارِهِ ، حِينَ يَهُبُ مِنْ نَوْمِهِ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ » .

٢- (٠٠٠) حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ
 ( يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ ) عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيلَةِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيلَةِ يَقُولُ: « الرُّوْيَا مِنَ الله . وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ. فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْعًا يَكُرَهُهُ فَلْيَنْفِثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. وَلْيَتَعَوَّذْ بِالله مِنْ شَرِّهَا. فَإِنَّهَا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفِثُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. وَلْيَتَعَوَّذْ بِالله مِنْ شَرِّهَا. فَإِنَّهُا لَنْ مُنْتُ لأَرَى الرُّوْيَا أَثْقَلَ عَلَيَّ مِنْ جَبَلٍ. فَمَا هُوَ إِلَّا لَنْ سَمِعْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَمَا أَبَالِيهَا.

\* \* \*

( • • • ) وحدَّ ثناه قُتيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ . وَحَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ( يَعْنِي الثَّقَفِيَّ ) . وَحَدَّ ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نَمَيْرٍ . كُلَّهُمْ عَنْ يَحْيَى وَحَدَّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَيِي شَيْبَةَ . حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نَمَيْرٍ . كُلَّهُمْ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَفِي حَدِيثِ الثَّفَقِيِّ : قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : فَإِنْ كُنْتُ لأَرَى الرُّوْيَا . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَابْنِ نُمَيْرٍ قَوْلُ أَيِي سَلَمَةَ كُنْتُ لأَرَى الرُّوْيَا . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَابْنِ نُمَيْرٍ قَوْلُ أَيِي سَلَمَةَ إِلَى اللَّهُ وَالْ الْحَدِيثِ اللَّيْثِ وَابْنِ نُمَيْرٍ قَوْلُ أَيِي سَلَمَةَ إِلَى الْحَدِيثِ « وَلَيْتَحَوَّلُ عَنْ عَلِيهِ » .

\* \* \*

أعرى منها: بضم الهمزة، وسكون العين المهملة، وفتح الراء. أي: أحم لخوفي من ظاهرها في معرفتي. يقال: «عرى الرجل» بضم العين وتخفيف الراء «تعرى» إذا أصابه «عراء» – بضم العين والمد – وهو نفض الحمى، وقيل: رعدة.

لا أزمل: أي: أغطى وألف كالمحموم.

الرؤيا: بالقصر اسم للمحبوبة من الله.

والحلم: بضم الحاء وسكون اللام. اسم للمكروهة من الشيطان. قال النووي [٥ /٧/١] وغيره: أضاف الرؤيا المحبوبة إلى الله تعالى إضافة تشريف بخلاف المكروهة وإن كانتا جميعًا من خلق الله وتدبيره وبإرادتة، ولا فعل للشيطان فيها لكنه يحضر المكروهة ويرتضيها ويسر بها.

حلم: بفتح اللام.

فلينفث: بضم الفاء وكسرها.

عن يساره: قال القاضي: طردًا للشيطان الذي حضر الرؤيا المكروهة وتحقيرًا له واستقذارًا.

وليتعوذ بالله من شرها: ورد أنه يقول: «اللهم إني أعوذ بك من عمل الشيطان وسيئات الأحلام» رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة»(١). (٧٧٠)

فإنها لن تضره: قال النووي [١٨/١٥]: جعل الله هذا سببًا لسلامته من مكروه يترتب عليها، كما جعل الصدقة وقاية للمال وسببًا لدفع البلاء. يهب: أى: يستيقظ.

٣- (٠٠٠) وحدَّ ثني أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ رَسُولِ الله عَيْلِيّهِ؛ أَنَّهُ قَالَ «الرُّوْيَا السَّوْءُ مِنَ الشَّيْطَانِ. فَمَنْ رَأَى رُوْيَا فَكَرِهَ مِنْهَا الصَّالِحَةُ مِنَ الله عَنْ يَسَارِهِ، وَلْيَتَعَوَّذْ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ، لَا تَضُرُّهُ. وَلَا يُخْبِرُ شَيْعًا فَلْيَنْفِثُ عَنْ يَسَارِهِ، وَلْيَتَعَوَّذْ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ، لَا تَضُرُّهُ. وَلَا يُخْبِرُ إِلَّا مَنْ يُحِبُ ». وَلَا يُخْبِرُ إِلَّا مَنْ يُحِبُ ».

الرؤيا الصالحة : قال القاضي : يحتمل أنَّ معنى الصالحة والحسنة (ق٢٤٦/ ١) : مُسنُ ظاهرها . ويحتمل أنَّ المراد صحتها .

(قال)(۲): « (ورؤيا)(۳) السوء» يحتمل الوجهين أيضًا: سوء الظاهر وسوء التأويل.

<sup>(</sup>١) ولكن سنده ضعيفٌ جدًّا. (٢) من (م).

<sup>(</sup>٣) كذا في «الأصلين» ولفظ الكتاب «الرؤيا».

ولا يخبر بها أحدًا: قال النووي [٥ ١٨/١]: سببه أنه ربما فسرها تفسيرًا مكروهًا على ظاهر صورتها وكان ذلك محتملًا فوقعت كذلك بتقدير الله تعالى ، فإن الرؤيا على رجل طائر ومعناه أنها إذا كانت محتملة وجهين فعبر بأحدهما وقعت على قرب تلك الصفة . وقالوا: قد يكون ظاهر الرؤيا مكروهًا وتفسيرُها محبوبٌ ، وعكْسُهُ .

فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر: بضم الياء وسكون الموحدة من «البشارة». وروي: بفتح الياء وسكون النون من «النشر» وهو الإشاعة، قال القاضي: وهو تصحيف. وروي: «فليستر» بسين مهملة، من «الستر».

٣- (٣٢٦٣) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْكُيْ . حَدَّثَنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَدْ الْوَهَابِ النَّقَفِيُ عَنْ أَيُوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُوْيَا الْسُلِمِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ الْمُسْلِمِ جُرْءٌ مِنْ تَكَذْبُ . وَأَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا . وَرُوْيَا الْمُسْلِمِ جُرْءٌ مِنْ تَكْذِبُ . وَأَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا . وَرُوْيَا الْمُسْلِمِ جُرْءٌ مِنْ حَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ جُرْءًا مِنَ النَّبُوّةِ . وَالرُّوْيَا ثَلَاثَةٌ : فَرُوْيَا الصَّالِجَةِ بُشْرَى مِنَ الشَّيْطَانِ . وَرُوْيًا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمُوءُ نَفْسَهُ . فَإِنْ مِنَ الشَّيْطَانِ . وَرُوْيًا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَوْءُ نَفْسَهُ . فَإِنْ رَبِّ الله . وَرُوْيًا مِمَّا النَّاسَ » . قَالَ : « وَأُحِبُ الْقَيْدَ وَأَكُمْ مَا يَكُرَهُ ، فَلْيُصَلِّ . وَالْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ » فَلَا أَدْرِي هُوَ فِي ( وَأُحِبُ الْقَيْدَ وَأَكُمْ مُا لَدُينِ » فَلَا أَدْرِي هُوَ فِي الدِينِ » فَلَا أَدْرِي هُوَ فِي الدِينِ أَمْ قَالَهُ ابْنُ سِيرِينَ .

( • • • ) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ أَيُوبَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَيُعْجِبُنِي عَنْ أَيُّوبَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَيُعْجِبُنِي الْقَيْدُ وَأَكْنَ أَيْكِ اللّهِ مِنْ النّبُورِ وَقَالَ النّبِيُ عَيِّلَتُهِ : « رُوْيَا الْقَيْدُ وَأَكْرَهُ الْغُلَّ . وَالْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدّينِ وَقَالَ النّبِيُ عَيِّلَتُهِ : « رُوْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النّبُؤَةِ » .

( • • • ) حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ( يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ). حَدَّثَنَا وَهِ وَ وَ وَهِ مَا مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ . وَهِ مَنَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ . وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ النَّبِيَّ ﷺ .

( • • • ) وحدَّثناه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ . حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَأَذْرَجَ فِي الْحَدِيثِ قَوْلُهُ : وَأَكْرَهُ الْغُلَّ . إِلَى تَمَامِ الْكَلَامِ . وَلَمْ يَذْكُرِ « الرُّوْقَ الْحُرْةُ النَّبُوّةِ » . « الرُّوْقَ الْحُرْةُ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوّةِ » .

إذا اقترب الزمان: قال الخطابيُّ وغيرهُ: قيل: المرادُ إذا قارب الزمانُ أنْ يعتدل ليلهُ ونهارُهُ. وقيل: إذا قارب القيامة. والأول أشهر عند أهل الرؤيا، وجاء في حديث ما يؤيد الثاني.

وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثًا: قال النووي [٢٠/١٥]: ظاهره أنَّه على إطلاقه، وعن بعضهم أن هذا يكون في آخر الزمان عند انقطاع العلم، وموت العلماء والصالحين، فجعله الله جابرًا وعوضًا. (قال: والأول أظهر لأن غير الصادق في حديثه يتطرق الخلل إلى) (١) رؤياه وحكايته إياها.

ورؤيا المؤمن جزء من (خمسة وأربعين) (٢) جزءًا من النبوة: هذا (عندي) من الأحاديث المتشابهة التي نؤمن بها ونكل معناها المراد إلى قائله ولا نخوض في تعيين هذا الجزء من هذا العدد، ولا في حكمته خصوصًا وقد اختلفت الروايات في كمية العدد: ففي رواية: «من ستة وأربعين». وفي رواية: «من ستة وعشرين» وفي رواية: «من أربعين» وفي رواية: «من أربعة وأربعين» وفي رواية: «من أربعة عرابعين» وفي رواية: «من سبعين» والله أعلم بمراد نبيه سيالة.

<sup>(</sup>١) ساقط من «ب». (٢) كذا من «الأصلين»!

<sup>(</sup>٣) ساقط من « ب » .

وأحب القيد وأكره الغل: قال العلماء: إنما أحب القيد لأنه في الرجلين وهو كف عن المعاصي والشرور وأنواع الباطل، وأما الغل فموضعه العنق وهو صفة أهل النار.

# (١) باب قول النبيّ عليه الصلاة والسلام« من رآني في المنام فقد رآني »

١- (٢٢٦٦) حدَّثنا أَبُو الرَّبِيعِ، سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ( يَعْنِي ابْنَ زَيْدِ ) . حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
 قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله بَيْكِ : « مَنْ رَآنِي فِي الْمُنَامِ فَقَدْ رَآنِي ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي » .

\* \* \*

من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي: قال بعض العلماء: خصَّ الله سبحانه النبيَّ عَلِيلَةٍ بأنَ رؤيا الناس إياه صحيحة ، وكُلُها صدق ومنع الشيطان أن يتصور في خلقته لئلا يتدرع (بالكذب على لسانه) (١) في النوم ، وكما خرق (الله) (٢) تعالى العادة للأنبياء بالمعجزة دليلاً على صحة حالهم ، وكما استحال أن يتصور الشيطان في صورته في اليقظة ، إذ لو وقع لاشتبه الحق بالباطل ولم يوثق بما جاء من جهة النبوة مخالفة من هذا التصور فحماها الله من الشيطان ونزغه ووسوسته وإلقائه وكيده على الأنبياء ، وكذلك حمى رؤياهم الشيطان وزغه ووموسته وإلقائه وكيده على الأنبياء ، وكذلك حمى رؤياهم الوجهين ، ويكون طريقًا إلى علم صحيح لا ريب فيه . قال القاضي : والمراد إذا الوجهين ، ويكون طريقًا إلى علم صحيح لا ريب فيه . قال القاضي : والمراد إذا رآه في صفته المعروفة له في حياته علم الله أن رؤي على خلافها كانت رؤيا تأويل لا حقيقة . وقال النووي [٥/١٥] : هذا الذي قاله القاضي ضعيف (٤) ، بل

<sup>(</sup>٣) في «ب»: «فيصح».

 <sup>(</sup>٤) كلاً ، بل ما ذهب إليه القاضي هو الصوابُ ، وكان ابن عباس رضي الله عنه إذا =

الصحيح أنه يراه حقيقة سواء كان على صفته المعروفة أو غيرها. وأيده الحافظ ابن حجر بما أخرجه ابن أبي عاصم بسند ضعيف عن أبي هريرة مرفوعًا: «من رآني في المنام فقد رآني، فإني أرى في كل صورة».

11- (٠٠٠) وحدَّ ثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ. قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ الْحُمَنِ؛ وَهْبِ الْخَبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّ ثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيْ يَقُولُ: « مَنْ رَآنِي فِي الْنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ. لَا يَتَمثَّلُ الشَّيْطَانُ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ. لَا يَتَمثَّلُ الشَّيْطَانُ

\* \* \*

من رأني في المنام فسيراني في اليقظة: (ق/١/٢٤) بفتح القاف. قال النووي (٥/٢٦): فيه أقوال : أحدها: المراد به أهل عصره، ومعناه أن من رآه في النوم ولم يكن هاجر يوفقه الله (سبحانه) (١) تعالى للهجرة ورؤيته بيالية في اليقظة عيانًا. والثاني : معاه أن يرى تصديق تلك الرؤيا في اليقظة وصحتها وأبعد أن يكون معناه : سيراني في الدار الآخرة لأنه يراه في الآخرة جميع أمته من رآه في الدنيا ومن لم يره . والثالث : يراه في الآخرة رؤية خاصة ، من القرب منه ، وحصول شفاعته ونحو ذلك - انتهى - . وحمله ابن أبي جمرة وطائفة على أنه يراه في الدنيا حقيقة ويخاطبه ، وأن ذلك كرامة من كرامات الأولياء ، ونقل عن جماعة من الصالحين أنهم رأوا النبي عملية في المنام ثم رأوه بعد ذلك في اليقظة وسألوه عن أشياء كانوا منها متخوفين فأرشدهم إلى طريق تفريجها . ثم دكر أن الحديث عام في أهل التوفيق وأما غيرهم فعلى الاحتمال . فإن خرق

جاءه من يقول: رأيتُ النبي ﷺ في المنام، يقولُ له: «صفه لي»، فإن وصفه على هيئته أقره، والأقال له: «لم تر شيئًا». أخرجه الحاكم بنحوه وجود إسناده الحافظ في «الفتح» ٣٨٤/١٢، وأمًّا الحديث الذي ذكره الحافظ فالنكارة فيه ظاهره كما لا يخفى، والله أعلمُ.

<sup>(</sup>۱) من «ب».

العادة قد يقع للزنديق بطريق الإملاء والإغراء كما يقع للصديق بطريق الكرامة والإكرام، وإنما تحصل التفرقة بينهما باتباع الكتاب والسنة. وقال ابن حجر: هذا مشكل جدًّا، لأنه يلزم أن يكون هؤلاء صحابة وتبقى الصحابة إلى يوم القيامة، ولأن جمعًا ممن رآه في المنام لم يروه في اليقظة وخبر الصادق لا يتخلف.

وأقول: الجواب عن الأول منع الملازمة، لأن شرط الصحبة أن يروه وهو في عالم الدنيا وذلك قبل موته وأما رؤيته بعد الموت وهو في عالم البرزخ فلا تثبت بها الصحبة. وعن الثاني أن الظاهر أن من يبلغ درجة الكرامات ممن هو في عموم المؤمنين (ق٢/٢٤٧) إنما تقع له رؤيته قرب موته عند طلوع روحه فلا يتخلف الحديث وقد وقع ذلك لجماعة. وأما أصل رؤيته على اليقظة فقد نص على إمكانها ووقوعها جماعة من الأئمة منهم: حجة الإسلام الغزالي، والقاضي أبو بكر ابن العربي، والشيخ عز الدين بن عبد السلام، وابن أبي جمرة، وابن الحاج، واليافعي في آخرين. ولي في ذلك مؤلف (١).

(٢٢٦٧) وَقَالَ فَقَالَ أَبُو سَلْمَةً: قَالَ أَبُو قَتَادَةً: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَاللهُ وَلَا لَهُ عَلَىٰ وَاللهُ عَلَىٰ وَاللهُ عَلَىٰ وَاللهُ عَلَىٰ وَاللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُواللَّهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

( • • • ) وَحَدَّثَنِيهِ زُهْيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ . حَدَّثَنَا عَمِّي . فَذَكَرَ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا بِإِسْنَادَيْهِمَا . سَوَاءً . مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ .

من رآني في المنام فقد رأى الحقِّ: أي: الرؤيا الصحيحة .

<sup>(</sup>١) هو (تنوير الحُلُك برؤية النبيِّ والمَلَك » أتى فيه المصنَّفُ بعجائب! وأمَّا قوله: «منع الملازمة ... إلخ » فيقال: إن العلماء اشترطوا لإثبات الصحبة مطلق اللقاء، فإذا ثبت أنَّ هؤلاء لقوا النبيَّ عَلِيلًا في الدنيا فتثبت لهم الصحبة ولابد، وتفريق المصنف ليس عليه برهان. وكم من أبواب للزندقة فتحت بسبب تبني هذا القول، فلله الأمر من قبل ومن بعدُ.

### (٣) باب في تأويل الرؤيا

 ( • • • ) وحدَّ ثناه ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ النَّبِيَّ عَلِيْتُ مُنْصَرَفَهُ مِنْ أُحُدٍ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ! إِنِّي رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي الْمُنَامِ طُلَّةً تَنْطِفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ . بِمَعْنَى حَدِيثٍ يُونسَ .

( • • • ) وحدَّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ . حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ اللهُ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : كَانَ مَعْمَرُ أَحْيَانًا يَقُولُ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَأَحْيَانًا يَقُولُ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ الله عَيِّلِيْهِ فَقَالَ : وَأَحْيَانًا يَقُولُ اللهِ عَيِّلِيْهِ فَقَالَ : ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلْلَهُ عَلْلَهُ عَلَى كَدِيثِهِمْ .

( • • • ) وحدَّ ثنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ . حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ كَثِيرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ الله ابْنُ كَثِيرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ الله بَنْ عَبْدِ الله عَبْدِ كَانَ مِمَّا يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ : « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا فَلْيَقُصَّهَا أَعْبُوهَا لَهُ » قَالَ : فَجَاءَ رَجُلًّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ! رَأَيْتُ ظُلَّةً . بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ .

ظُلَّةً : هي السحابة .

تنطف: بضم الطاء وكسرها. أي: تقطر قليلًا قليلًا.

يتكففون: أي: يأخذون بأكفهم.

وأرى سببًا: أي: حبلًا.

واصلًا: أي: موصولًا.

أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا ... إلى آخره: هذا عندي مما يوقف عن الخوض فيه ، وتعيين موضع الخطأ ، لأنه إذا خفي على أبي بكر رضي اللهعنه فعنا أولى ،

وقد سكت النبي ﷺ عن بيانه .

كان مما يقول الأصحابه: قال القاضي: معنى هذه اللفظة: كثيرًا ما كان يفعل كذا، كأنه قال: هذا من شأنه.

#### (٤) باب رؤيا النبيّ ﷺ

١٩٠ (٢٢٧٠) حدَّ ثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ. حَدَّ ثَنَا حَمَّادُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ. حَدَّ ثَنَا حَمَّادُ الله ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: « رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فِيمَا يَرَى النَّائِمُ ، كَأَنَّا فِي دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ. فَأُولِينَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ. فَأُولْتُ الرِّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةَ فِي الْآخِرَةِ . وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ ».

رطب ابن طاب: هو نوعٌ من الرُّطب معروفٌ، مضافٌ إلى «ابن طاب»، ` رجلٌ من أهل المدينة.

وأنَّ ديننا قد طاب: أي: كمل واستقرَّتْ أحكامُهُ، وتمهدت قواعدُهُ.

• ٢ - (٢٢٧٢) حدَّثنا أَبُو عَامِرٍ، عَبْدُ الله بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ (وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ). قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرِيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، جَدِّهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرِيْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «رَأَيْتُ فِي الْمُنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةً إِلَى أَرْضِ بِهَا نَحْلُ. فَذَهَبَ وَهَلَي إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ. فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ. وَرَأَيْتُ فِي رُوْيَايَ هَذِهِ أَنِّي هَزَرْتُ سَيْفًا. فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ. فَإِذَا هُو مَا أُصِيبَ مِنَ الْقُومِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ. ثُمُ هَزَرْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ. فَإِذَا هُو مَا جَاءَ الله بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ. وَرَأَيْتُ فِيهَا أَيْضًا بَقَرًا، والله خَيْرُ. فَإِذَا هُمُ النَّقَرُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ. وَإِذَا الْخِيرُ مَا جَاءَ الله بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ. وَرَأَيْتُ فِيهَا أَيْضًا بَقَرًا، والله خَيْرُ فَإِذَا هُمُ النَّقَرُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ. وَإِذَا الْخِيرُ مَا جَاءَ الله بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ . وَرَأَيْتُ فِيهَا أَيْضًا بَقَرًا، والله خَيْرُ فَإِذَا هُمُ النَّقُورُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ. وَإِذَا الْخِيرُ مَا جَاءَ الله بِهِ مِنَ الْقَوْمِ مِنَ الْقُورُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ. وَإِذَا الْخِيرُ مَا جَاءَ الله بِهِ مِنَ الْمُهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ. وَإِذَا الْخِيرُ مَا جَاءَ الله مِنَ الْمُورِينَ يَوْمَ أُحُدٍ . وَإِذَا الْخِيرُ مَا جَاءَ الله مِنَ الْقُورُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ. وَإِذَا الْخِيرُ مَا جَاءَ الله مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ . وَإِذَا الْمُؤْمِنَ مَا جَاءَ الله مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ مُنْ وَالْمُهُمُ النَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُكُودٍ . وَإِذَا اللهُ مُنْ مَا جَاءَ اللهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ مَا جَاءَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُهُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ

بَعْدُ، وَثَوَابِ الصِّدْقِ الَّذِي آتَانَا الله بَعْدُ، يَوْم بَدْرٍ ».

\* \* \*

وهلي: بفتح الهاء. أي: وهمي واعتقادي.

ورأيت فيها أيضًا بقرًا: زاد البخاري<sup>(١)</sup> (٢١/١٢): «تنحر» قال النووي [٣٢/١٠]: وبهذه الزيادة يتم تأويل الرؤيا بما ذكر.

والله خير: برفعهما على المبتدأ والخبر. قال القاضي: قال أكثر شراح الحديث: معناه ثواب الله خير، أي: صنع الله بالمقتولين خير لهم من بقائهم في الدنيا. قال (ق1/7) القاضي: والأولى قول من قال: «والله خير» من جملة الرؤيا، وكلمة ألقيت وسمعها في الرؤيا عند رؤيا البقر، بدليل تأويله لها بقوله: «(وإذَا الخير)( $^{7}$ ) ما جاء الله به وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر» ضبط بضم دال «بعد»، ونصب («يوم»، و: بنصب)( $^{7}$  «بعد» وجر «يوم» ومعناه: ما (جاء)( $^{7}$ ) الله به بعد بدر الثانية من تثبيت قلوب المؤمنين، لأن الناس قد جمعوا لهم وخوفوهم فزادهم ذلك إيمانًا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل.

٣١- (٣٢٧٣) حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّمِيمِيُّ. حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ أَبِي حُسَيْنِ. حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ أَبُو الْيَمَانِ. أَخْبَرَنَا شُعيْبٌ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي حُسَيْنِ. حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ ، الْمَدِينَةَ. فَجَعَل يَقُولُ: إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ. فَقَدِمَهَا اللَّبِيِّ عَلِيلٍ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ بْنِ فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ. فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُ عَلِيلٍ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ بْنِ فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ. فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُ عَلِيلٍ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ بْنِ

<sup>(</sup>١) كذا! وليست هذه الزيادة في (البخاريُّ)، ولكن وقعت في ترجمة البخاريُّ فقال: (باب إذا رأى بقرًا تنحر ) فقال الحافظ في (الفتح): (كذا ترجمه بقيد النحر، ولم يقع ذلك في الحديث الذي ذكره عن أبي موسى، وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحديث ).

<sup>(</sup>٢) ساقط من «ب».

<sup>(</sup>٣) في «ب»: «جاءنا».

شَمَّاسٍ. وَفِي يَدِ النَّبِيِّ ﷺ قِطْعَةُ جَرِيدَةٍ. حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمةً فِي أَصْحَابِهِ. قَالَ: « لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكُهَا. وَلَنْ أَتَعَدَّى أَمْرَ الله فِيكَ وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ الله . وَإِنِّي لأَرَاكَ الَّذِي أَرِيتُ فِيكَ مَا أَرِيتُ. وَهَذَا ثَابِتُ يُجِيبُكَ عَنِّي» ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ.

ولن أتعدى أمر الله فيك: أي: لا أجيبُك إلى ما طلبته مما لا ينبغي لك من الاستخلاف والمشاركة.

ولئن أدبرت: أي: عن طاعتي.

ليعقرنك الله: أي: ليقتلنك.

(٢٢٧٤) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيَّ : ﴿ إِنَّكَ أَرَى الَّذِي أُرِيتُ فِيكَ مَا أُرِيتُ » فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ فِي يَدَيُّ سُوَارَيْنِ مَنْ ذَهَبٍ. فَأَهَمَّنِي شَأْنُهُمَا. فَأُوحِيَ إِلَيَّ فِي الْمُنَامِ أَنِ انْفُحْهُمَا. فَنَفَحْتُهُمَا فَطَارَا. فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَين يَخْرُجَانِ مِنْ بَعْدِي . فَكَانَ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ ، صَاحِبَ صَنْعَاءَ. وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةً ، صَاحِبَ الْيَمَامَةِ » .

سوارين: بضمٌ السين وكسرها.

٢٢ – (٠٠٠) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبِّهِ. قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله عَلِينَ . فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا : وَقَالَ رَسُولُ الله عَلِينَ : « يَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَتِيتُ خِزَائِنَ الأَرْضِ. فَوَضَعَ فِي يَدَيُّ أَسْوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبِ. فَكَبُرًا عَلَيَّ وَأَهَمَّانِي . فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنِ انْفُحْهُمَا . فَنَفَحْتُهُمَا فَذَهَبَا . فَأَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّايَيْن

اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا: صَاحِبَ صَنْعَاءَ، وَصَاحِبَ الْيَمَامَةِ».

أتيت خزائن الأرض: في غير «مسلم»: «بمفاتيح خزائن الأرض» وهو محمولٌ على سلطانها وملكها، وفتح بلادها، وأخذ خزائن أموالها.

فِوضع: بفتح الواو والضاد أي: الآتي.

أَسْوارين: بضم الهمزة.

٢٢٥ (٢٢٧٥) حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ.
 حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي رَجَاءِ الْعُطَارِدِيِّ، عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ. قَالَ: كَانَ.
 النَّبِيُّ عَلِيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ الصَّبْحَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «هَلْ رَأَى أَحَدُّ مِنْكُمْ الْبَارِحَةَ رُؤْيَا؟».

عن سمرة بن جندب؛ قال: كان النبي على إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه؛ فقال: «هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا»: هذا مختصر من حديث طويل، وبعده: «وأنَّهُ قال لنا ذات غداةٍ: إنه أتاني الليلة آتيان فقالا لي: انطلق...» فذكر حديثًا طويلًا، فيه جُملٌ من أحوال الموتى في البرزخ، وقد أخرجَهُ البخاريُّ بتمامه (١).

<sup>(</sup>١) • قُلْتُ: أخرجه البخاريُّ في «كتاب الجنائز» (٢٥١/٣-٢٥٢) ولفظُهُ: عن سَمُرةَ ابنِ مُجندبِ قال: كان النبيُ عَلِيْ إِذَا صلَّى صلاةً أقبلَ علَينا بوَجهِهِ فقال: «مَن رأى منكمُ الليلَة رُويا؟» قال: فإن رأى أحد قصَّها، فيقولُ ما شاءَ الله. فسألنا يومًا فقال: «هل رأى أحد منكم رُويا؟» قلنا: لا. قال: «لكنِّي رأيتُ الليلَة رجُلينِ أتياني، فأخذا ييدي فأخزجاني إلى الأرضِ المقدَّسةِ، فإذا رجُل جالسٌ ورجلٌ قائمٌ بيدهِ كُلُوبٌ من حديد يُدخِلُهُ في شِدْقهِ - حتَّى من حديد - قال بعض أصحابنا عن موسى: كلوبٌ من حديد يُدخِلُهُ في شِدْقهِ - حتَّى يَلُنَعُ مَثْلُهُ لَكُ، وَيَلْتَكُمُ شِدْقُهُ هذا، فيعودُ فيَصْنَعُ مِثْلُهُ. يَنْ اللهُ على رجُلِ مُضْطِحِع على قَفْاهُ، قلت : ما هذا؟ قالا: انطلِقْ. فانطلقْنا حتى أتينا على رجُلِ مُضْطِحِع على قَفْاهُ، ورجُلٌ قائم على رأسِه يفهرِ أو صَحْرةِ، فيشْدَخُ بِه رأْسَهُ، فإذا ضرَبَهُ تدَهْدَهَ الحَبَوْ، =

فانطلَقَ إليهِ ليأْخُذَهُ فلا يَرجِعُ إلى هذا حتَّى يَلْتَكَمَ رأْسُهُ وعادَ رأْسُهُ كما هو، فعادَ إليهِ فضرَبه ، قلت : من هذا ؟ قالا : انطَلِقْ . فانطلَقْنا إلى ثَقْب مثل التَّثُور أعلاهُ ضَيِّقٌ وأَسْفَلُه واسعٌ يَتَوَقَّدُ تحتهُ نارًا ، فإذا اقترَبَ ارتفعوا حتى كادَ أَن يَخرُجوا ، فإذا خَمَدتْ رَجَعُوا فِيهَا ، وفِيهَا رَجَالٌ ونساءً عُراةً . فقلت : مَن هذا ؟ قال : انطَلِقْ . فانطلقَنَّا حتى أَتَيْنَا عَلَى نَهِرٍ مَن دَم، فيه رجُلُ قائمٌ، على وَسطِ النِهرِ رجُل بينَ يدّيهِ حِجارَةٌ - قال يزيدُ ووَهبُ بنُ جَرِيرٍ عن جريرِ بنِ حازمٍ: وعلى شَطُّ النهرِ رَجلٌ - فأُقبَل الرمجُلُ الذي في النهرِ ، فإذا أرادَ أَنْ يَخرُجَ رَمَى الرجلُّ بحجَرٍ في فيهِ فردُّهُ حيث كان ، فجعلَ كلُّما جاءَ ليخرُجَ رمى في فيهِ بحجَرٍ فيرجِعُ كما كان. قلت: ما هذا؟ قالا: انطلِق. فانطلقَنَا حتى انتَهَيْنا إلى رَوضةٍ خُضراءَ فيها شجرةً عظيمةً ، وفي أصلِها شيخٌ وصِبيانٌ ، وإذا رجُلُّ قريبٌ منَ الشجرةِ بينَ يَديهِ نارٌ يوقِدُها ، فصعِدا بي في الشجرةِ وأَدْخلانِي دارًا لم أرّ قط أحسنَ منها، فيها رجالٌ شيوخٌ وشَبابٌ ونساءٌ وصبيانٌ، ثمُّ أخرَجاني منها فصعِدا بي الشجرة فأدخَلاني دارًا هي أحسنُ وأفضلُ، فيها شيوخٌ وشبابٌ. قلتُ: طَوُفتُماني الليلةَ فأخبراني عما رأيتُ. قالا: نعم. أمَّا الذي رأيتهُ يُشَقُّ شدْقُه فَكَذَّابٌ يحدُّثُ بِالكَذْبِةِ فَتحمَلُ عنهُ حتى تَبلُغَ الآفاقُ ، فيُصنَعُ به ما رأيت إلى يوم القيامة . والذي رأيتَهُ يُشدَخُ رأشُهُ فرجُلٌ علَّمُهُ الله القُرآن ، فنامَ عنهُ بالليلِ ولم يَعملْ فيه بالنهارِ ، يُفعَلُ بهِ إلى يوم القِيامة . والذِّي رأيتُهُ في النُّقبِ فهمُ الزُّناة ، وَالذِّي رأيتُهُ في النهرِ آكلو الرُّبا . والشيخُ في أصِلِ الشجرةِ إبراهيمُ عليهِ السلامُ ، والصبيانُ حولَهُ أولادُ الناسِ. والذي يوقِدُ النارَ مالكٌ خازِنُ النارِ. والدارُ الأولى التي دَخلتَ دارُ عامَّةِ المؤمنينَ . وأمّا هذهِ الدارُ فدارُ الشهداءِ . وأنا جِبريلُ ، وهذا مِيكاثيلُ . فارْفَعْ رأسَكَ . فرفَعتُ رأسي فإذا فوقي مثلُ السَّحابِ، قالا: ذاكَ مَنزِلُكَ. قلتُ: دعاني أُدخُلْ منزلي. قالاً: إنهُ بقيَ لَكَ عُمُرٌ لم تَستُّكملْهُ، فلو استَكمَلْتَ أُتيتَ مَنزلَكَ » .

# كِتَابُ الفَضَائِلِ

### (١) باب فضل نسب النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وتسليم الحجر عليه قبل النبوّة

1- (٢٢٧٦) حدَّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِهْرَانَ الرَّازِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ. جَمِيعًا عَنِ الْوَلِيدِ. قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، شَدَّادٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ وَاثَلَةَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ. حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، شَدَّادٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ وَاثَلَةَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ. حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، شَدَّادٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ وَاثَلَةَ الْبُنَ الله اصْطَفَى الله عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ الله اصْطَفَى مِنْ كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ. وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةً. وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي هَاشِمٍ».

إنَّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل: في «الترمذيِّ » (٣٦٠٥) قبله: «إنَّ الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل (١) ».

## (٢) باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق

٣- (٢٢٧٨) حدَّثني الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، أَبُو صَالِحٍ. حَدَّثنَا هِقْلٌ (يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ) عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ. حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ. حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ فَرُوخَ. حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْلِيَّةٍ: ﴿ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ فَرُوخَ. حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْلِيَّةٍ: ﴿ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ».

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة: حكمة التقييد به مع أنه سيدُهم في الدنيا والآخرة أنه يظهرُ فيه سؤدُدُه لكل أحد، ولا يبقى منازعٌ ولا معاندٌ.

وأوّلُ شافعٍ وأول مشفع: قال النوويُّ (٥ ٣٨/١): وإنما ذكر الثاني لأنه قد يشفع اثنان، فيشفع الثاني منهما قبل الأول (ق٢/٢٤٨).

<sup>(</sup>١) وقال: «هذا حديثُ حسنٌ صحيحٌ».

#### (٣) باب في معجزات النبيّ ﷺ

٤- (٢٢٧٩) وحدَّثني أَبُو الرَّبِيع، سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ). حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيُّ عَيِّلِتٍ دَعَا بِمَاءٍ فَأَتِيَ بِقَدَح رَحْرَاحٍ. فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَتَوَضَّئُونَ. فَحَزَرْتُ مَا بَيْنَ السُّتِّينَ إِلَى النُّمَّانِينَ ۚ. قَالَ : ۖ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبُعُ مِنْ يَيْنِ أَصَابِعِهِ .

رحراح(١): بفتح الراء، وسكون الحاء المهملة: وهو الواسع القصيرُ الجدار. ينبع: بتثليث الباء.

من بين أصابعه: قيل: معناهُ: أن الماء كان يخرجُ من نفس أصابعه، (وينبُعُ من ذواتها . وقيل : معناهُ أنَّ الله كثَّر الماء في ذاته فصار يفورُ بين أصابعه )(٢) لا من ذاته. والأول قولُ الأكثرين.

٦- (٠٠٠) حَدَّثني أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ . حَدَّثَنَا مُعاذٌ (يَعْنِي ابْنَ

هِشَامٍ). حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً. حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مالِكِ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهُ عَيِّكِ

<sup>(</sup>١) روى هذا الحرف عن حماد بن زيد جماعةٌ من أصحابه، منهم: (مسدد بن مسرهد، وأبو الربيع الزهراني سليمان بن داود ، وسليمان بن حرب ، ويونس بن محمد المؤدب ، وعفان بن مسلم، ومحمد بن عبيد بن حساب، كلُّهم قالوا في روايتهم: «بقدح رحراح، وتابعهم أحمد بن عبدة عند ابن خزيمة لكنه خالفهم في هذا الحرف، فقال: « بقدح زجاج » . وبوَّب عليه ابنُ خزيمة بقوله : « بابُ إباحة الوضُّوء من أواني الزجاج ، صد قول بعض المتصوفة الذي يتوهُّمُ أن اتَّخاذ أواني الزجاج من الإسراف، إذ الخزفُ أصلبُ وأبقى من الزجاج». ثُمَّ ذكر ابنُ خزيمة أنَّ غير واحدٍ رواه عن حماد بن زيد بلفظ ﴿ رحراح ﴾ ثم قال: ﴿ والرحراح إنما يكونُ الواسعُ من أواني الزجاج لا العميق منه ﴾ فوفق بين الرَّوايتين: ولكن قال الحافظ في «الفتح» (٣٠٤/١): «وصرَّح جمعٌ من الحُدُّاق بأن أحمد بن عبدة صحَّفها ، ويقوي ذلك أنه أتى في روايته بقوله: ﴿ أُحَسُّبُهُ ﴾ فدلٌ على أنَّه لم يتقنه ، فإن كان ضبطها فلا منافاة بين روايته ورواية الجماعة ، لاحتمال أن يكونوا وصفوا هيئته، وذكر هو جنسه، اه. وهذا الاحتمالُ الأخير هو الـمُتعيِّنُ. والله أعلم .

<sup>(</sup>۲) ساقط من «ب».

وَأَصِحَابَهُ بِالرَّوْرَاءِ (قَالَ: وَالزَّوْرَاءُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ السُّوقِ وَالْمُسْجِدِ فِيمَا ثَمَّهُ) دَعَا بِقَدَحِ فِيهِ مَاءً. فَوَضَعَ كَفَّهُ فِيهِ. فَجَعَلَ يَنْبُغُ مِنْ يَنِ أَصَابِعِهِ. فَتَوَضَّأَ جَمِيعُ أَصْحَابِهِ. قَالَ: قُلْتُ: كَمْ كَانُوا؟ يَا أَبَا حَمْزَةً! قَالَ: كَانُوا رُهاءَ الثَّلَاثِمِائَةِ.

ثمه: أي: هناك.

كانوا زهاء الثلاثمائة: بضم الزاي والمدَّ، أي: قدرها. وفي الرواية التي قبلها: «ما بين الستين إلى الثمانين» قال العلماءُ (١): هما قضيتان جرتا في وقتين، ورواهما جميعًا أنسٌ.

٧- (٠٠٠) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ بِالزَّوْرَاءِ. فَأُتِيَ بِإِنَاءِ مَاءٍ لَا يَغْمُرُ أَصَابِعَهُ. أَوْ قَدْرَ مَا يُوَارِي أَصَابِعَهُ. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثٍ هِشَام.

لا يغمر أصابعه: أي: لا يغطيها.

٨- (٧٧٨٠) وحدَّثني سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ. حَدَّثَنَا مَعْقِلِّ عَنْ أَبِي الزَّيَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ أُمَّ مَالِكِ كَانَتْ تُهْدِي لِلنَّبِيِّ حَدَّثَنَا مَعْقِلِّ عَنْ أَبِي الزَّيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ أُمَّ مَالِكِ كَانَتْ تُهْدِي لِلنَّبِيِّ عَكَّةٍ لَهَا سَمْنًا. فَيَأْتِيهَا بَنُوهَا فَيَسْأَلُونَ الْأُدْمَ. وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءً. فَتَعْمِدُ إِلَى الَّذِي كَانَتْ تُهْدِي فِيهِ لِلنَّبِيِّ عَلِيْقٍ. فَتَجِدُ فِيهِ سَمْنًا. شَيْءً. فَتَعْمِدُ إِلَى الَّذِي كَانَتْ تُهْدِي فِيهِ لِلنَّبِيِّ عَلَيْقٍ. فَتَجِدُ فِيهِ سَمْنًا. فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا أُدْمَ يَثِيتُهَا حَتَّى عَصَرَتْهُ. فَأَتَتِ النَّبِيَ عَلِيْقٍ فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) منهم ابن حبان وغيرُهُ.

« عَصَرْتِيهَا ؟ » قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : « لَوْ تَرَكْتِيهَا مَا زَالَ قَائِمًا » .

حتى عصرته: قال العلماءُ: الحكمةُ في ذلك أنَّ العصر مضادٌ للتسليم والتوكل على رزق الله ، ويتضمن التدبير والأخذ (بالحول) (١) والقوة ، وتكلف الإحاطة بأسرار حكم الله تعالى وفضله ، فعوقب فاعلهُ بزواله . وكذا القول في كيل الشعير .

• ١- (٧٠٦) حدَّثنا عَبدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيِّ الْحَنْفِيُّ. حَدَّثَنَا مَالِكٌ (وَهُوَ ابْنُ أَنس) عَنْ أَبِي الزُّييْرِ الْمُكِّيِّ؛ أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلَ أَخْبَرَهُ. قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله عِلَيْ عَامَ غَزْوَةِ تَبُوكَ. فَكَانَ يَجْمَعُ الصَّلاةَ. فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعًا. وَالْغُرْبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا. حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمًا أَخَّرَ الصَّلَاةَ . ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ والْعَصْرَ جَمِيعًا . ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ. فَصَلَّى الْغُرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا. ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَدًا، إِنْ شَاءَ الله، عَيْنَ تَبُوكَ. وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يُضْحِي النُّهَارُ. فَمَنْ جَاءَهَا مِنْكُمْ فَلَا يَمَسُّ مِنْ مَائِهَا شَيْعًا حَتَّى آتِيَ » فَجِئْنَاهَا وَقَدْ سَبَقَنَا إِلَيْهَا رَجُلَانِ. وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّرَاكِ تَبَضُّ بِشَيءٍ مِنْ مَاءٍ. قَالَ فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ الله عَلِي ﴿ هَلْ مَسَسْتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْئًا؟ ﴾ قَالًا: نَعَمْ. فَسَبُّهُمَا النَّبِيُّ عِيلِيٍّ ، وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللَّه أَنْ يَقُولَ. قَالَ: ثُمَّ غَرَفُوا بِأَيْدِيهِمْ مِنَ العَيْنِ قَلِيلًا قَلِيلًا . حَتَّى اجْتَمَعَ فِي شَيْء قَالَ : وَغَسَلَ رَسُولُ الله عِلِيِّ فِيهِ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ. ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا. فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ مُنْهَمِر. أَوْ قَالَ: غَزير - شَكَّ أَبُو عَلِيٍّ أَيُّهُمَا قَالَ - حَتَّى اسْتَقَى النَّاسُ. ثُمَّ قَالَ: « يُوشِكُ ، يَا مُعَاذُ ! إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ ، أَنْ تَرَى مَاهَهُنَا قَدْ مُلِئَ جِنَانًا » .

<sup>(</sup>١) في «ب»: «بالحيل».

والعين مثل الشراك: بكسر الشين؛ وهو سير النعل. أي: ماؤها قليلٌ جدًّا. تبض: بفتح التاء والموحدة، وتشديد الضاد المعجمة. أي: تسيل. منهمر: أي: كثيرُ الصبِّ والدُّفْع.

جِنانًا: أي: بساتين. جمعُ « جنة ».

١١ - (١٣٩٢) حدَّثنا عَبْدُ اللَّه بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، عَنْ أَبِي مُحَمَيْدٍ . قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ غَزْوَةَ تَبُوكَ . فَأَتَيْنَا وَادِيَ الْقُرَى عَلَى حَدِيقَةٍ لِامْرَأَةٍ . فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْكِ : « اخْرَصُوهَا » فَخَرَصْنَاهَا. وَخَرَصَهَا رَسُولُ الله عَلِي عَشْرَةَ أَوْسُق. وَقَالَ: «أَحْصِيهَا حَتَّى نَرْجِعَ إِلَيْكِ، إِنْ شَاءَ الله » وانْطَلَقْنَا. حَتَّى قَدِمْنَا تَبُوكَ . فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « سَتَهُبُ عَلْيكُمُ اللَّيْلَةَ ريحُ شَدِيدَةٌ . فَلَا يَقُمْ فِيهَا أَحَدٌ مِنْكُمْ. فَمَنْ كَانَ لَهُ بَعِيرٌ فَلْيَشُدُّ عِقَالَهُ» فَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ . فَقَامَ رَجُلٌ فَحَمَلَتْهُ الرِّيحُ حَتَّى أَلْقَتْهُ بِجَبَلَيْ طَيِّئ . وَجَاءَ رَسُولُ ابْنِ الْعَلْمَاءِ ، صَاحِبِ أَيْلَةَ ، إِلَى رَسُولِ اللَّه عِيْلِيِّ بِكِتَابٍ . وَأَهْدَى لَهُ بَعْلَةً بَيْضَاءَ. فَكَتَبَ إِلَيْهَ رَسُولُ الله عَلِي . وَأَهْدَى لَهُ بُرْدًا. ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا وَادِيَ الْقُرَى . فَسَأَلَ رَسُولُ الله عَيْكِيْ الْمُؤَأَةَ عَنْ حَدِيقَتِهَا «كَمْ بَلَغَ ثَمَرُهَا؟» فَقَالَت: عَشْرَةَ أَوْسُقِ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْلِيِّهِ: « إِنِّي مُسْرِعٌ. فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُسْرِعْ مَعِيَ. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُتْ » فَخَرَجْنَا حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ. فَقَالَ: «هذِهِ طَابَةُ. وَهَذَا أُحُدُّ. وَهُوَ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ » ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ خَيْرَ دُورِ الأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَّارِ . ثُمَّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ. ثُمُّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ. ثُمَّ دَارُ بَنِي سَاعِدَةً. وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ ﴾ فَلَحِقَنَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً . فَقَالَ أَبُو أَسَيْدٍ :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْ خَيَّرَ دُورَ الْأَنْصَارِ. فَجَعَلَنَا آخِرًا. فَأَدْرَكَ سَعْدُ رَسُولَ الله ! خَيَّرْتَ دُورَ الْأَنْصَارِ فَجَعَلْتَنَا آخِرًا. فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ! خَيَّرْتَ دُورَ الْأَنْصَارِ فَجَعَلْتَنَا آخِرًا. فَقَالَ : « أَوْلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْخِيَارِ » .

اخرصوها: أي: احزروها، كم يجيءُ من ثمرها؟ بجبلي طيئ: يُقال لأحدهما: («أجاء»)(١) بفتح الهمزة والجيم والله، وللآخر «سلمي» بفتح السين.

ابن العلماء: بفتح العين المهملة، وسكون اللَّام، والمدِّ.

٧١- (٠٠٠) حدَّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَفَّانُ. ﴿ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا المُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْخُزُومِيُّ. قَالاً: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَفِي حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَفِي حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ قِصَّةِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً. كُلُّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ ﴾ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ قِصَّةٍ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً. وَزَادَ فِي حَدِيثٍ وُهَيْبٍ: فَكَتَبَ إَلَيْهِ رَسُولُ الله عَيْلِيَّ بِبَحْرِهِمْ. وَلَمْ يَذْكُرُ فِي حَدِيثٍ وُهَيْبٍ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله عَيْلِيَّةٍ.

(ببحرهم: أي: يلدهم.)<sup>(۲)</sup>.

# (٤) باب توكله على الله تعالى: وعصمة الله تعالى له من الناس

١٣ (٨٤٣) حدَّثنا عَبْدُ بْنُ مُحمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرُزَّاقِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرُزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ. ﴿ وَحَدَّثَنِي أَبُو عِمْرانَ ،
 مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ ( وَاللَّفْظُ لَهُ ). أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ ( يَعْنِي ابْنَ

<sup>(</sup>۱) في (ب): (أجاب). (٢) ساقط من (ب).

سَعْدٍ) عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ الدَّوَلِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيلِمْ غَزْوَةً قِبَلَ نَجْدٍ. فَأَدْرَكَنَا رَسُولُ الله عَلِيْ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ. فَنَزَلَ رَسُولُ الله عَلِيْ تَحْتَ شَجَرَةٍ . فَعَلَّقَ سَيْفَهُ بِغُصْنِ مِنْ أَغْصَانِهَا . قَالَ : وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْوَادِي يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله عَيِّكَةِ: ﴿ إِنَّ رَجُلًا أَتَانِي وَأَنَا نَائِمٌ . فَأَخَذَ السَّيْفَ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي . فَلَمْ أَشْعُرْ إِلَّا وَالسَّيْفُ صَلْتًا فِي يَدِهِ. فَقَالَ لِي: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قال: قُلْتُ: الله. ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ: مَنْ كَيْنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ: قُلْتُ: الله. قَالَ فَشَامَ السَّيْفَ. فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ» ثُمَّ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ.

\$ ١- (٠٠٠) وحدَّثني عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ ابْنُ إِسْحَقَ. قَالًا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ. أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. حَدَّثَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانِ الدُّؤَلِيُّ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيُّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ ، أَخْبَرَهُمَا ؛ أَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْ إِلَيْ عَزْوَةً قِبَلَ نَجْدٍ. فَلَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ عَلِيْ فَفَلَ مَعَهُ. فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ يَوْمًا. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ سَعْدٍ وَمَعْمَرٍ.

(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَفَّانُ . حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَلِيْ . حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ. بِمَعْنَى حِدِيثِ الزُّهْرِيِّ. وَلَمْ يَذْكُرْ: ثُمَّ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ.

العضاه: بإهمال العين، وإعجام الضاد.

إن رجلًا أتاني: اسمه: «غورث بن الحارث» بمعجمة، أوله مفتوحة. وقيل: مضمومة. وقيل: « دعثور ».

صلتًا: بفتح الصاد وضمُّها. أي: مسلولًا

فشام السيف: بالمعجمة ، أي: غمده .

#### \* \* \*

### (٥) باب بيان مثل ما بعث به النبي على من الهدى والعلم

01- (٢٢٨٢) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عَامِرِ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي عَامِرٍ). قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرْيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِةٍ قَالَ: «إِنَّ مَثَلَ مَا بَرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِةٍ قَالَ: «إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِي الله بِهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثِ أَصَابَ أَرْضًا. فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيْبَةٌ. قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَّ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ. فَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ. فَنَفَعَ الله بِهَا النَّاسَ. فَشَرِبُوا مِنْهَا وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ. فَنَفَعَ الله بِهَا النَّاسَ. فَشَرِبُوا مِنْهَا وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ. فَنَفَعَ الله بِهَا النَّاسَ. فَشَرِبُوا مِنْهَا وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ. فَنَفَعَ الله بِهَا النَّاسَ. فَشَرِبُوا مِنْهَا وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمُاءَ. فَنَفَعَ الله بِهَا النَّاسَ. فَشَرِبُوا مِنْهَا وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمُاءَ مِنْهَا أُخْرَى. إِنَّمَا هِيَ قِيعَانُ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَسَقَوْا وَرَعُوا. وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَى. إِنَّمَا هِيَ قِيعَانُ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلاً مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا. وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى الله وَلَمْ يَوْمَعُ بِذَلِكَ رَأْسًا. وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى الله الذِي أُرْسِلْتُ بِهِ».

أجادب: بالجيم والدَّال المهملة: وهي الأرضُ التي لا تنبتُ الكلأ، وتمسكُ الماء، فلا يُسرعُ فيها النضوب. جمعُ: «جدب» على غير قياسٍ. ورعوا: من «الرعي».

قيعان: بكسر القاف، جمع «قاع» وهو الأرض (ق١/٢٤٩) المستوية، وقيل: لا نبات فيها.

فقه: روى بكسر القاف وبضمها - والضم أشهر -

ومثل من لم يرفع ... إلى آخره: قال النووي [٥٠/٤٧/١]: معنى الحديث أن الأرض ثلاثة أنواع وكذلك الناس: فالنوع الأول من الأرض: ينتفع بالمطر فَيَحْيَ بعد أن كان ميتًا ، وينبت الكلأ ، فينتفع به الناس والدواب بالشرب والرعي والزرع وغيرها، وكذا النوع الأول من الناس: يبلغه الهدي والعلم فيحفظه فيُيحْيي قلبه، ويعمل به، ويعلمه غيره، فينتفع وينفع. والنوع الثاني من الأرض: ما لا يقبل الانتفاع في نفسها ولكن فيها فائدة وهي إمساك الماء لغيرها فينتفع بها الناس والدواب، وكذا النوع الثاني من الناس: لهم قلوب حافظة، لكن ليست لهم أفهام ثاقبة ولا رسوخ لهم في العلم يستنبطون به المعاني والأحكام، وليس لهم اجتهاد في الطاعة والعمل به فهم يحفظونه حتى يجيء طالب (محتاج)(١) متعطش لما عندهم من العلم ، أهل للنفع والانتفاع فيأخذ منهم ينتفع به . فهؤلاء نفعوا بما بلغهم. والنوع الثالث من الأرض: السباخ التي لا تنبت ونحوها، فهي لا تنتفع بالماء ولا تمسكه لينتفع به غيرها ، وكذا النوع الثالث من الناس: ليس لهم قلوب حافظة ولا أفهام واعية ، فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به ولا يحفظونه لنفع غيرهم.

(٦) باب شفقتة عِلِي أمته ، ومبالغتة في تحذيرهم مما يضرهم

١٦ - (٢٢٨٣) حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ بَرَّادِ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْب (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبِ). قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدِةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّ قَالَ : « إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ مَا بَعَثَنِي الله بِهِ كَمَثَلِ رَجُلِ أَتَى قَوْمَهُ. فَقَالَ: يَا قَوْمٍ ! إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَّ. وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ. فَالنَّجَاءَ. فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ. فَأَدْلَجُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مُهْلَتِهِمْ. وَكَذَّبَتْ طَائِفِةٌ مِنْهُمْ فَأَصَبَحُوا مَكَانَهُمْ. فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكُهُ وَاجْتَاحَهُمْ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي وَاتَّبَعَ مَا

<sup>(</sup>١) ساقط من «ب».

جَفْتُ بِهِ. وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ مَا جِفْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ».

أنا النذير العريان: أصلُهُ أنَّ الرجل كان إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم بما يوجب المخافة نزع ثوبه، وأشار به إليهم إذا كان بعيدًا منهم ليخبرهم بما دهمهم، وأكثر ما يفعل هذا ربيئة القوم، وإنما يفعل ذلك لأنه أبين للناظر وأغرب وأشنع منظرًا، فهو أبلغ (ق7/٢٤٩) في استحثاثهم في التأهب للعدو. وقيل: معناه أنا النذير الذي أدركني جيش العدو فأخذ ثيابي فأنا أنذركم عريانًا.

فالنجاء: بالمد. أي: انجوا النجاء، أو اطلبوا النجاء. قال القاضي: المعروف فيه (أنَّه)(١) إذا أفرد المد، وحكى أبو زيد فيه القصر أيضًا، فأما إذا كرره فقالوا: فيه المد والقصر معًا.

فأدلجوا: بسكون الدال. أي: ساروا من أول الليل.

مهلتهم: بضم الميم، وسكون الهاء، وتاء بعد اللام.

واجتاحهم: أي: استأصلهم.

-۱۷ (۲۲۸٤) وحدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَيدٍ. حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ: ﴿ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ أُمَّتِي كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتَوْقَدَ نَارًا. فَجَعَلَتِ الدَّوَابُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهِ. فَأَنَا آخِذُ بِحُجَزِكُمْ وَأَنْتُمْ تَقَحْمُونَ فِيهِ».

( • • • ) وحدَّثناه عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبِي عُمَرَ. قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ .

<sup>(</sup>١) ساقط من (م).

معْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ. قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ. قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله عَلِيَّةِ. هَنَايِي كَمَثَلِ رَجُلِ عَلَيْهِ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ: «مَثَلِي كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتَوْقَدَ نَارًا. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُ الَّتِي اسْتَوْقَدَ نَارًا. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُ الَّتِي فِي النَّارِ يَقْعَنَ فِيهَا. وَجَعَلَ يَحْجُرُهُنَّ وَيَعْلِبْنَهُ فَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا. قَالَ: فَلَالًا مِنْ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ . أَنَا آخِذَ بِحُجَرِكُمْ عَنِ النَّارِ . هَلُمَّ عَنِ النَّارِ . فَتَعْلِهُ فَي مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ . أَنَا آخِذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ . فَلَمُ اللَّهُ وَنِي تَقَحَّمُونَ فِيهَا » .

\* \* \*

والفراش: قال الخليلُ: هو الذي يطير كالبعوض. وقال غيرُهُ: ما تراه كصغار البق، تتهافتُ في النار.

وأنا آخذٌ: روي بصيغة اسم الفاعل، وبصيغة المضارع.

بحجزكم: جمعُ «حجزة» وهي معقد الإزار والسراويل.

تقحمون : من « التقحم » وهو الإقدام والوقوع في الأمور الشاقة من غير من تثبُّتٍ .

91- (٢٢٨٥) حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم. حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ. هَتَلِي سَلِيمٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَارًا. فَجَعَلَ الجُنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا. وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا. وَأَنْ تَمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِي ». يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا. وَأَنْ تَمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِي ».

الجنادب: جمع «جندب» بضم الجيم مع ضم الدَّال وفتحها وهو الصرارُ الذي يشبه الجراد. قال أبو حاتم: الجندب هو على خلقة الجراد له أربعة أجنحة كالجرادة وأصغر منها يطير ويصر بالليل صرَّا شديدًا.

تفلتون: روى بفتح التاء والفاء واللام المشددة ، وبضم التاء وسكون الفاء وكسر اللام المخففة . يقال : تفلت وأفلت إذا ثار على الغلبة والهرب ، ثم غلب وهرب .

#### (٨) باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها

٢٤ ( ٢٨٨ ) قَالَ مُسْلِمٌ: وَحُدَّثْتُ عَنْ أَبِي أُسَامَةً. وَمُكَّنْ رَوَى ذَلِكَ عَنْهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً. حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ أَبِي بُرُدة ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَةٍ قَالَ: « إِنَّ اللَّه عَنْ أَبِي بُرُدة ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَةٍ قَالَ: « إِنَّ اللَّه عَنْ وَجَلَّ إِذَا أَرَادَ رَحْمَةً أُمَّةٍ مِنْ عِبَادِهِ ، قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا. فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا وَسَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهَا. وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةً أُمَّةٍ ، عَذَّبَهَا ، وَنَبِيُهَا حَيِّ ، فَأَهْلَ عَيْنَهُ بِهَلَكَتِهَا حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوْا أَمْرَهُ ».
فَرَطًا وَسَلَفًا وَهُوَ يَنْظُورُ ، فَأَقَرَّ عَيْنَهُ بِهَلَكَتِهَا حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوْا أَمْرَهُ ».

حدثت عن أبي أسامة: قال القاضي: هذا من الأحاديث المنقطعة في «مسلم»

وممن روى ذلك عنه «إبراهيم بن سعيد الجوهري»: هذا من كلام «الجلودي» قال: حدثنا محمد بن المسيب الأرعياني ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري: بهذا الحديث عن أبى أسامة.

#### (٩) باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته

٥٢- (٢٢٨٩) حَدَّثني أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُونُسَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الله وَنُسَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْلَكِ بْنُ عُمَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَبِيْتِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَبِيْتِ يَقُول: ﴿ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْض ﴾ .

( • • • ) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . ﴿ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْثُنَّي . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهَ عَنْ عَبْدِ الْلِلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ . وَاللَّهِ عُمَيْرٍ ، عَنْ جُعْدَدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِيْلٍ . بِمِثْلِهِ .

أنا فرطكم على الحوض: الفرط - بفتح الفاء والراء - ، والفارط: هو الذي يتقدَّم الوارد يُصلحُ لهم الحياض والدلاء ونحوها من أمور الاستسقاء. فمعنى « فرطكم على الحوض »: (ق١/٢٥٠) سابقكم إليه كالمهيئ له.

٢٦- (٢٢٩٠) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ) عَنْ أَبِي حَازِمٍ. قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلًا يَقُولُ: سَمِعْتُ سَهْلًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَيْ الْحُوْضِ. مَنْ وَرَدَ شَرِبَ.
 سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلِيْ يَقُولُ: ﴿ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحُوْضِ. مَنْ وَرَدَ شَرِبَ.
 وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا. وَلَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي. ثُمَّ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا. وَلَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي. ثُمَّ

يُحَالُ يَيْنِي وَيَيْنَهُمْ » .

قَالَ أَبُو حَازِمٍ: فَسَمِعَ النَّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ وَأَنَا أُحَدِّثُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ. فَقَالَ: فَقُلْتُ نَعَمْ. الْحَدِيثَ. فَقَالَ: فَقُلْتُ نَعَمْ.

\* \* \*

ومن شرب لم يظمأ: بالهمز والقصر. أي: لم يعطش. قال القاضي: ظاهر هذا الحديث يقتضي أن الشرب منه يكون بعد الحساب والنجاة من النار، فهذا هو الذي لا يظمأ بعده، وقيل: لا يشرب منه إلا من قدر له السلامة من النّار. قال: ويحتمل أن من شرب منه من هذه الأمة وقدر عليه دخول النّار لا يعذب فيها بالظمأ بل يكون عذابه بغير ذلك، لأن ظاهر الحديث أن جميع الأمة تشرب منه إلا من ارتد وصار كافرًا. قال: وقد قيل: إن جميع المؤمنين من الأمم يأخذون كتبهم بأيمانهم، ثم يعذب الله من شاء من عصاتهم. وقيل: إنما يأخذه بيمينه الناجون خاصة. قال القاضى: وهذا مثله.

(٢٢٩١) قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ لَسَمِعْتُهُ يَزِيدُ فَيَقُولُ « إِنَّهُمْ مِنِّي. فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي ». ( • • • ) وحدَّثنا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتٍ . وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنْ النَّبِيِّ عَنِيلَةٍ . وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاشٍ . عِنْ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ . بِمِثْلِ حَدِيثِ يَعْقُوبَ . عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ . بِمِثْلِ حَدِيثِ يَعْقُوبَ .

سحقًا سحقًا: أي: بُعْدًا لهم بعدًا. ونصبه على المصدر، وكرر للتوكيد.

٧٧- (٢٢٩٢) وحدَّ ثنا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِو الضَّبِّيُّ. حَدَّ ثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمْرِو الضَّبِّيُّ. حَدَّ ثَنَا نَافِعُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً. قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ: ﴿ حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ. وَزَوَايَاهُ سَواءً. وَمَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ الْوَرِقِ وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ. وَكِيزَانَهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَا يَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا ﴾ .

(٣٢٩٣) قَالَ: وَقَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ إِنِّي عَلَى الْحُوْضِ حَتَّى أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ. وَسَيُؤْخَذُ أُنَاسٌ دُونِي. فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! مِنِّي وَمِنْ أُمَّتِي. فَيُقَالُ: أَمَا شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ؟ وَالله ! مَا بَرِحُوا بَعْدَكَ يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ».

قَالَ : فَكَانَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ ! إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا أَوْ أَنْ نُفْتَنَ عَنْ دِينِنا .

وزواياه سواء: قال العلماءُ: معناهُ أنَّ طوله كعرضه.

أبيض من الورق: هذه لغة شاذة ، والشائع: «أشد بياضًا» لأن أفعل التفضيل لا يبنى من زائد على ثلاثة. و: «الورق» بكسر الراء: الفضة.

كيز آنه كنجوم السماء: قال القاضي هو مبالغة وإشارة إلى كثرة العدد وقال النووي ( ٥٦/١٥): والصواب المختار أنه على ظاهره ولا مانع عقلي ولا شرعي

يمنع من ذلك.

٧٩ - (٧٢٩٥) وحدَّ ثني يُونسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِي . أَخْبَرَنَا عَمْرُو (وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ) ؛ أَنَّ بُكِيْرًا حَدَّتُهُ عَنْ الله بْنِ رَافِعٍ ، مَوْلَى أُمُّ سَلَمَة ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَافِعٍ ، مَوْلَى أُمُّ سَلَمَة ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَافِعٍ ، مَوْلَى أُمُّ سَلَمَة ، عَنْ أُمٌ سَلَمَة رَوْجِ النَّبِيِّ عِيِّ إِنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَسْمَعُ النَّاسَ يَذْكُرُونَ عَنْ أُمٌ سَلَمَة رَوْجِ النَّبِيِّ عِيِّ إِنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَسْمَعُ النَّاسَ يَذْكُرُونَ الْخُوضَ . وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ عِيِّ إِنِّ مَنْ النَّاسُ ! » الْحُوضَ . وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ عَيْ إِنَّ مَنَ النَّاسُ ! » وَسَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْ اللهِ يَقُولُ : «أَيُّهَا النَّاسُ ! » فَقُلْتُ لِلْجَارِيَةِ : اسْتَأْخِرِي عَنِّي . قَالَتْ : إِنَّا كَانَ يَوْمًا مِنْ ذَلِكَ مَنْ النَّاسُ ! » فَقُلْتُ لِلْجَارِيَةِ : اسْتَأْخِرِي عَنِّي . قَالَتْ : إِنَّا كَاللهُ عَلِيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى الْحُورِي عَنِي مَنَ النَّاسِ . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِي كَمَا يُذَبُّ الْبَعِيرُ النَّسُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ كَمَا يُذَبُ الْبَعِيرُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

( • • • ) وحدَّثني أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَعْبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ( وَهُوَ عَبْدُ الْلَلِكِ بْنُ عَمْرِو ) . حَدَّثَنَا أَفْلِحُ بْنُ سَلَمَةَ تُحَدِّثُنَا أَفْلِحُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ رَافِعٍ . قَالَ : كَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ ؛ أَنَّهَا سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ رَافِعٍ . قَالَ : كَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ ؛ أَنَّهَا سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ رَافِعٍ . قَالَ : كَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ ؛ أَنَّهَا النَّاسُ ! » سَمِعَتِ النَّبِيُّ عَبَّالٍ . يَقُولُ : عَلَى الْمُنْبَرِ ، وَهَيَ تَمْتَشِطُ « أَيُّهَا النَّاسُ ! » فَقَالَتْ لِمَاشِطَتِهَا : كُفِّي رَأْسِي بِنَحْوِ حَدِيثِ بُكَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ . فَقَالَتْ لِمَاشِطَتِهَا : كُفِّي رَأْسِي بِنَحْوِ حَدِيثِ بُكَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ .

كفي رأسي: أي: اجمعيه وضَّمي شعره بعضه إلى بعضٍ.

٣١ - (٠٠٠) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا وَهْبٌ (يَعْنِي ابْنَ

جَرِيرٍ). حَدَّثَنَا أَبِي. قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ. قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله عَلَيْ عَلَى قَتْلَى أَكُدِ. ثُمَّ صَعِدَ الْمُنْبَرَ كَالْمُودِّعِ لَلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ. فَقَالَ: ﴿ إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحُوْنِ. وَإِنَّ عَرْضَهُ كَمَا يَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى الْجُحْفَةِ. إِنِّي (لِيْنِي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحُوْنِ. وَإِنَّ عَرْضَهُ كَمَا يَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى الْجُحْفَةِ. إِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَلَّ ثُشْرِكُوا بَعْدِي. وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ الدَّنْيَا أَنْ لَسُتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَلَّ ثُشْرِكُوا بَعْدِي. وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ الدَّنْيَا أَنْ تَنْافَسُوا فِيهَا، وَتَقْتَيْلُوا، فَتَهْلِكُوا، كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ».

قَالَ عُقْبَةُ: فَكَانَتْ آخِرَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلِيَّ عَلَى الْمِنْبَرِ.

أيلة: بفتح الهمزة ، وسكون المثناة تحت ، وفتح اللَّام : قريةٌ على ساحل البحر قال الحازميُّ : هي آخر الحجاز وأول الشام .

٣٤- (٢٢٩٩) حدَّثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ. قَالَا: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُلَلَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ). حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا. مَا يَيْنَ ناحِيَتَيْهِ كُمَا يَيْنَ ناحِيَتَيْهِ كَمَا يَيْنَ ناحِيَتَيْهِ كَمَا يَيْنَ خَوْبَا وَأَذْرُحَ ﴾.

( • • • ) حَدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْشَتَى وَعُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ . قَالُوا : حَدَّثَنَا يَحْيَى ( وَهُوَ الْقَطَّانُ ) عَنْ عُبَيْدِ الله . أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ اللهِ عَمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : « إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا كَمَا يَنْ جَرْبَا وَأَذْرُحَ » . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُثَنَّى « حَوْضِي » .

جريا: بجيم مفتوحة ، ثُمَّ راء ، ثُمَّ باء موحدة ، ثُمَّ ألف مقصورة . وحُكي مدُّها .

وأذرح: (ق٧٢٥٠) بفتح الهمزة، وسكون الذال المعجمة، وضمّ الراء، وحاء مهملة. ومن قال بالجيم صحّف: مدينةٌ في طرف الشام.

٣٣- (٠٠٠) وحدَّثنا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي غَمَرَ الْمُكِيُ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ - (قَالَ إِسْحَقُ: وَابْنُ أَبِي غَمَرَ الْمُكِيُ عَنْ أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الْآخَرَانِ : حَدَّثَنَا) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُ عَنْ أَبِي عَمْرَانَ الْجُوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ! مَا آنِيَةُ الْحُوْضِ ؟ قَالَ « وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ ! لَانْيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نَجُومِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا . أَلا فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ لَلْمُحْبِيقِةِ . آنِيَةُ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأْ آخِرَ مَا عَلَيْهِ . يَشْخُبُ فِيهِ اللَّيْلَةِ الْمُخْبُ فِيهِ اللَّهُ إِنَّ مِنَ الْجَنِة . مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ . عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ . مَا يَيْنَ عَمَّانَ إِلَى أَيْلَةً . مَا وُلُهِ . مَا وَلَا اللهِ . مَا وَلُهُ أَشَدُ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ . وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ » .

ألا في الليلة المظلمة المصحية: بتخفيف (ألا)<sup>(١)</sup>، وهي للاستفتاح، وخص الليلة المظلمة المصحية لأن النجوم ترى فيها أكثر والمراد بالمظلمة التي لا قمر فيها مع أن النجوم طالعة، فإن وجود القمر يستر كثيرًا من النجوم.

آنية الجنة: روي بالنصب بإضمار «أعني» ونحوه. و: بالرفع خبر «هي» (مقدرٌ)(٢)

آخر ما عليه: بالنصب.

يشخب: بفتح أوله، وسكون الشين المعجمة، وضم الخاء المعجمة وفتحها: يسيل، وأصل «الشخب» ما خرج من تحت يد الحالب عند كل غمزة وعصرة لضرع الشاة.

<sup>(</sup>١) في «ب»: «اللَّام».

<sup>(</sup>٢) في «م»: «مقدرًا» وهو وجةً.

مئزابان: بالهمز(١).

وعمَّان : بفتح العين ، وتشديد الميم ، وترك الصرف : بلدة بالبلقاء من الشام .

٣٧- (٢٣٠١) حدَّثنا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمِعِيُّ وَمُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَى وَابْنُ مِسَّامٍ). بَشَّارٍ (وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةً). قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ (وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ). حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الجُعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ؛ أَنَّ نَبِيَّ الله عَلِيَّةِ قَالَ: (إِنِّي لَيعُقْرِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ؛ أَنَّ نَبِيَّ الله عَلِيَّةٍ قَالَ: (إِنِّي لَيعُقْرِ حَوْضِي أَذُودُ النَّاسَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ. أَضْرِبُ بِعَصْايَ حَتَّى يَرْفَضَ عَلَيْهِم ». حَوْضِي أَذُودُ النَّاسَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ. أَضْرِبُ بِعَصْايَ حَتَّى يَرْفَضَ عَلَيْهِم ». فَسُئِلَ عَنْ شَرَابِهِ فَشَالَ: ( مِنْ مَقَامِي إِلَى عَمَّانَ ». وَسُئِلَ عَنْ شَرَابِهِ فَقَالَ: ( مِنْ مَقَامِي إِلَى عَمَّانَ ». وَسُئِلَ عَنْ شَرَابِهِ فَقَالَ: ( أَمِنْ مَقَامِي إِلَى عَمَّانَ ». وَسُئِلَ عَنْ شَرَابِهِ فَقَالَ: ( أَمْنُ وَرَقِ اللّهُ مِنَ الْعَسَلِ. يَغُتُ فِيهِ مِيزَابَانِ فَقَالَ: ( أَشَدُ يُعَامِّ مِنَ الْجَنَّةِ . أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبِ ، وَالْآخَرُ مِنْ وَرِقٍ ».

( • • • ) وَحَدَّثَنِيهِ زُهيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى . حَدَّثَنَا الْحَسِنُ بْنُ مُوسَى . حَدَّثَنَا الْحَسِنُ بْنُ مُوسَى . وَمِثْلِ حَدِيثِه . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ أَنَا ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، عِنْدَ مُقْرِ الْحَوْضِ ﴾ .

( • • • ) وحدَّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مَعْدَانَ ، عَنْ تَوْبَانَ ، عَنِ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجُعْدِ ، عَنْ مَعْدَانَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ مَعْدَانَ ، عَنْ شَوْبَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ مَعْدَانَ ، عَنْ الْحُونِ . فَقُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ ؛ هَذَا حَدِيثٌ النَّبِيِّ عَوَانَةَ . فَقَالَ : وَسَمِعْتُهُ أَيْضًا مِنْ شُعْبَةً . فَقُلْتُ : انْظُو لِي سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي عَوَانَةَ . فَقَالَ : وَسَمِعْتُهُ أَيْضًا مِنْ شُعْبَةً . فَقُلْتُ : انْظُو لِي فِيهِ فَحَدَّ ثَنِي بِهِ .

<sup>(</sup>١) والذي في «الصحيح» بتسهيل الهمزة كما ترى.

لبعقر حوضي: بضم العين، وسكون القاف، وهو موضع، موقف الإبل من الحوض إذا وردته. وقيل: مؤخره.

أذود: أي: أطرد.

ترفض عليهم: أي: تسيل.

يغت: بفتح أوله ، وضم الغين المعجمة وكسرها ، ثم مثناة فوق مشددة . أي : يدفق دفقًا شديدًا متتابعًا . وروي : بضم العين المهملة ، وباء موحدة . بمعناه ، من «العنب » وهو الشرب بسرعة في نفس واحد . وروي : «يثعب » بمثلثة ، وعين مهملة . أي : ينفجر .

يمدانه: بفتح الياء، وضم الميم. أي: يزيدانه ويكثرانه.

٣٩- (٣٣٠٣) وحدَّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ أَنْ يَعْنَ أَنْكُ وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ. وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَارِيقِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ».

قدر حوضي كما بين أيلة: بالكاف. وفي «نسخة»: « لما » باللَّام.

وصنعاء: قال القرطبي: هذا الاختلاف في قدر الحوض ليس موجبًا للاضطراب، فإنه لم يأت في حديث واحد، بل في عدة أحاديث مختلفة الرواة، عن جماعات من الصحابة سمعوها في مواطن مختلفة، ضربها النبي في كل واحد منها مثلًا لبعد أقطار الحوض وسعته، وقرب ذلك من الأفهام لبعد ما بين البلاد المذكورة لا على التقدير الموضوع للتحديد بل للإعلام (ق/١/٢٥) بعظم قدر المسافة، فهذا يجمع الروايات. - انتهى -.

وإن فيه من الأباريق كعدد: بالكاف، وفي نسخة: باللام.

٤ - (٢٣٠٤) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم

الصَّفَّارُ. حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ صُهَيْبٍ يُحَدِّثُ. قَالَ: «لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ الْحُوضَ قَالَ: «لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ الْحُوضَ وَجَالٌ مِمَّنْ صَاحَبَنِي. حَتَّى إِذَا رَأَيْتُهُمْ وَرُفِعُوا إِلَيَّ ، اخْتُلِجُوا دُونِي. فَلَاقُولَنَّ: أَيْ رَبِّ! أُصَيْحَابِي. فَلَيْقَالَنَّ لِي: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ».

( • • • ) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُجْدٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا عَنِ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ. جَمِيعًا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ الْمُنَى. وَزَادَ « آنِيتُهُ الْخُنَا بِنِ فُلْفُلٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ اللَّهِ . بِهَذَا الْمُعْنَى. وَزَادَ « آنِيتُهُ عَدَدُ النَّجُومِ » .

اختلجوا: أي: اقتطعوا.

أصيحابي أصيحابي: روي بالتصغير وبالتكبير. قال القاضي: وهو دليلً لصحة تأويل من تأوَّل أنهم أهل الردة.

٢٤ – (٢٣٠٣) وحدَّثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله . حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ .

حَدَّثَنَا هِشَامٌ. عَ وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخُلُوانِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ الطَّيَالِسِيُّ . جَدُّثَنَا أَبُو عَوانَةَ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ الطَّيَالِسِيُّ . بَعِثْلِهِ . غَيْرَ أَنَّهُمَا شَكَّا فَقَالًا : أَوْ مِثْلَ مَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَعَمَّانَ . وَفِي حَدِيثٍ أَبِي عَوَانَةَ « مَا بَيْنَ لَابَتَىْ حَوْضِي » .

لابتي الحوض: أي: ناحيتيه.

### (١٠) باب في قتال جبريل وميكائيل عن النبيِّ ﷺ، يوم أحد

٢٣٠٦) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدِ . قَالَ : وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدِ . قَالَ : رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ . يَعْنِي جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ .

٧٤- (٠٠٠) وحدَّ ثني إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ. حَدَّنَنَا إِبْرَهِيمُ بْنُ سَعْدِ. حَدَّثَنَا سَعْدٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ يَوْمَ أُنحِدٍ، عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ يَلِيَّةِ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ يَوْمَ أُنحِدٍ، عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ يَلِيَّةِ وَعَنْ يَسَارِهِ، رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ. يُقَاتِلَانِ عَنْهُ كَأَشَدٌ الْقِتَالِ. مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ.

عن (سعد)(١) قال: «رأيتُ عن يمين رسول الله عَلَيْتُ وعن شماله يوم أحد ......» الحديث: قال النوويُّ (٦٦/١٥): فيه أنَّ رؤية الملائكة لا تختص بالأنبياء، بل يراهم الصحابة والأولياء، وأنْ قتالهم لم يختص بيوم بدر، خلافًا لمن زعم اختصاصه، فهذا صريحٌ في الردِّ عَليه.

(١١) باب في شجّاعة النبيِّ عليه السلام، وتقدمه للحرب

١٤٨ (٢٣٠٧) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ
 وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا.
 وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا) حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ.

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «سعيد»!!

قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلِيْ أَحْسَنَ النَّاسِ. وَكَانَ أَجُودَ النَّاسِ. وَكَانَ أَجُودَ النَّاسِ. وَكَان أَشْجَعَ النَّاسِ. وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَانْطَلَقَ نَاسٌ قِبَلَ الصَّوتِ. فَتَلَقَّاهُمْ رَسُولُ الله عَلَيْ رَاجِعًا. وَقَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ. وَهُوَ عَلَى فَرَسِ لِأَبِي طَلْحَةً عُرْيٍ. فِي عُنْقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُولُ «لَمْ تُرَاعُوا. لَمْ تُرَاعُوا» قَالَ: « وَجَدْنَاهُ بَحْرًا. أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرً».

قَالَ: وَكَانَ فَرَسًا يُبَطُّأُ.

وكان فرسُهُ يبطأ: أي: يُعرف بالبطء والعجز وسوء السير.

(١٢) باب كان النبي على أجود الناس بالخير من الريح الموسلة من الريح الموسلة (١٢) باب كان النبي على أجود الناس بالخير من الريع مراقع من الراهيم (يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ) عَنِ الرُّهْرِي. ح وَحَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ). أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُبْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلِيدٍ الله عَنْ النَّسِ بِالْخَيْرِ. وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ. كَانَ يَلْقَاهُ، فِي كُلِّ سَنَةٍ، فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ. فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ الله عَلِي الْقُرْآنَ. فَإِذَا لَقِيتُهُ رَمُولُ الله عَلَيْهِ السَّلامُ. كَانَ يَلْقَاهُ، فِي كُلِّ سَنَةٍ، فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ. فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ الله عَلِي الْقُرْآنَ. فَإِذَا لَقِيتُهُ رَمُولُ الله عَلِيْهِ السَّلامُ.

وكان أجود ما يكونُ في شهر رمضان: قال النوويُّ (٦٨/١٥): روي برفع «أجود» ونصبه، والرَّفعُ أصحُّ وأشهرُ.

من الربح المرسلة: بفتح السين. قال النووي: المرادُ كالربح في إسراعها وعمومها.

#### (١٤) باب ما سئل رسول الله على شيئًا قط فقال: لا. وكثرة عطائه

٧٥- (٢٣١٢) وحدَّثنا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ). حَدَّثَنَا مُحَمَيْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَا شُئِلَ رَسُولُ الله عَلِيِّ عَلَى الْإِسْلَامِ شَيْعًا إِلَّا أَعْطَاهُ. قَالَ فَجَاءَه . رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنمًا يَيْنَ جَبَلَيْنِ. فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: يَا قَوْمِ! أَسْلِمُوا. فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِى عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ.

غنمًا بين جبلين: أي: كثيرةً تملأ ما بين جبلين.

(١٥) باب رحمته على الصبيان والعيال، وتواضعه، وفضل ذلك ٦٢- (٢٣١٥) حدَّثنا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ. كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ ﴿ وَاللَّفْظُ لِشَيْبَانَ ﴾ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ . حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : ﴿ وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلَامٌ . فَسِمَّيْتُهُ بِاسْم أَبِي ، إِبْرَاهِيمَ » ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى أُمٌّ سَيْفٍ ، امْرَأَةِ قَيْن يُقَالُ لَهُ أَبُو سَيْفٍ. ۚ فَانْطَلَقَ يَأْتِيهِ وَاتَّبَعْتُهُ. فَانْتَهَيْنَا إِلَى أَبِي سَيْفٍ وَهُوَ يَنْفُخُ بِكِيرِهِ. قَدِ امْتَلَأَ الْبَيْتُ دُخَانًا. فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ يَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ . فَقُلتُ : يَا أَبَا سَيْفٍ ! أَمْسِكْ . جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ . فَأَمْسَكَ. فَدَعَا النَّبِيُّ عِلِيِّ بِالصَّبِيِّ. فَضَمَّهُ إِلَيْهِ. وَقَالَ مَا شَاءَ الله أَنْ يَقُولَ . فَقَالَ أَنَسٌ : لَقَدْ رَأَيْتُهُ وَهُوَ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ يَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله عَيْنًا رَسُولِ اللهِ عَيْنًا رَسُولِ اللهِ عَلَيْنِ . فَقَالَ : « تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا. وَالله ! يَا إِبْرَاهِيمُ ! إِنَّا بِكَ لَحْزُونُونَ » .

أم سيف: اسمها: خولة بنت المنذر الأنصارية.

أبو سيف: اسمُهُ: البراء.

يكيد بنفسه: بفتح الياء، أي: يجودُ بها وهو في النزع.

\* \* \*

٣٣- (٢٣١٦) حدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً) عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ. قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْقِ. قَالَ: كَانَ إِبْرَهِيمُ مُسْتَرْضِعًا لَهُ فِي عَوَالِي بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْقِ. قَالَ: كَانَ إِبْرَهِيمُ مُسْتَرْضِعًا لَهُ فِي عَوَالِي اللهِ يَنْ مَا لَهُ فَي عَوَالِي اللهِ عَلَيْقُ وَنَحْنُ مَعَهُ. فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ وَإِنَّهُ لَيُدَّخَنُ. وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنًا. فَيُقَبِّلُهُ ثُمَّ يَرْجِعُ.

قَالَ عَمْرُو: فَلَمَّا تُوفِّيَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ إِنَّ اِبْرَاهِيمَ الْبُنَّةِ ﴾. ابْنِي . وَإِنْ لَهُ لَظِئْرَيْنِ تُكَمَّلَانِ رَضَاعَهُ فِي الْجُنَّةِ ﴾ .

\* \* \*

وإنه مات في الثدي: أي: في سنَّ رضاع الثدي. أو في حال تغذيه بلبن الثدي.

وإن له ظئرين: بكسر الظاء، مهموزً. أي: مرضعتين.

يكملان رضاعه في الجنة: أي: يتمانه سنتين. قال النووي (٧٦/١٥): قال صاحب التحرير: وهذا الإتمام لإرضاع إبراهيم - عليه السلام - يكون عقب موته فيدخل الجنة متصلًا بموته فيتم بها رضاعه كرامة له ولأبيه على الله ولا المناه على المناه ا

قلت: ظاهر هذا الكلام أنها خصوصية لإبراهيم. (ق ٢ ٥ ٢/٢) وقد أخرج ابن أبي الدنيا في «العزاء» من حديث ابن عمر مرفوعًا: «كل مولود يولد في الإسلام فهو في الجنة شبعان ريان، يقول: يارب أورد علي (أبواي)(١) وأخرج ابن أبي الدُّنيا، وابنُ أبي حاتم في «تفسيره» عن خالد بن معدان قال: «إن في

<sup>(</sup>١) في «م): «أُبويٌ».

الجنة لشجرة يقال لها «طوبي» كلها ضروع، فمن مات من الصبيان الذين يرضعون رضع من طوبي، وخاصتهم إبراهيم خليل الرحمان». وأخرج ابن أبي الدنيا عن عبيد بن عمير قال: «إن في الجنة لشجرة لها ضروع كضروع البقر يغذى بها ولدان أهل الجنة». فهذه الأحاديث (۱) عامة في أولاد المؤمنين. ويمكن أن يقال وجه الخصوصية في السيد «إبراهيم» كونه له ظئران – أي: مرضعتان – على خلقة الآدميات، إما من الحور العين أو غيرهن، وذلك خاص به، فإن رضاع سائر الأطفال إنما يكون من ضروع شجرة «طوبي»، ولا شك أن الذي للسيد «إبراهيم» أكمل وأتم وأشرف وأحسن وآنس، فإن الذي يرضع من مرضعتين يكرمانه (ويرفهانيه) (۲) ويؤنسانه ويخدمانه ليس كالذي يرضع من (ضَرع) (۳) شجرة، أو ضرع بقرة. ويمكن أن يكون له خصوصية أخرى وهي رضعون عقب الموت بجسده وروحه ويرضع بهما معًا وسائر الأطفال إنما يرضعون عقب الموت في الجنة بأرواحهم (لا بأجسادهم) (٤) – فينزل كلام صاحب التحرير على هذا – وقد نص على ما يؤخذ منه ذلك البيهقي في كتاب عاب القبر».

### (١٦) باب كثرة حيائه ﷺ

٣٠٠ ( ٢٣٢٠) حدَّ ثني عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ . حَدَّ ثَنَا أَبِي . حَدَّ ثَنَا أَبِي . حَدَّ ثَنَا أَبِي سَعِيدٍ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةَ ، سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي عُبْبَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ . ﴿ وَحَدَّ ثَنَا ثُرَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ . الْخُدْرِيِّ . ﴿ وَحَدَّ ثَنَا ثُرَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ . قَالَ : قَالَ : قَالَ : عَدْ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ : كَنَ وَكَانَ إِذَا كَرِهَ كَانَ رَسُولُ الله عَيِّلَةِ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا . وَكَانَ إِذَا كَرِهَ كَانَ رَسُولُ الله عَيِّلَةً أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا . وَكَانَ إِذَا كَرِهَ

<sup>(</sup>١) لكن لا يصحُ شيءٌ منها.(٢) في (م): (ويترقبانه).

 <sup>(</sup>٣) في (م): (ضروع).
 (٤) في (ب): (وأجسادهم) وهو خطأ ييّن.

شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ.

كان إذا كره شيئًا عرفناهُ في وجهه: أي: أنَّهُ لا يتكلُّمُ لحيائه، بل يتغيَّرُ وجهه، فنفهم نحن كراهيته.

77- (٢٣٣١) حدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعَمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ. قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعَمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ. قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ وحِينَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْكُوفَةِ. فَذَكَرَ رَسُولَ الله عَلِيلِ عَبْدِ الله عَلِيلِ : ﴿ إِنَّ فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا. وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيلٍ : ﴿ إِنَّ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيلٍ : ﴿ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَخَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا ﴾ .

قَالَ عُثْمَانُ : حِينَ قَدِمَ مَعَ مُعَاوِيَةً إِلَى الْكُوفَةِ .

( • • • ) وحدَّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ . ﴿ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُ . حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ( يَعْنِي الْأَحْمَرَ ) . كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ .

لميكن فاحشًا والامتفحشًا: قال الهروي: الفاحشُ ( ذو ) (١١) الفحش، والمتفحش، الذي يتكلَّفُ الفحش ويتعمده لفساد حاله. وقال غيرُهُ: الفاحشُ. البذيءُ.

إن من خياركم أحاسنكم أخلاقًا: قال (ق ١/٢٥٢) الحسن: حسن الخلق بذل المعروف، وترك الأذى، وطلاقة الوجه. وقال القاضي: هو مخالقة النَّاس باليمن والبشر والتودد لهم والإشفاق عليهم واحتمالهم والحلم عنهم والصبر عليهم في المكاره، وترك الكبر والاستطالة عليهم، ومجانبة الغلظة والغضب والمؤاخذة. قال: وحكى الطبري خلاقًا للسلف في حسن الخلق هل هو غريزة أو

<sup>(</sup>۱) في «م»: «و».

يكتسب؟. قال القاضي: والصحيحُ أنَّ منه ما هو غريزةً، ومنه ما يكتسبُ بالتخلُّق والاقتداء بغيره.

# (١٨) باب رحمة النبي ﷺ للنساء، وأمر السواق مطاياهن بالرفق بهن

• ٧- (٣٣٢٣) حدَّثنا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو كَامِلٍ. جَمِيعًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ. قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلِيْكِ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، وَغُلَامٌ أَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ : أَخْشَةُ ، يَحْدُو. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلِيْقِ . رَسُولُ الله عَلِيْقِ : « يَا أَخْشَةُ ! رُويْدَكَ ، سَوْقًا بِالْقَوَارِيرِ » .

( • • • ) وحدَّثنا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو كَامِلٍ . قَالُوا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ . بِنَحْوِهِ .

٧١- (٠٠٠) وحدَّثني عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ. قَالَ زُهَيْرُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنِسٍ عُلَيَّةً. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنْسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ أَتَى عَلَى أَزْوَاجِهِ، وَسَوَّاقٌ يَسُوقُ بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ أَنْسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ أَنَّى عَلَى أَزْوَاجِهِ، وَسَوَّاقٌ يَسُوقُ بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ أَنْهِ شَهُ الْفَوَالِيرِ».

قَالَ: قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: تَكَلَّمَ رَسُولُ الله ﷺ بِكَلِمَةٍ لَوْ تَكَلَّمَ بِهَا بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوهَا عَلَيْهِ.

٧٢ (٠٠٠) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ
 سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ.

حَدَّثَنَا التَّيمِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ. قَالَ: كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْ الله عَلِيِّ : «أَيْ أَنْحَسَنَهُ ! رُوَيْدًا عَلِيٍّ : «أَيْ أَنْحَسَنَهُ ! رُوَيْدًا سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ ».

٧٧- (٠٠٠) وحدَّثنا ابْنُ الْمُثنى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمِدِ. حَدَّثَنِي هَمَّامٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمِدِ. حَدَّثَنِي هَمَّامٌ. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ. قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ الله ﷺ حَادٍ حَسَنُ الصَّوْتِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «رُوَيْدًا يَا أَنْجَشَةُ! لَا تَكْسِرِ الْقَوَارِيرَ» يَعْنِي ضَعَفَةَ النِّسَاءِ.

( • • • ) وحدَّثناه ابْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ . حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلٍ . وَلَمْ يَذْكُو : حَادٍ حَسَنُ الصَّوْتِ .

أنجشة: بفتح الهمزة، وسكون النون، وجيم، وسين معجمة. رويدك: بالنصب على الصفة لمصدر محذوف، ومعناهُ: الأمرُ بالرفق سوقًا: منصوب بإسقاط الجار، أي: في سوق.

بالقوارير: قال العلماء: سمى النساء قوارير لضعف عزائمهن، وشبههن بالقارورة الزجاج لضعفها وإسراع الانكسار إليها.

ثم قيل: مقصود الحديث الرفق في السير؛ لأن الإبل إذا سمعت الحداء أسرعت في المشي واستلذته فأزعجت الراكب وأتعبته، فنهاه عن ذلك؛ لأن النساء يضعفن عن شدة الحركة ويخاف ضررهن وسقوطهن. وقيل: كان أنجشة حسن الصوت وكان يحدو بهن، وينشد شيئًا من القريض والرجز وما فيه تشبيب فلم يأمن أن يفتنهن فأمره بالكف عن ذلك، وهذا ما صححه القاضي وآخرون وجزم به (الهروي)(١) وصاحب التحرير.

<sup>(</sup>١) في «ب»: «المروزيُّ».

(٢١) باب طيب رائحة النبي ﷺ، ولين مسه، والتبرُّك بمسحه ملاً المَّنَّادُ. حَدَّنَا عَمْرُو بَنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ. حَدَّنَا عَمْرُو بَنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ. حَدَّنَا أَسْبَاطُ (وَهُوَ ابْنُ نَصْرِ الْهَمْدَانِيُّ) عَنْ سِمِاكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ. قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله عَيِّلِيَّ صَلَاةَ الْأُولَى. ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَهُ. فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَانٌ فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّي أَحَدِهِمْ وَاحِدًا وَحَرَجْتُ مَعَهُ. فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَانٌ فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّي أَحَدِهِمْ وَاحِدًا وَاحِدًا . قَالَ وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ خَدِّي . قَالَ . فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرُدًا أَوْ رِيحًا كَانَّكُمْ أَخْرَجَهَا مِنْ جُؤْنَةِ عَطَّارٍ.

صلاة الأولى: هي الظهؤ.

فوجدت ليده بردًا أو ريحًا: قال العلماء: كانت هذه الريح الطيبة صفته عَلِيْكِم وإن لم يمس طيبًا.

جؤنة عطار: (بضمٌ)(١) الجيم وهمزة بعدها - ويجوز ترك الهمز - السقط الذي فيه متاع العطار.

- ٨١ - (٣٣٣٠) وحدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتِ، عَنْ أَنَسٍ. ﴿ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ﴿ وَاللَّفْظ لَهُ ﴾. حَدَّثَنَا مُلَيْمَانُ ﴿ وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ ﴾ عَنْ هَاشِمٌ ﴿ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ ﴾. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ﴿ وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ ﴾ عَنْ قَاشِمٌ ﴿ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ ﴾. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ﴿ وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ ﴾ عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ أَنَسٌ : مَا شَمِمْتُ عَنْبَرًا قَطُّ وَلَا مِسْكًا وَلَا شَيْعًا أَطْيَب مِنْ رَسُولِ الله عَلِيدٍ . وَلَا مَسِسْتُ شَيْعًا قَطُّ دِيبَاجًا وَلَا حَرِيرًا أَلْيَنَ مَسًا مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْدٍ .

شممتُ: بكسر الميم الأولى على المشهور.

<sup>(</sup>١) في (م): (بفتح)!

٨٧ - (٠٠٠) وحدَّ ثني أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ. حَدَّثَنَا عَانِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ. حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَبَانَ أَزْهَرَ اللَّوْنِ. كَأَنَّ عَرَقَهُ اللَّوْلُو. إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ. وَلَا مَسِسْتُ دِيبَاجَةً وَلَا عَنْبَرَةً وَلَا حَرِيرَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ الله عَبِيدٍ. وَلَا شَمَمْتُ مِسكةً وَلَا عَنْبَرَةً أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ الله عَبِيدٍ.

أزهر اللَّون: هو (ق٢٥٢٥) الأبيضُ المستنيرُ. وهو أحسنُ الألوان كأن عرقه اللؤلؤ: أي: في الصفاء والبياض.

إذا مشى تكفأ: بالهمز، وقد يترك همزه. قال شمر: أي: مال يمينًا وشمالا. قال الأزهري: هذا خطأ، لأن هذه صفة المختال، وإنما معناه أنه يميل إلى سننه وقصد مشيه. قال القاضي: لا بعد فيما قاله شمر إذا كان خلقه وجبلته، والمذموم منه ما كان مستعملا مقصودًا.

### (٢٢) باب طيب عرق النبيّ ﷺ، والتبرّك به

٨٣- (٢٣٣١) حدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هَاشِمٌ (يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ) عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ . قَالَ : دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُ عَلِيْنَا فَقَالَ عِنْدَنَا . فَعَرِقَ . وَجَاءَتْ أُمِّي بِقَارُورَةٍ . فَجَعَلَتْ تَسْلِتُ النَّبِيُ عَلِيْنَ فَقَالَ عِنْدَنَا . فَعَرِقَ . وَجَاءَتْ أُمِّي بِقَارُورَةٍ . فَجَعَلَتْ تَسْلِتُ النَّبِيُ عَلِيْنٍ فَقَالَ : « يَا أُمُّ سُلَيْمٍ ! مَا هَذَا الَّذِي الْعَرَقَ فَيهَا . فَاسْتُيقَظَ النَّبِيُ عَلِيْنٍ فَقَالَ : « يَا أُمُّ سُلَيْمٍ ! مَا هَذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ ؟ » قَالَتْ : هَذَا عَرَقُكَ نَجْعُلُهُ فِي طِيبِنَا . وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ الطِّيبِ .

فقال عندنا: أي: نام القيلولة.

٨٤ (٠٠٠) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثنَا حُجَيْنُ بْنُ الْلُئنَّى.
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (وهُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ) عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ

أَيِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ . قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْ يَدْخُلُ بَيْتَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا . وَلَيْسَتْ فِيهِ . قَالَ : فَجَاءً ذَاتَ يَوْمٍ فَنَامَ عَلَى فِرَاشِهَا . فَلَيْسَتْ فِيهِ . قَالَ : فَجَاءً ذَاتَ يَوْمٍ فَنَامَ عَلَى فِرَاشِهَا . فَأُتِيَتْ فَقِيلَ لَهَا : هَذَا النَّبِيُ عَلِيْهِ نَامَ فِي يَتِيكِ ، عَلَى فِرَاشِكِ . قَالَ فَجَاءَتْ وَقَدْ عَرِقَ ، وَاسْتَنْقَعَ عَرَقُهُ عَلَى قِطْعَةِ أَدِيمٍ ، عَلَى فِرَاشِكِ . قَالَ فَجَاءَتْ وَقَدْ عَرِقَ ، وَاسْتَنْقَعَ عَرَقُهُ عَلَى قِطْعَةِ أَدِيمٍ ، عَلَى الْفِرَاشِ . فَفَتَحَتْ عَتِيدَتَهَا فَجَعَلَتْ تُنَشِّفُ ذَلِكَ الْعَرَقَ فَتَعْصِرُهُ فِي الْفِرَاشِ . فَفَرَحِ النَّبِيُ عَلِيْهِ فَقَالَ : «مَا تَصْنَعِينَ ؟ يَا أُمُّ سُلَيْمٍ ! » فَقَالَتْ : قَوَارِيرِهَا . فَفَرْعَ النَّبِيُ عَلِيْهِ فَقَالَ : «مَا تَصْنَعِينَ ؟ يَا أُمُّ سُلَيْمٍ ! » فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله ! نَرْجُو بَرَكَتَهُ لِصِبْتِانِنَا . قَالَ : «أَصَبْتِ » .

عتيدتها: بفتح العين المهملة، ثُمَّ مثناةً (من) (١) فوق، ثُمَّ من تحت وهي كالصندوق الصغير، تجعلُ فيه المرأةُ ما يعزُّ من متاعها.

ففزع: أي: استيقظ من نومه.

٨٥ (٢٣٣٢) حدَّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّ ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم .
 حَدَّ ثَنَا وُهَيْبٌ . حَدَّ ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهِ كَانَ يَأْتِهَا فَيَقِيلُ عَلَيْهِ . وَكَانَ النَّبِيَّ عَلِيْهِ كَانَ يَأْتِهَا فَيَقِيلُ عَلَيْهِ . وَكَانَ كَثِيرَ الْعَرَقِ . فَكَانَتْ تَجْمَعُ عَرَقَهُ فَتَجَعَلُهُ فِي الطِّيبِ وَالْقَوَارِيرِ . فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْهِ : « يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! مَا هَذَا؟ » قَالَتْ : عَرَقُكَ أَدُونُ بِهِ طِيبِي .
 النَّبِيُ عَلِيْتٍ : « يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! مَا هَذَا؟ » قَالَتْ : عَرَقُكَ أَدُونُ بِهِ طِيبِي .

أدوف: بالدال المهملة، وبالمعجمة. أي: أخلطُ.

(٢٣) باب عرق النبيِّ ﷺ في البرد، وحين يأتيه الوحي البرد، وحين يأتيه الوحي ٨٧ – (٣٣٣) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَيِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ بِشْرٍ. جَمِيعًا عَنْ

<sup>(</sup>۱) ساقط من «ب».

هِشَامٍ. عُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ ( وَاللَّفْظُ لَهُ ). حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ النَّبِيَ عَلِيْتٍ : كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ ؟ فَقَالَ : « أَحْيَانًا يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجُرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ. ثمَّ يَفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُهُ . وَأَحْيَانًا مَلَكُ فِي مِثْلِ صُورَةِ الرَّجُلِ. فَأَعِي مَا يَقُولُ » .

صلصلة الجرس: بفتح الصادين. قال الخطابي: معناهُ أنَّهُ صوتٌ متداركٌ يسمعُهُ ولا يثبتُهُ أول ما يقرع سمعه حتى يفهمه من بعد ذلك.

يفصم: بالفاء. مبنيًا للفاعل. أي: (يقلع) (١) وينجلي ما يتغشاني منه. والفصمُ: بالفاء قطعٌ من غير إنابة. وروي بالبناء للمفعول.

-٨٨ (٢٣٣٤) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْثُنتى. حَدَّثنا عَبْدُ الْأَعْلَى.
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الحُسَنِ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ الله ، عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ. قَالَ : كَانَ نَبِيُّ الله عَلِيَّةِ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ، كُرِبَ الصَّامِتِ. قَالَ : كَانَ نَبِيُّ الله عَلِيَّةِ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ، كُرِبَ السَّامِتِ. وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ .

كرب: بضم الكاف، وكسر الراء. وتريد: أي: تغيّر لونُهُ إلى (كدرةٍ)(٢).

٨٩ (٣٣٣٥) وحدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ.
 حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ الله الوَّقَاشِيِّ ،
 عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَيِّلِتٍ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ

<sup>(</sup>١) في «ب»: «يقطع». (٢) في «ب»: «كدورة».

نَكَسَ رَأْسَهُ، وَنَكَسَ أَصْحَابُهُ رُءُوسَهُمْ. فَلَمَّا أَتْلِيَ عَنْهُ، رَفَعَ رَأْسَهُ.

فلما أُتلي عنه: بهمزة ومثناة فوق ساكنة، ولامٌ وياء. أي: ارتفع عنه الوحي. وروي: «أجلي» بالجيم. وروى: «انجلي» ومعناهما: أزيل عنه، وزال عنهُ.

## (٢٤) باب في سدل النبيِّ ﷺ شعره، وفرقه

• ٩- (٢٣٣٦) حدَّثنا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِم وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ اَبِي مُزَاحِم وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ اِيْرَاهِيمُ (يَعْنِيَانِ اِيْرَاهِيمُ (يَعْنِيَانِ ابْنُ جَعْفَرِ: أَخْبَرَنَا) إِبْرَاهِيمُ (يَعْنِيَانِ ابْنَ سَعْدِ) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ . وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُوقُونَ وَلَا الله عَلَيْ يُعْرَفُونَ مَعْوَلَهُمْ . وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُوقُونَ رُؤُسَهُمْ . وَكَانَ الله عَلَيْ يُعِبُّ مُوافَقَةً أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرُ بِهِ . فَسَدَلَ رَسُولُ الله عَلِي نَاصِيتَهُ . ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ .

( • • • ) وحدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنَا يُونسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ .

يسدلون أشعارهم: بضم الدال وكسرها. قال القاضي: سدل الشعر إرسالة قال: والمراد به هنا عند العلماء إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة. ثم فرق: قال العلماء: الفرق فرق الشعر بعضه من بعض هو السنة لأنه الذي رجع إليه النبي ﷺ آخرًا. قالوا: والظاهر أنه إنما رجع إليه بوحي.

(٢٥) باب في صفة النبيِّ عِيِّةٍ ، وأنه كان أحسن الناس وجهًا (٢٥) باب في صفة النبيِّ عِيِّةٍ ، وأنه كان أحسن الناس وجهًا (٢٣٣٧) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . قَالَا :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ. قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ رَجُلًا مَرْبُوعًا. بَعِيدَ مَا يَيْنَ الْنُكَبَيْنِ. عَظِيمَ الْجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ. عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ مَا رَأَيْتُ شَيْعًا لَلْنَكَبَيْنِ. عَظِيمَ الْجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ. عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ مَا رَأَيْتُ شَيْعًا قَطُ أَحْمَنَ مِنْهُ عَلِيْهِ.

\* \* \*

الجُمَّةُ: هي الشعر الذي نزل إلى المنكبين، وهي أكثرُ من الوفرة فإنها مانزل إلى شحمة الأذنين. واللمة: التي ألمَّت بالمنكبين. (ق٣٥٠/١) قال القاضي: والجمع بين هذه الروايات (أن)(١) ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه، وهو الذي بين أذنيه وعاتقه، وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه. (قال)(١) وقيل: بل ذلك لاختلاف الأوقات، فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكبين، وإذا قصرها كانت إلى أنصاف الأذنين، فكان يقصر ويطول بحسب ذلك. شحمة أذنيه: هو اللين (منهما)(٢) في أسفلها، وهو معلق القرط منها.

97- (٠٠٠) حدَّثَنَا إِسْحَقُ اللهِ عَرْيْبٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ . حَدَّثَنَا إِسْحَقُ الْبُنُ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ . قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهَا . وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا . لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الذَّاهِبِ وَلَا بِالْقَصِيرِ .

أحسن الناس وجها وأحسنه خلقًا: قال القاضي: ضبطناه هنا بفتح الخاء وسكون اللّام، لأن المراد صفات جسمه. قال: وأما في حديث أنس فرويناه بالضم لأنه أخبر عن معاشرته. قال: وأما قوله: «وأحسنه» فقال أبو حاتم: هكذا تقوله العرب «فلان أجمل الناس وأحسنه» يريدون «وأحسنهم» ولكن لا يتكلمون به، وإنما كلامهم وأحسنه، قال المحققون: يذهبون إلى «وأحسن من

 <sup>(</sup>۱) ساقط من (ب).
 (۲) في (م): (منها).

ثمة » ومنه الحديث: «خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أشفقه على ولد، وأعطفه على زوج »(١) وحديث أبي سفيان: «عندي أحسن نساء العرب وأجمله »(٢).

### (٢٦) باب صفة شعر النبيِّ ﷺ

9. (٢٣٣٨) حدَّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ. حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ. حَدَّثَنَا قَتَادَةً. قَالَ: قُلْتُ لِأَنسِ بْنِ مَالِكِ: كَيْفَ كَانَ شَعَرُ رَسُولِ الله عَدَّثَنَا قَتَادَةً. قَالَ: كَانَ شَعَرًا رَجِلًا. لَيْسَ بِالْجَعْدِ وَلَا السَّبْطِ. يَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ.

رجلًا: بفتح الراء، وكسر الجيم: وهو الذي بين الجعودة والسبوطة. وعاتقه: هو ما بين المنكب والعنق.

# (٢٧) باب في صفة فم النبيِّ عِلَيْ ، وعينيه ، وعقبيه

٩٧- (٣٣٣٩) حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ( وَاللَّفْظُ اللَّهُ عَنْ سِمَاكِ الْمُثَنَّى). قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ ابْنِ حَرْبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ ابْنِ حَرْبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلِيْ فَالَى عَرْبِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلِيْ فَلْ ضَلِيعَ الْفَمِ. أَشْكُلَ الْعَيْنِ. مَنْهُوسَ الْعَقِبَيْنِ. قَالَ قُلْتُ لِسِمَاكِ: مَا ضَلِيعُ الْفَمِ ؟ قَالَ: عَظِيمُ الْفَمِ. قَالَ: قُلْتُ: مَا أَشْكُلُ الْعَيْنِ؟ قَالَ: قَلْلُ لَحْمِ طَوِيلُ شَقِّ الْعَيْنِ. قَالَ قُلْتُ: مَا مَنْهُوسُ الْعَقِبِ؟ قَالَ: قَلِيلُ لَحْمِ الْعَقِبِ. وَقَالَ: قَلِيلُ لَحْمِ الْعَقِبِ.

<sup>(</sup>۱) ویأتی برقم (۲۰۰/۲۰۲۷). (۲) ویأتی برقم (۱۹۸/۲۰۰۱).

قال: عظيم الفم: أي: واسِعُهُ. والعربُ تمدح بذلك، وتذمُّ بصغر الفم. قلت: «ما أشكل العينين؟»: قال: «طويل شق العين»: قال القاضي: هذا وهم مِنْ سِمَاكِ باتفاق العلماء، وغلط ظاهر، وصوابه – ما اتفق عليه العلماء ونقله أبو عبيد وجميع أصحاب الغريب – أن الشكلة حمرة في بياض العين.

منهوس العقب: بالسين المهملة.

(٢٨) باب كان النبيُّ ﷺ أبيض، مليح الوجه

99- (٢٣٤٠) حدَّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوارِيرِيُّ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوارِيرِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلِيَّ وَمَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ رَجُلِّ رَآهُ غَيْرِي. قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: فَكَيْفَ رَأَيْهُ عَيْرِي. قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: فَكَيْفَ رَأَيْتُهُ ؟ قَالَ: كَانَ أَيْيَضَ مَلِيحًا مُقَصَّدًا.

مقصدًا: بفتح الصاد المشددة: وهو الذي ليس بجسيم ولا نحيف، ولا طويل ولا قصير.

(۲۹) باب شيبه الله

إسْمَاعِيلِ بْنُ زَكْرِيَّاءَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْولِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ إِسْمَاعِيلِ بْنُ زَكْرِيَّاءَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْولِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ: هَلْ كَانَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ خَضَبَ؟ فَقُالَ: لَمْ يَبْلُغِ النَّهَ عَلِيَّةٍ خَضَبَ؟ فَقُالَ: لَمْ يَبْلُغِ النَّهَ عَرَاتٌ بِيضٌ. قَالَ قُلْتُ لَهُ: أَكَانَ أَبُو بَكْرِ الْخَضَابَ. كَانَ فِي لِحْيَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ. قَالَ قُلْتُ لَهُ: أَكَانَ أَبُو بَكْرِ يَخْضِبُ؟ قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ. بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَم.

فقال: لم يبلغ الخضاب: الأكثرون على أنَّهُ عَلَيْكِ لم يخضب (ق٢/٢٥٣) وإنما كان الطيبُ يضعف لون (سواد)<sup>(١)</sup> شعره. وقال النووي (٩٥/١٥):

<sup>(</sup>١) ساقط من «ب».

المختار أنه ﷺ صبغ في وقت، وتركه في معظم الأوقات، لحديث ابن عمر: «أنه رأى النبي ﷺ يصبغ بالصفرة». قال: فأخبر كُلٌّ بما رأى.

والكتم: بفتح الكاف والمثناة فوق. نبات يصبغ به الشعر (يكسر)(١) بياضه أو حمرته إلى الدهمة.

٣٠١- (٠٠٠) حدَّثني أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتكِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. حَدَّثَنَا وَالرَّبِيعِ الْعَتكِيُّ. عَدْ خَضَابِ النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ؟ فَقَال: لَوْ يُعَلَّتُ وَلَا النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ؟ فَقَال: لَوْ يَبْعُتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِي رَأْسِهِ فَعَلْتُ. وَقَالَ: لَمْ يَخْتَضِبْ. وَقَالَ: لَمْ يَخْتَضِبْ. وَقَالَ: لَمْ يَخْتَضِبْ. وَقَالَ: لَمْ يَخْتَضِبْ. وَقَدِ الْحَتَضَبَ عُمَرُ بِالْحِيَّاءِ وَالْكَتَمِ. وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بِالْحِيَّاءِ بَحْتًا.

بحتًا: بحاء مهملةِ ساكنةِ، ومثناة فوق أي: خالصًا لم يخلط بغيره.

غ ١٠٠٠) حدَّثنا أَصُرُ بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : يُكْرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ ولحِيْتِهِ . قَالَ : وَلَمْ يَخَتَضِبْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ ولحِيْتِهِ . قَالَ : وَلَمْ يَخَتَضِبْ رَسُولُ الله عَلِيَةِ . إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي عَنْفَقَتِهِ وَفِي الصَّدْغَيْنِ . وَفِي الرَّأْسِ نَبْذٌ .

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ. حَدَّثَنَا الْصِمَدِ. حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

وفي الرأس نبذ: ضبط بضم النون، وفتح الباء. وبفتح النون وسكون الباء. أي: شعرات متفرقة.

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «يكثر».

- ١٠١- (٢٣٤٢) حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو خِيثَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ. ﴿ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا أَبُو خَيثَمَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلِيَّةٍ ، هَذِهِ مِنْهُ يَعْضَاءَ. وَوَضَعَ زُهَيْرٌ بَعْضَ أَصَابِعِهِ عَلَى عَنْفَقَتِهِ. قِيلَ لَهُ: مِثْلُ مَنْ أَنْتَ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ: أَبْرِي النَّبُلَ وأريشُهَا.

أبري النبل: بفتح الهمزة.

وأريشها: بفتح الهمزة، وكسر الراء، وسكون الياء. أي: أجعل (للنبل)(١)ريشًا.

9.١-(٠٠٠) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله عِلَيْهِ قَدْ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ. وَكَانَ إِذَا اذَهَنَ لَمْ يَتَبَيَّنْ. وَإِذَا شَعِثَ رَأْسُهُ تَبَيَّنْ وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللَّحْيَةِ. فَقَالَ رَجُلَّ: وَجُهُهُ مِثْلُ شَعِثَ رَأْسُهُ تَبَيَّنَ وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللَّحْيَةِ. فَقَالَ رَجُلَّ: وَجُهُهُ مِثْلُ الشَّعْفِ؟ قَالَ: لَا. بَلْ كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ. وَكَانَ مُسْتَدِيرًا. وَرَأَيْتُ الْخَنَةَ عُشْبِهُ جَسَدَهُ.

شمط: بكسر الميم.

(٣٠) باب إثبات خاتم النبوة، وصفته، ومحله من جسده على النبوة، وصفته، ومحله من جسده على الله عباد. قَالَا: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيل) عَنِ الْجُعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. قَالَ:

<sup>(</sup>١) في «ب»: «النبل».

سَمعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ الله ﷺ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله اللهِ اللهِ عَلَيْ وَجَعْ. فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ! إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعْ. فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ. ثُمَّ تَوضَّا فَضَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ. ثمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظُرْتُ إِلَى خَاتِمِهِ يَتِّنَ كَتِفَيْهِ. مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ.

\* \* \*

زر الحجلة: قيل: المرادُ بها واحدة الحجال، وهي بيتٌ كالقبة لها أزرار وُعرى، وهي التي يقال لها (الشجاناة) وقيل: المرادُ بها الطائر المعروف، وزرها بيضُها.

٠ ١١٢ - (٣٤٦) حدَّ ثَنَا عَلِيْ ، كَدَّ ثَنَا حَمَّادٌ ( يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ) . عَ وَحَدَّ ثَنِي سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ مُسْهِرٍ . كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِم الْأَحُولِ . ع وَحَدَّ ثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكَرَاوِيُّ ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) . حَدَّثَنَا عَبْدُ الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَرْحِسَ . قَالَ : الْوَاحِدِ ( يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ ) . حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَرْحِسَ . قَالَ : وَأَيْتُ النَّبِيُّ وَلَكُ أَنَا عَامِدُ خُبْزًا وَلَحْمًا . أُو قَالَ : ثَرِيدًا . قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : أَسْتَغْفَرَ لَكَ النَّبِيُ عَلِيلٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . ولَكَ . ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَة : ﴿ وَاستَغْفِرُ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُونِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُونِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُونُونِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَامُؤُمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلِكَ مِنْ مَا مِنْ فَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْ

قَالَ: ثُمَّ دُرْتُ خَلْفَهُ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النَّبُوَّةِ يَيْنَ كَتِفَيْهِ. عِنْدَ نَاغِضِ كَتِفِهِ الْيُسْرَى. مجمعًا. عَلَيْهِ خِيلَانٌ كَأَمْثَالِ الثَّآلِيلِ.

ناغض كتفه: هو العظمُ الدقيقُ الذي على طرفه وقيل: ما يظهرُ منه عند التحرك.

جمعًا: بضم الجيم، وسكون الميم. ومعناة: كجمع الكفّ، وهو قدره بعد أَنْ تجمع الأصابع وتُضمّ.

خيلان : بكسر الخاء المعجمة ، وسكون الياء . جمع « خال » وهو الشامة في الجسد

الثَّاليل: جمع « ثؤلول » بمثلثةٍ .

\* \* \*

ر٣١) باب في صفة النبي عَلَيْ ، ومبعثه ، وسنه عَلَى مَالِكِ اللّهِ عَلَى مَالِكِ اللّهِ عَلَى مَالِكِ اللّهِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ الله عَلِيْ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ البَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ . وَلَيْسَ بِالأَّيْشِ كَانَ رَسُولُ الله عَلَى يَاللَّهِ الطَّوِيلِ البَائِنِ وَلَا بِالشَّبِطِ . بَعَثْهُ الله عَلَى رَأْسِ الْأَمْهَقِ وَلَا بِالاَّدِمِ . وَلَا بِالجُعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبِطِ . بَعَثْهُ الله عَلَى رَأْسِ الْأَمْهِ وَلَا بِالسَّبِطِ . بَعَثْهُ الله عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً . فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ . وَتَوَفَّاهُ الله عَلَى رَأْسِ سِتِينَ سَنَةً . وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعرةً بَيْضَاءَ .

( • • • ) وحدَّ ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحْجِرٍ . قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ( يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ ) ح وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَدٍ . حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ . كِلَاهُمَا عَنْ رَكِيعَةَ ( يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ) ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ . بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ ، وَزَادَ فِي حَدِيثِهِمَا : كَانَ أَزْهَرَ .

ليس بالطويل البائن: أي: الزائدُ (في)(١) الطول.

الأمهق: بالميم. وهو شديد البياض كلون الجصّ، وهو كريه المنظر، وربما توهمه الناظر أبرصٍ.

وبالآدم: هو الأسمر.

(٣٣) باب كم أقام النبي ﷺ بمكة والمدينة (٣٣) - ١١٦ (٢٣٥٠) حدَّثنا أَبُو مَعْمَرٍ ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُّ .

<sup>(</sup>١) ساقط من «ب».

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو . قَالَ : قُلْتُ لِعُرْوَةَ : كَمْ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيِّتُم بِمَكَةً ؟ قَالَ: عَشْرًا. قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ.

(٠٠٠) وحدَّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو . قَالَ : قُلْتُ لِعُرْوَةَ : كُمْ لَبِثَ النَّبِيُّ عِيْكِ بِمَكَّةَ ؟ قَالَ : عَشْرًا . قُلْتُ : فَإِن ابْنَ عَبَّاس يَقُولُ: بِضْعَ عَشْرَةً . قَالَ فَغَفَّرَهُ وَقَالَ: إِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الشَّاعِرِ .

فغفره: بالغين المعجمة والفاء. أي: دعا له بالمغفرة، أي: قال: غفر الله له. وهذه اللَّفظةُ يقولونها غالبًا لمن غلط في شيءٍ، فكأنه قال: أخطأ، غفر الله له. وروى : « فصغره » بصاد ثم غين . أي : استصغره عن معرفة هذا ( أو إدراكه )(١) (ذلك)(٢) وضبطه. وإنما استند فيه إلى قول الشاعر وليس معه علم بذلك وإنما أخذه من قول الشاعر: (يعني) $^{(1)}$  أبا قيس صرمة بن أبي  $^{(1)}$  بن عدى الأنصاري حيث يقول: (ق٤٥١/١)

ثوی فی قریش بضع عشرة حجة یذکر لو یلقی خلیلًا مواتیا(٤)

<sup>(</sup>۱) في «م»: «وإدراكه».

<sup>(</sup>۲) ساقط من «ب».

<sup>(</sup>٣) في «ب»: «قيس» وهو وجه في اسمه. فيقال: «صرمة بن أبي أنس» ويقال أيضًا: «أبن قيس بن مالك». وهو مشهور بكنيته. وهذا الحديث أخرجه الحاكم (٦٢٦/٢) من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي، ثنا سفيان بن عيينة به. وقد وهم في استدراكه على مسلم كما ترى ، وعزاه الحافظ في « الإصابة » (٤٢٢/٣) للحاكم وحده فقصّر .

<sup>(</sup>٤) وهي أبياتٌ رائقةٌ ذكرها الحاكمُ في ﴿مستدركه﴾ (٦٢٦/٣- ٦٢٧) وتتمتُها:

فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا ويعرضُ في أهل المواسم نفسه فلما أتانا واستقرَّتْ به النَّوى وأصبح مسرورا بطيبة راضيا وأصبح ما يخشى ظُلامة ظالم بعيدٍ وما يخشى من الناس باغيا وأَنْفُسَنَا عِنْد الوغى والتأسيا = بذلنا له الأموال من حِلِّ مالنا

٣٢٣ - (٠٠٠) وحدَّ ثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحُنْظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا رَوْحُ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ الله عَيْلِيَّ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً. يَسْمَعُ الصَّوْتَ ، وَيَرَى الضَّوةِ ، سَبْعَ سِنِينَ ، وَلَا يَرَى شَيْعًا. وَثَمَانَ سِنِينَ يُوحَى إِلَيْهِ. وَأَقَامَ الضَّوةِ ، سَبْعَ سِنِينَ ، وَلَا يَرَى شَيْعًا. وَثَمَانَ سِنِينَ يُوحَى إِلَيْهِ. وَأَقَامَ بِالْلَدِينَةِ عَشْرًا.

#### \* \* \*

يسمع الصوت ويرى الضوء (١٠): قال القاضي: أى صوت الهاتف به من الملائكة ونور الملائكة.

# (٣٤) باب في أسمائه عليه

١٢٤ - (٢٣٥٤) حدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِرُهَيْرِ - (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: كَدَّثَنَا) سُفْيَانُ بْنُ عُيئِنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ. سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ مُجْبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ عَنْ أَبِيهِ ؟ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ قَالَ: ﴿ أَنَا مُحَمَّدٌ. وَأَنَا أَخْمَدُ. وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي عَنْ أَبِيهِ ؟ أَنَّ النَّاسُ عَلَى عَقِبِي. وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى عَقِبِي. وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٍّ ».

#### \* \* \*

وأنا الماحي الذي يُمحى به الكفر: قال العلماءُ: المراد محوُّهُ من مكة والمدينة وسائر بلاد العرب، وما زوى له من الأرض ووعد أن يبلغه مُلْكُ أمته. قال

<sup>=</sup> نُعادي الذي عادى من الناس كلهم بحق وإنْ كان الحبيب المواتيا ونعلم أنَّ الله لاشيء غيره وأنَّ كتاب الله أصبح هاديا (١) وأخرجه الحاكم (٢٢٧/٢) من طريق حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة بسنده سواء، وصححه على شرط مسلم، وقد وهم في استدراكه عليه.

القاضي: ويحتمل أن المراد المحو العام بمعنى الظهور بالحجة والغلبة ، كما قال الله (سبحانه)(١) تعالى: ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّه ﴾ [التوبة:٣٣].

يحشر الناس على عقبي: أي: على أثري وزمان نبوتي ورسالتي، وليس بعدي نبي. وقيل: يتبعوني.

والعاقبُ الذي ليس بعده نبيٍّ : أي : جاء عقبهم .

- ١٢٥ (٠٠٠) حدَّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُجبيْرِ بْنِ مُطْعِم عَنْ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُجبيْرِ بْنِ مُطْعِم عَنْ أَبِيهِ ؟ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَةٍ قَالَ: ﴿ إِنَّ لِي أَسْمَاءً. أَنَا مُحَمَّدٌ. وَأَنَا أَحْمَدُ. وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ وَأَنَا الْخَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيَّ . وَأَنَا الْحَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ ﴾ . وَقَدْ سَمَّاهُ الله رَءُوفًا رَحِيمًا .

( • • • ) وحدَّ ثني عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي . حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ . ﴿ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ . ﴿ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدارِمِيُّ . أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ . ﴿ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدارِمِيُّ . أَخْبَرَنَا أَنْ مَعْمَرُ . كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَفِي الْبُو الْيَمَانِ . أَخْبَرَنَا شُعَيْبٍ وَمَعْمَرٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيْ . وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ عَقَيْلٍ : عَمْمَ وَعَقَيْلٍ : وَمَا الْعَاقِبُ ؟ قَالَ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٍّ . وَفِي حَدِيثِ مُعْمَرٍ وَعَقَيْلٍ : الْكَفْرَةَ . وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ : الْكُفْرَ .

إن لمي أسماء: اقتصر عليها مع أنَّ له غيرها ، لأنَّها موجودةً في الكتب

<sup>(</sup>١) من «ب».

السابقة.

على قدمي: روي بالإفراد وبالتثنية.

\* \* \*

آلاً عَمْشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ أَبِي عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلِيِّ يُسَمِّي لَنَا نَفْسَهُ أَسْمَاءً. فَقَالَ (أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَالْمُقَفِّي، وَالْحَاشِرُ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ، وَنَبِيُ الرَّحْمَةِ، وَنَبِيُ الرَّحْمَةِ، وَنَبِيُ الرَّحْمَةِ،

\* \* \*

والمقفي: قال شمر: هو بمعنى العاقب. وقال ابنُ الأعرابي: هو المتبع للأنبياء. ونبي التوبة ونبي الرحمة: قال النووي (١٠٦/١٥): معناهما متقارب ومقصودهما أنه ﷺ جاء بالتوبة وبالتراحم، قال (سبحانه)(١) تعالى: ﴿ رُحَمَاءُ لِيَنْهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩] ﴿ وَتَوَاصَوْا بالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بالْمُوْحَمَة ﴾ [البلد: ١٧].

(٣٦) باب وجوب اتباعه ﷺ

١٢٩ – (٢٣٥٧) حدَّ ثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّ ثَنَا لَيْتُ . ﴿ وَحَدَّ ثَنَا لَيْتُ . ﴿ وَحَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ . أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّيْرِ ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ الزَّيْشِ حَدَّنَهُ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزَّيْثِرَ عِنْدَ رَسُولِ الله عَلِيَةِ ، فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّحْلَ . فَقَالَ رَسُولِ الله عَلِيَةِ ، فَي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّحْلَ . فَقَالَ الله اللَّهُ عَلَيْهِمْ . فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ الله الله الله عَلَيْقِ . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِمْ . فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ الله عَلَيْهِمْ . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِمْ الله عَلَيْهِمْ . فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ الله عَلَيْهِمْ . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِمْ . فَقَالَ : يَا رَسُولُ الله ! أَنْ كَانَ ابْنَ كَانَ ابْنَ كَانَ ابْنَ كَانَ ابْنَ كَانَ ابْنَ كَانَ ابْنَ

<sup>(</sup>١) من «ب».

عَمَّتِكَ! فَتَلَوَّنَ وَجُهُ نَبِيِّ الله ﷺ . ثُمَّ قَالَ : « يَا زُبَيْرُ! اسْقِ . ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَوْجِعَ إِلَى الْجِدْرِ » . فَقَالَ الزُّبَيْرُ : وَالله ! إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْمَاءَ حَتَّى يَوْجِعَ إِلَى الْجِدْرِ » . فَقَالَ الزُّبَيْرُ : وَالله ! إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ الْآيَةُ فَرَلَتُهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا ﴾ [٤/النساء/٧٥] .

\* \* \*

شراج الحرة: بكسر الشين المعجمة ، وبالجيم: وهي مسايل الماء. الواحدة: «شرجه».

سرّح الماء: أي: أرسله.

أن كان ابن عمتك: بفتح الهمزة. أي: فعلت هذا لكونه ابن عمتك. فتلون: أي: تغير من الغضب لانتهاك حرمة النبوة.

الجدر: بفتح الجيم وكسرها، وبالدال المهملة: هو الجدار، والمراد هنا أصل الحائط، وقيل: (أصول)(١) الشجر.

\* \* \*

### (٣٧) باب توقيره ﷺ، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، أو لا يتعلق به تكليف، وما لا يقع، ونحو ذلك

٣٣٥٨ - (٣٣٥٨) حدَّ ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ أَبِيهِ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ أَبِيهِ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْ شَيءٍ لَمْ عَلِيْهِ : «إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا ، مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ ، مِنْ أَجْل مَسْأَلَتِهِ » .

\* \* \*

إِنَّ أَعظم المسلمين جُرْمًا من سأل: قال الخطابي: هذا فيمن سأل تكلُّفًا وتعنتًا فيما لا حاجة له إليه ، لا فيمن سأل لضرورةٍ وقعت له . والْجُرمُ: الإِثْمُ والذَّنْبُ . قال صاحب التحرير: وفيه دليلٌ على (ق٢/٢٥٤) أنَّ من عمل ما فيه إضرارٌ

 <sup>(</sup>۱) في (ب): (أعظم) و لا معنى لها.

بغيره كان آثمًا.

٣٣٠ - (٠٠٠) وحدَّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: (أَحْفَظُهُ كَمَا أَحْفَظُ بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: (أَحْفَظُهُ كَمَا أَحْفَظُ بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) الزُهْرِيُّ: عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيِّلَةٍ: (أَعْظَمُ النَّسْلِمِينَ فِي الْمُعْلِمِينَ جُومًا، مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ».

( • • • ) وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ . أَخْبَرَنِي يُونُسُ . ﴿ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ . يُونُسُ . ﴿ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ . وَزَادَ فِي حَديثِ مَعْمَرٍ « رَجُلُّ سَأَلَ كَلَاهُمَا عَنِ الرُّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَزَادَ فِي حَديثِ مَعْمَرٍ « رَجُلُّ سَأَلَ عَنْ شَيءٍ وَنَقَّرَ عَنْهُ » . وَقَالَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ : عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدًا .

ونقَّر عنه: أي: بالغ في البحث والاستقصاء.

١٣٤ - (٢٣٥٩) حدَّثنا مُحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ السُّلَمِيُ وَيَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ اللَّوْلُؤُيُّ. وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ (قَالَ مُحْمُودُ: كَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ. وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ). أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ. حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ: بَلَغَ رَسُولَ الله عَلِيدٍ عَنْ أَضَحَابِهِ شَيءٌ. فَخَطَبَ فَقَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجُنَّةُ وَالنَّارُ. فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِ. وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِ. وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ

كَثِيرًا » قَالَ : فَمَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَلِيْ يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْهُ . قَالَ ، غَطَّوْا رُءُوسَهُمْ وَلَهُمْ خَنِينٌ . قَالَ فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ : رَضِينَا بِالله رَبًّا . وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا . وَبُمُحَمَّدٍ نَبِيًّا . قَالَ ، فَقَامَ ذَاكَ الرَّجُلُ فَقَالَ : مَنْ أَبِي ؟ وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا . وَبُمُحَمَّدٍ نَبِيًّا . قَالَ ، فَقَامَ ذَاكَ الرَّجُلُ فَقَالَ : مَنْ أَبِي ؟ قَالَ : « أَبُوكَ فُلَانٌ » . فَنَزَلَتْ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ [٥/المائدة / ١٠١] .

\* \* \*

ولهم خنين: ضبط بالخاء المعجمة وبالمهملة: وهو صوتُ البكاء. إن كان من الأنف، فخنين – بالمعجمة –، أو من الفم؛ فحنين – بالمهملة –.

١٣٦ - (٠٠٠) وحدَّ ثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ حَرْمَلَةً بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ شِهَابٍ. الْبْنِ عِمْرَانَ التَّجِيبِيُّ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ. فَصَلَّى لَهُمْ صَلَاةَ الظَّهْرِ. فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ. فَذَكَرَ السَّاعَة. وَذَكَرَ أَنَّ قَبْلَهَا أُمُورًا عِظَامًا. ثُمَّ قَالَ: « مَنْ أَحَبُ أَنْ يَسْأَلَنِي عَنْ شَيءٍ وَلَا أَخْبَرُ تُكُمْ بِهِ ، مَا دُمْتُ فَلْيَسْأَلَنِي عَنْ شَيءٍ إِلَّا أَخْبَرُ تُكُمْ بِهِ ، مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا ».

قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِن رَسُولِ الله عَلَيْ أَنْ يَقُولَ: «سَلُونِي» فَقَامَ عَبْدُ الله بَنْ مُذَافَة فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: «أَبُوكَ عَبْدُ الله بْنَ مُخذَافَة فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: «أَبُوكَ مُبَدُ الله بْنَ مُذَافَة » فَلَمَّا أَكْثَرَ رَسُولُ الله عَلَيْ مِنْ أَنْ يَقُولَ: «سَلُونِي» بَرَكَ عُمَرُ فَقَالَ: رَضِينَا بِالله رَبُّولُ الله عَلِيْ مِنْ أَنْ يَقُولَ: وَبُمُحَمَّدِ رَسُولًا. قَالَ: فَقَالَ: رَضِينَا بِالله رَبُّا. وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا. وَبُمُحَمَّدِ رَسُولُ الله عَلِيْ فَقَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ الله عَلِيْ فَيَالَ عُمَرُ ذَلِكَ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَلِيْ فَالَ نَسُولُ الله عَلَيْ إِنْ يَقُولَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَلِيْ إِنْ الله عَلَيْ إِنْ اللهِ عَلَيْ إِنْ اللهِ عَلَيْ إِنْ اللهُ عَلَيْ إِنْ اللهِ عَلَيْ إِنْ اللهِ عَلَيْ إِنْ اللهُ عَلَيْ إِنْ اللهُ عَلَيْ إِنْ اللهُ عَلَيْ وَلُولُ الله عَلَيْ إِنْ الله عَلَيْ إِنْ اللهُ عَلَيْ إِنْ اللهُ عَلَيْ إِنْ الله عَلَيْ إِنْ الله عَلْهُ إِنْ الله عَلَيْ إِنْ الله عَلَيْ إِنْ الله عَلَيْ إِنْ الله عَلَيْ إِنْ اللهُ عَلَى اللهُ الله عَلَيْ إِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله عَلَيْ إِنْ اللهُ اللهِ اللهُ ا

« أَوْلَى . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ! لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجُنَةَ وَالنَّارُ آنِفًا . فِي عُرْضِ هَذَا الْحَائِطِ . فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْم فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ » .

قَالَ اَبْنُ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهَ بَنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: قَالَتُ أَمُّ عَبْدِ الله بْنِ مُذَافَة: مَا سَمِعْتُ بِابْنِ قَطَّ أَعَقَّ مَنْكَ ؟ أَأْمِنْتَ أَنْ تَكُونَ أُمُّكَ قَدْ قَارَفَتْ بَعْضَ مَا تُقَارِفُ نِسَاءُ أَهْلِ مِنْكَ ؟ أَأْمِنْتَ أَنْ تَكُونَ أُمُّكَ قَدْ قَارَفَتْ بَعْضَ مَا تُقَارِفُ نِسَاءُ أَهْلِ الْمَاكِةِ ، فَتَفْضَحَهَا عَلَى أَعْيِنُ النَّاسِ ؟ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مُذَافَة: وَالله! لَوْ أَخْقَنِي بِعَبْدٍ أَسْوَدَ ، لَلَجِقْتُهُ .

( • • • ) حدَّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ . وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ . أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ . أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ . أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ . كِلَاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِهِ . بِهَذَا الله ، مَعَهُ . غَيْرَ أَنَّ شُعَيْبًا قَالَ عَنِ الزُّهْرِيِّ : وَحَدِيثِ عُبَيْدِ الله ، مَعَهُ . غَيْرَ أَنَّ شُعَيْبًا قَالَ عَنِ الزُّهْرِيِّ : قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ أَنَّ شُعَيْبًا الله بْنِ حُذَافَةَ قَالَتْ ؛ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ .

أولى: كلمةُ تهديدٍ ووعيدٍ. ومعناهُ: قرب منكم ما تكرهون. ومنه قولُهُ تعالى: ﴿ أُولَى لَكُ فَالْحِدْرُهُ مَأْخُوذٌ مَأْخُوذٌ مَأْخُوذٌ مَأْخُوذٌ مِنْ « الولى » (وهو) (١٠): الْقُرْبُ.

قارفت: أي: عملت سوءًا، (أي) (٢): زني.

أهل الجاهلية: هم من قبل النبوة سمو به لكثرة جهالاتهم.

لو ألحقني بعبد أسود للحقته: قيل: كيف يتصور هذا والزنا لا يثبت به النسب؟ وأجيب: بأنه لم يبلغ ابن حذافة ذلك فخفى عليه. أو: يتصور في

<sup>(</sup>۱) ساقط من «ب».(۲) في «ب»: «أو».

وطء الشبهة <sup>(١)</sup>.

\* \* \*

١٣٧ - ( • • • ) حدَّثنا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادِ الْمَعْنِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ؛ أَنَّ النَّاسَ سَأَلُوا نَبِيَّ الله عَلِيْ عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ؛ أَنَّ النَّاسَ سَأَلُوا نَبِيَّ الله عَلِيْ الله عَلَى الله عَنْ أَرْمُوا وَرَهِبُوا أَنْ تَسَالُونِي عَنْ شَيءِ إِلَّا يَتَنْتُهُ لَكُمْ » فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ الْقَوْمُ أَرَمُوا وَرَهِبُوا أَنْ يَكُونَ يَنَ يَدَيْ أَمْر قَدْ حَضَرَ.

قَالَ أَنَسٌ: فَجَعَلْتُ أَلْتَفِتُ بِينًا وَشِمَالًا فَإِذَا كُلُّ رَجُلِ لَافٌ رَأْسَهُ فِي ثُوبِهِ يَهْكِي . فَأَنْشَأَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ ، كَانَ يُلَاحَى فَيُدْعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ . فَقَالَ : يَا نَبِيَّ الله ! مَنْ أَبِي ؟ قَالَ : « أَبُوكَ حُذَافَةُ » . ثُمَّ أَنْشَأَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَابِ رضي الله عنه فقالَ : رَضِينَا بِالله رَبَّا . وبِالْإِسْلَامِ دِينًا . وَبُحَمَّدِ الْخَطَابِ رضي الله عنه فقالَ : رَضِينَا بِالله رَبَّا . وبِالْإِسْلَامِ دِينًا . وَبُحَمَّدِ رَسُولًا . عَائِذًا بِالله مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ : «لَمْ أَرَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ : «لَمْ أَرَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ : «لَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ قَطُّ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِ . إِنِّي صُورَتْ لِيَ الْجُنَّةُ وَالنَّارُ ، فَرَأَيْتُهُمَا دُونَ هَذَا الْحَائِطِ » .

( • • • ) حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ ( يَعْنِي ابْنَ الْخَارِثِيُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ. الْخَارِثِ ). ﴿ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّصْرِ النَّيْمِيُّ. حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ. كَلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ. ﴿ وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّصْرِ النَّيْمِيُّ. حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ.

<sup>(</sup>۱) وأجود من هذين الجوابين أن قوله: خرج مخرج المبالغة، وهذا كقوله تعالى: ﴿ اعملوا ما شئتم ﴾ [فصلت/٤] مع قوله تعالى: ﴿ ولا يرضى لعباده الكفر ﴾ [الزمر/٧] وكقول النبي عَيِّكِ لوالد النعمان بن بشير: ﴿ أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور ﴾ فليس فيه ترخيص لغير النبي عَيِّكِ أن يشهد على هذا الجور ؛ إذ هو ممنوع بكل حال . وكقول إبراهيم النخعيّ : ﴿ عُتَى ولو بعصفور ﴾ ومعلوم أنه لا يجزىءُ في العقيقة . وكقول شعبة : ﴿ لأن أزني أحبُ إليّ من أن أدلس » .

قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي. قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ، بِهَذِه الْقِصَّةِ.

المَعْنِي: بكسر النون ، وتشديد الياء . منسوبٌ إلى « معن بن زائدة » (١) . أحفوه: أي : ألحوا عليه .

أرمُوا: بفتح الراء، وتشديد الميم المضمومة. أي: سكتوا.

# (۳۸) باب وجوب امتثال ما قاله شرعا، دون ما ذکره علی من معایش الدنیا، علی سبیل الرأي

الجُمْ الثَّقْفِيُ وَأَبُو كَامِلِ الجَّمْ الْفَظِ. وَهَذَا حَدِيثُ قُتَيْبَةً. قَالاً: حَدَّثَنَا الجُمْ حُدَرِيُّ. وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ. وَهَذَا حَدِيثُ قُتَيْبَةً. قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَيِيهِ. قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ الله عَيِلِيَّةٍ بِقَوْمٍ عَلَى رُؤُسِ النَّخْلِ. فَقَالَ: «مَا يَصْنَعُ هَوْلاَءِ؟» وَقَالُوا: يُلَقِّحُونَةً. يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فِي الْأُنْثَى فَيَلْقَحُ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْلِيَّةٍ بِقَوْمٍ عَلَى رُؤُسِ النَّحْلِ فَقَالَ: «مَا يَصْنَعُ هَوْلَاءِ؟» وَقَالُوا: يُلَقِّحُونَةً. يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فِي الْأُنْثَى فَيَلْقَحُ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْلِيَةٍ بِنَالِكَ فَقَالَ : «إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلْيَصْنَعُوهُ فَإِنِي إِنَّمَا رَسُولُ الله عَيْلِيَ بِذَلِكَ فَلْيَصْنَعُوهُ فَإِنِي إِلْكَ فَلَاتُ وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنِ الله شَيْعًا، فَكُونُ الله عَنْ وَجَلَّ ». فَكُونُ الله شَيْعًا، فَلَا تَوَاخِذُونِي بِالظَّنِّ. وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنِ الله شَيْعًا، فَخُذُوا بِهِ. فَإِنِي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ ».

يلقحونه: هو إدخالُ شيءٍ من طلع الذكر في طلع الأنثى.

• ١٤٠ (٢٣٦٢) حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ الرُّومِيِّ الْيَمَامِيُّ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمُعْقِرِيُّ. قَالُوا: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمُعْقِرِيُّ . قَالُوا: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ (١) وهو أحدُ الأجواد المشهورين، وله ترجمة جيدة في «وفيات الأعيان» (٥/٤٤- ٢٤٤/٥)

مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ (وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ). حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ. حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ: قَدِمَ نَبِيُّ الله عَلِيِّ الْمَدِينَةَ. وَهُمْ يَأْبِرُونَ النَّخْلَ. يَقُولُونَ يُلَقِّحُونَ النَّحْلَ. فَقَالَ: «مَا تَصْنَعُونَ؟» قَالُوا: كُنَّا نَصْنَعُهُ. قَالُوا: كُنَّا نَصْنَعُهُ. قَالَ: «لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا» فَتَرَكُوهُ. فَنَفَضَتْ أَوْ فَنَقَصَتْ. قَالَ: «لِيَّمَا أَنَا بَشَرٌ. إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيءٍ مِنْ رَأْيٍ. فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ».

قَالَ عِكْرَمَةُ: أَوْ نَحْوَ هَذَا.

قَالَ الْمُعْقِرِيُّ: فَنَفَضَتْ. وَلَمْ يَشُكُّ.

يأبرون: بضم الباء وكسرها.

فنفضت أو فنقصت: هو بفتح الحروف كُلُّها. فالأولُ: بالفاء والضاد المعجمة. أي: أسقطت ثمرها. والثاني: بالقاف والصاد المهملة.

١٤١ - (٣٣٦٣) حدَّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمُرُو النَّاقِدُ. كَلَاهُمَا عَنِ الْاسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ. كَلَاهُمَا عَنِ الْاسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ. وَعَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلِةٍ مَرَّ بِقَومٍ يُلَقِّحُونَ. فَقَالَ: «لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ » قَالَ: «مَالِنَخْلِكُمْ ؟ » قَالُوا: لَصَلُحَ » قَالَ: «مَالِنَخْلِكُمْ ؟ » قَالُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: «أَنْتُمْ أَعَلَمُ بِأَمْرٍ دُنْيَاكُمْ ».

شيصًا: بكسر الشين المعجمة، وسكون المثناة تحت، وصاد مهملة: وهو البسر الرديُّ الذي إذا يبُس صار حشفًا.

### (٣٩) باب فضل النظر إليه ﷺ ، وتمنيه

١٤٢ (٢٣٦٤) حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ. قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْتٍ: « وَالَّذِي رَسُولِ اللهِ عَلِيْتٍ: « وَالَّذِي رَسُولِ اللهِ عَلِيْتٍ: « وَالَّذِي رَسُولُ اللهِ عَلِيْتٍ: « وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَيَأْتِينَ عَلَى أَحَدِكُمْ يَوْمٌ وَلَا يَرَانِي. ثُمَّ لَأَنْ يَرَانِي أَخْبُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ مَعَهُمْ ».

قَالَ أَبُو إِسْحَقَ: الْمُعْنَى فِيهِ عِنْدِي، لَأَنْ يَرَانِي مَعَهُمْ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَهُلهِ وَنُ اللهِ مِنْ أَهُلهِ وَمُؤخَّرٌ.

ليأتين على أحدكم يوم ... الحديث: أوضحُ من هذا ما في «سنن سعيد بن منصور »: ليأتين على أحدكم يوم لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله، ثم لأن يراني – أي: رؤيته إياي – أفضل عنده من أن يعطى مع أهله وماله مثلهم أيضًا ». وهذا يدل على أن لفظة معهم في موضعها وعلى ظاهرها وهو الذي رجحه النووي [١١٨/١٥] لا كما قال أبو إسحاق إنه مقدم ومؤخر.

### (٤٠) باب فضائل عيسى عليه السلام

7 ٢٣٦٥ - (٢٣٦٥) حدَّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ أَبْلَ سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ. الْأَنْبِيَاءُ أَوْلَادُ عَلَّاتٍ. وَلَيْسَ يَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٍّ ».

٤٤ - (٠٠٠) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عُمَرُ بْنُ سَعِدٍ عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى.

الْأَنْبِيَاءُ أَبْنَاءُ عَلَّاتٍ . وَلَيْسَ يَيْنِي وَيَنْ عِيسَى نَبِيٍّ » .

أنا أولى الناس بعيسى: (ق٥٥٥/١) أي: أخص به.

الأنبياء أبناء علات: بفتح العين المهلمة، وتشديد اللام، وهم الأخوة لأب من أمهات شتى، والمعنى أنهم متفقون في أصل التوحيد، وشرائعهم مختلفة. وليس بيني وبين عيسى نبي: هذا يبطل قول من قال: إنه بعث بعد عيسى في زمن الفترة نبي أو نبيان أو ثلاثة، ولم يرد في ذلك حديث يعتمد (عليه)(۱)، (وهذا)(۲) الذي في مسلم نص قاطع (للنزاع)(۲).

7 ٤٦ - (٢٣٦٦) حدَّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ : «مَا مِنَ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ. فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ نَخْسَةِ الشَّيْطَانُ. فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ نَخْسَةِ الشَّيْطَانِ . إِلَّا ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمُهُ » . ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : اقْرَءُوا إِنْ شِقْتُمْ فَوْ وَإِنِّي أَعِيدُهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ ﴾ [آل عمران/٣٦] .

<sup>(</sup>١) ساقط من «م» وكأنه ضُرب عليها بخطٌّ في «ب»، فأثبتها لعدم وضوح ذلك لي. والله أعلم.

 <sup>(</sup>۲) في «م»: «وهو».
 (۳) مضروب عليها في «ب».

( • • • ) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ . ﴿ وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ . جَمِيعًا عَنِ الرُّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَا « يَمَسُهُ حِينَ لُولَدُ ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسَّةِ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ » . وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ : « مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ » . وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ : « مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ » .

ما من مولود إلَّا نخسه الشيطان ... الحديث: قال النوويُّ (١٢٠/١٥): ظاهرُ الحديث اختصاص هذه الفضيلة بعيسى وأمه، وأشار القاضي إلى أنَّ جميع. الأنبياء يشاركون فيها (١).

١٤٨ (٢٣٦٧) حدَّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «صِيَاحُ الْمُؤْلُودِ حِينَ يَقَعُ، نَزْغَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ».

صياح المولود حين يقع: أي: حين يسقُط من بطن أُمّه. نزغة: أي: نخسة وطعنة .

91- (٢٣٦٨) حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ. قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولُ الله ﷺ « رَأَى رَسُولُ الله ﷺ « رَأَى رَسُولُ الله ﷺ « رَأَى عِيسَى: ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ. فَقَالَ لَهُ عِيسَى: سَرَقْتَ ؟ قَالَ: كَلًّا.

<sup>(</sup>١) لكن هذا يحتاج إلى دليل يخص هذا العموم، ومعلومٌ أن نفي الاستثناء يفيد الحصر، فتثبت الصفة للمذكور وتنتفي عمن عداه والله أعلمُ.

وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ! فَقَالَ عِيَسَى: ءَامَنْتُ بِاللَّه. وَكَذَّبْتُ نَفْسِي ».

قال عيسى: ءامنت بالله وكذبت نفسى: قال القاضي: ظاهرُ الكلام صدقت من حلف بالله، وكذبت ما ظهر لي من ظاهر (سرقته) (١) فلعله أخذ ما له فيه حق، أو بإذن صاحبه، أو لم يقصد الغصب والاستيلاء، أو ظهر له من (مَدِّ يَدِهِ) (٢) أنه أخذ شيئًا فلما حلف له أسقط ظنه ورجع عنه.

### (٤١) باب من فضائل إبراهيم الخليل عليه

٠١٥٠ (٢٣٦٩) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْمُخْتَارِ. ﴿ وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحْجْرِ السَّعْدِيُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ. أَخْبَرَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ عَنْ أَنسِ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ. أَخْبَرَنَا اللهُ خَتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ عَنْ أَنسِ ابْنِ مَالِكٍ. قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ الله عَلِي فَقَالَ: ﴿ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ الْمَالِكِ. قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ الله عَلِي السَّلامُ ﴾.

( • • • ) وحدَّثناه أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ . قَالَ : سَمِعْتُ مُخْتَارَ بْنَ فُلْفُلٍ ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ مُحرَيْثٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّه ! بِمِثْلِهِ .

( • • • ) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ بَيِّلِةٍ . بِمِثْلِهِ . شَفْيَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ بَيِّلِةٍ . بِمِثْلِهِ .

ذاك إبراهيمُ: قيل: إنه قاله على سبيل التواضع: وقيل: قبل أن يعلم أنه سيدُ ولد آدم. والحديثُ دليلٌ على أنَّ إبراهيم عليه السَّلام أفضل الأنبياء بعد نبينا عَلِيْكِ

<sup>(</sup>١) في «ب»: «مترقبه»!!

١٥١ – (٢٣٧٠) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُزَامِيَّ) عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « اختُتَنَ إِبْرَاهِيمُ ، النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلامُ ، وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً ، بِالْقَدُومِ » .

بالقدوم: قال النوويُّ (١٢٢/١٥): اتفق رواةُ مسلمِ على تخفيفه<sup>(١)</sup>. وهي آلةُ النجار.

201- (۲۳۷۱) وحدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهُ بْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلِيْتٍ قَالَ : « لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلِيْتٍ قَالَ : « لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَطُّ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَّاتٍ . ثِنْتَيْنِ فِي ذَاتِ اللَّه . قَوْلُهُ : إِنِّي عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَطُّ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَّاتٍ . وَوَاحِدَةً فِي شَأْنِ سَارَةً . فَإِنَّهُ قَدِمَ سَقِيمٌ . وَقَوْلُهُ : بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا . وَوَاحِدَةً فِي شَأْنِ سَارَةً . فَإِنَّهُ قَدِمَ الرَّقَ . وَكَانَتْ أَحْسَنَ النَّاسِ . فَقَالَ لَهَا : إِنَّ هَذَا الْجَبَارِ ، إِنْ يَعْلَمُ أَنَّكِ امْرَأَتِي ، يَغْلِبْنِي عَلَيْكِ . فَإِنْ سَأَلَكِ فَأَخْبِرِيهِ أَنَّكِ الْجَبَارِ ، إِنْ يَعْلَمُ أَنَّكِ امْرَأَتِي ، يَغْلِبْنِي عَلَيْكِ . فَإِنْ سَأَلَكِ فَأَخْبِرِيهِ أَنَّكِ الْمُؤْبِي الْمُؤْبِي وَلَا لَكِ . فَإِنْ سَأَلَكِ فَأَخْبِرِيهِ أَنَّكِ أَوْمَلُ الْجَبَارِ ، أَنَاهُ فَقَالَ لَهُ : لَقَدْ قَدِمَ أَرْضَكَ امْرَأَةٌ لَا يَنْبَعِي لَهَا أَنْ تَكُونَ إِلَّا لَكَ . فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأَتِي بِهَا . فَقَامَ وَخَلَتْ عَلَيْهِ لَمْ يَتَمَالَكُ أَنْ بَسَطَ أَرْضَكَ الْمُرَأَةُ لَا يَنْبَعِي لَهَا أَنْ تَكُونَ إِلَّا لَكَ . فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأَتِي بِهَا . فَقَامَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الصَّلَاةِ . فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ لَمْ يَتَمَالَكُ أَنْ بَسَطَ

<sup>(</sup>۱) قال النوويُّ (۱۲۲/۱۵). «ووقع في روايات البخاريِّ الخلاف في تشديده وتخفيفه. قالوا: وآلة النجار يقال لها «قدوم» بالتخفيف لا غير، وأما «القدوم» مكان بالشام ففيه التخفيف فمن رواه بالتشديد أراد القرية، ومن رواه بالتخفيف يحتمل القرية والآلة، والأكثرون على التخفيف وعلى إرادة الألة وهذا الذي وقع هنا.» اه.

يَدَهُ إِلَيْهَا. فَقُبِضَتْ يَدُهُ قَبْضَةً شَدِيدةً. فَقَالَ لَهَا: ادْعِي اللَّه أَنْ يُطْلِقَ يَدِي وَلَا أَضُوُكِ. فَفَعَلَتْ. فَعَادَ. فَقُبِضَتْ أَشَدَّ مِنَ الْقَبْضَةِ الْأُولَى. فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ. فَفَعَلَتْ. فَعَادَ. فَقُبِضَتْ أَشَدَّ مِنَ الْقَبْضَتِيْنِ فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ. فَفَعَلَتْ. فَعَادَ. فَقُبِضَتْ أَشَدَّ مِنَ الْقَبْضَتِيْنِ الله أَنْ لَا أَضُوكِ. الله أَنْ لَا أَضُوكِ. فَقَالَ: ادْعِي الله أَنْ يُطْلِقَ يَدِي. فَلَكِ الله أَنْ لَا أَضُوكِ. فَفَعَلَتْ. وأُطْلِقَتْ يَدُهُ. وَدَعَا الَّذِي جَاءَ بَهَا فَقالَ لَهُ: إِنَّكَ إِنِّكَ أَتَيْتَنِي بِشِيطَانٍ. وَلَمْ تَأْتِنِي بِإِنْسَانٍ. فَأَخْرِجْهَا مِنْ أَرْضِي، وأَعْطِهَا هَاجَرَ. فَقَالَ فَالَ: فَأَقْبَلَتْ تَمْشِي. فَلَمَّا رَآهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ انْصَرَفَ. فَقَالَ فَالَ: مَهْيَمْ ؟ قَالَتْ: خَيْرًا. كَفَّ الله الْفَاجِر. وَأَحْدَمَ خَادِمًا.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَتِلْكَ أَمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ.

إلاَّ ثلاث كذباتِ: هو مؤولٌ، أي: بالنسبة إلى الظاهر وزعم السامع، وأمَّا في نفس الأمر؛ فهي صحيحةٌ لا كذب (ق٥٥٥/٢) فيها.

قوله: «إني سقيم»: أي: سأسقم لأن الإنسان عرضة للأسقام.

وقوله: «بلُّ فعله كبيرهم هذا»: قال ابن قتيبة وطائفة: جعل النطق شرطًا لفعل كبيرهم، أي: فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون.

وكانت أحسن الناس: في الحديث: «أنها أوتيت هي ويوسف شطر الحسن» أخرجه (١) الحاكم من حديث (أنس) (٢) وعن ابن عباس: «كان حسنها حسن حواء» أخرجه ابن عبد الحكم في «فتوح مصر» (٣).

فلك الله: أي: شاهد أو ضامن.

<sup>(</sup>١) في «المستدرك» (٥٧٠/٢) وقال: «صحيحٌ على شرط مسلم»، وانظر «الصحيحة» (١٤٨١) لشيخنا أبي عبد الرحمن الألباني حفظه الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) في «ب»: «ابن أنس» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) (ص٩٥) قال: حدثنا أسد بن موسى، حدثنا عبد الله بن خالد، عن خالد بن عبد الله، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباسٍ موقوفًا. وهذا سندٌ تالفٌ. والكلبي متروك، ونسخته ساقطة لا يُعتدُّ بشيءٍ منها. والله أعلمُ.

مهيم: بفتح الميم والياء، وسكون الهاء بينهما. أي: ما شأنك. ويقال: إن أول من قال هذه الكلمة: ﴿ إِبراهيم ﴾ عليه السلام.

يا بني ماء السماء: قيل: هم العرب كلهم لأنهم أصحاب مواشي ورعي لما ينبت من السماء. وقيل: هم الأنصار خاصة ، لأن جدهم «عامر بن حارثة بن المرئ القيس» كان يعرف بماء السماء، وكان مشهورًا بذلك.

### (٤٢) باب من فضائل موسى ﷺ

٥٥٥- (٣٣٩) حدَّ ثني مُحمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ. قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ . فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيْ : «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً. يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأَةِ بَعْضٍ. وَكَانَ مُوسَى بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ. فَقَالُوا: وَالله ! مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا عَلَيْهِ السَّلامُ يَعْتَسِلُ وَحْدَهُ. فَقَالُوا: وَالله ! مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إلا أَنَّهُ آدَرُ. قَالَ: فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ. فَوَضَعَ ثُوبَهُ عَلَى حَجَرٍ. فَقَرُ الله اللهُ يَقُولُ: ثَوْبِي . حَجَرُ! ثَوْبِي . الْحَجَرُ ! ثَوْبِي . حَجَرُ! فَوْبِي . حَجَرُ! ثَوْبِي . حَجَرُ! ثَوْبِي . حَجَرُ! فَوْبِي . عَجَرُ! فَوْبِي . عَجَرُ! فَوْبِي . فَقَالُوا: وَالله ! مَا يَمُوسَى مِنْ بَأْسٍ . .

فَقَامَ الْحَجَرُ بَعْدُ، حَتَّى نُظِرَ إِلَيْهِ. قَالَ: فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَوْبًا».

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَالله ! إِنَّهُ بِالْحَجَرِ نَدَبُ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ. ضَرْبُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْحَجَرِ.

\* \* \*

آدرُ: بهمزةِ ممدودةِ، ودال مفتوحة، وراء: عظيمُ الخصيتين. فجمع: أي: ذهب مسرعًا إسراعًا بليغًا.

فطفق: بكسر الفاء وفتحها.

ندبًا: بفتح النون والدَّال. أي: أثر. وأصلُهُ أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد.

707 ( . • • • ) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رَبِيعٍ الْحَارِثِيُّ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رَبِيعٍ . حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ قَالَ : أَنْبَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلًا حَبِيًّا . قَالَ : فَكَانَ لَا يُرَى مُتَجَرِّدًا . قَالَ : فَكَانَ لَا يُرَى مُتَجَرِّدًا . قَالَ : فَقَالَ بَنُو إِسْرَائِيلَ : إِنَّهُ آدرُ . قَالَ فَاغْتَسَلَ عِنْدَ مُويْهِ . فَوَضَعَ ثَوْبِهُ عَلَى حَجَرٍ . فَانْطَلَقَ الْحَجَرُ يَسْعَى . وَاتَّبَعَهُ بِعَصَاهُ يَضْرِبُهُ : فَوَضَعَ ثَوْبِهُ عَلَى حَجَرٍ . فَانْطَلَقَ الْحَجَرُ يَسْعَى . وَاتَّبَعَهُ بِعَصَاهُ يَضْرِبُهُ : ثَوْبِي . حَجَرُ ! حَتَّى وَقَفَ عَلَى مَلَإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ . وَنَرَلَتْ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ الله مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ . وَنَرَلَتْ ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ الله مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ . وَنَلَتْ هُو يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ الله مِنْ يَقِي إِسْرَائِيلَ . وَنَوْلَ كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مُؤْلُولُ وَكَانَ عِندَ اللّه وَجِيهًا ﴾ [الأحزاب/٢٩] .

فاغتسل عند مويه: بضم الميم، وفتح الواو، وسكون الياء. تصغير: «ماء» وفي «نسخةٍ»: «عند مشربة» بفتح الميم، وسكون الشين، وهي محفرةٌ في أصل النخلة يجمع الماء فيها يسقيها. قال القاضي: أظنُّ الأول تصحيفًا.

توبي حجر: أي: دع ثوبي يا حجرُ!

٧٣٧٢) وحدَّ ثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدِ ( قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ عَبْدٌ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا ) عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ الْمُوتِ إِلَى ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ الْمُوتِ إِلَى مُعْمَلًا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ . فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَفَقاً عَيْنَهُ . فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ : ارْجِعْ أُرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدِ لَا يُرِيدُ الْمُوتَ . قَالَ فَرَدَّ الله إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ : ارْجِعْ إِلَى عَبْدِ لَا يُرِيدُ الْمُؤتَ . قَالَ فَرَدَّ الله إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ : ارْجِعْ إِلَيْهِ . فَقُلْ لَهُ : يَضَعُ يَدهُ عَلَى مَثْنِ ثَوْرٍ ، فَلَهُ ، بِمَا غَطَّتْ يَدْهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ ، سَنَقٌ . قَالَ : فَالَانَ . فَسَأَلَ الله سَنَةً . قَالَ : فَالَانَ . فَسَأَلَ الله سَنَةٌ . قَالَ : فَالَانَ . فَسَأَلَ الله

أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْلَقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجِرٍ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ ، لأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ ، تَحْتَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ ».

أرسل ملك الموت: ورد في أثر عن وهب: اسمه «عزرائيل». قال الجزولي في «شرح الرسالة»: ومعناه «عبد الجبار».

صكه: أي: لطمه.

ففقاً: بالهمز.

عينه: قال المازري: أنكر بعض الملاحدة هذا الحديث وقالوا: كيف يجوز على موسى فقء عين ملك الموت؟.

قال : (ق 7 0 7 / 1) وأجاب العلماء عن هذا بأجوبة منها : أنه لا يمتنع أن يكون الله تعالى قد أذن له في ذلك ، والله تعالى يفعل في خلقه ما يشاء . ومنها : أن موسى لم يعلم أنه ملك الموت وظن أنه رجل قصده يريد نفسه فدافعه عنها ، وهذا جواب « ابن خزيمة » وغيره من المتقدمين واختاره « المازري » و « القاضي » وقالا : لما عرفه في المرة الثانية استسلم (١) له .

متن ثور: أي: ظهره.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وهناك جوابٌ أحسنُ من هذا ، وهو أنه ثبت في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره أنه ما مات نبيٌ حتى يخير ، فلما جاء ملك الموت عليه السلام ولم يُخيَّر موسى قبل فعل ما فعل . وقد أنكر هذا الحديث الشيخ محمد الغزالي في كتابه «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث » وهو من أسوأ كتبه ، تجنى فيه على المحدثين ، ووهم فيه على الفقهاء أوهامًا فاحشة ، وأساء الأدب مع العلماء ، وتبنى نشر الأقوال الضعيفة المتهافتة عند الاختلاف إذا كانت توافقُ أهواء الجماهير ، ففضح نفسه في آخر حياته ، وكثر خصومُهُ ، فالله المستعان . ومن جملة إساءته للعلماء أنه نقل قول المازري السابق : «أنكر بعضُ الملاحدة هذا الحديث » فقال : ومن اتهم منكر الحديث بالإلحاد فقد استطال في أعراض المسلمين ، أو كما قال ، وأنت ترى أن المازري لم يقل إنَّ منكر الحديث ملحد ، إنما قال : أنكر بعضُ الملاحدة وقد رددت عليه أوهامه مجملةً في الحديث ملحد ، الألي في الرد على محمد الغزالي » ورددت عليه تفصيلًا في «السمط» ، والمجلد الأول منه على وشك التمام .

ثم مه؟: هي «ما» الاستفهامية وصلت به هاء» السكت. أي: ثم ماذا يكون؟.

رمية بحجر: أي: قدر ما يبلغه.

الكثيب: هو الرمل المستطيل المحدودب.

\* \* \*

معْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ. قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ. قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ. قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله عَلِيهِ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيهِ: « جَاءَ مَلَكُ الْمُوتِ فَقَالَ لَهُ: أَجِبْ رَبَّكَ. قَالَ: فَلَطَمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَيْنَ مَلَكِ المُوتِ فَقَالَمَا. قَالَ: فَرَجَعَ المُلكُ إِلَى الله تَعَالَى السَّلَامُ عَيْنَ مَلكِ المُوتِ فَقَالَا اللهُ يَعِدُ اللهُ الْمُوتِ. وَقَدْ فَقَا عَيْنِي. قَالَ: فَرَجَعَ المُلكُ إِلَى الله تَعَالَى فَقَالَ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدِي فَقُلِ: الحُيَاةَ تُويدُ ؟ فَإِنْ كُنْتَ فَقَالَ: الرَّهِ عَيْنَهُ وَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى عَبْدِي فَقُلِ: الحُيَاةَ تُويدُ ؟ فَإِنْ كُنْتَ فَوَدَدُ اللهِ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى عَبْدِي فَقُلِ: الحُيَاةَ تُويدُ ؟ فَإِنْ كُنْتَ فَرَدً الله إليْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى عَبْدِي فَقُلِ: الحُيَاةَ تُويدُ ؟ فَإِنْ كُنْتَ ثُويدًا اللهِ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى عَبْدِي فَقُلِ: الحُيَاةَ تُويدُ ؟ فَإِنْ كُنْتَ تُويدُ الله إليْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى عَبْدِي فَقُلِ: الحُيَاةَ تُويدُ ؟ فَإِنْ كُنْتَ تُويدُ . وَمَا تَوَارَتْ يَدُكَ مِنْ شَعْرَةِ. فَإِنْ كُنْتُ اللهُ عَلِيْهِ اللهُ عَلَى مَنْ قَوْرِ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ قَوْرِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

( • • • ) قَالَ أَبُو إِسْحَقَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، بِمِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ.

أجب ربك: أي: للموت.

توارت: بمعنى: «وارت». أي: سترت.

رب أمتني من الأرض المقدسة: في نسخة: «أدنني» قال النووي [٥١/ ١٣٠]: وكلاهما صحيح. قال بعضهم: إنما سأل الإدناء ولم يسأل نفس بيت

المقدس لأنه خاف أن يكون قبره مشهورًا عندهم فيفتتن به الناس.

١٥٩- (٢٣٧٣) حدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ. حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : يَيْنَمَا يَهُودِيٌّ يَعْرِضُ سِلْعَةً لَهُ أَعْطِيَ بِهَا شَيًّا، كَرِهَهُ أَوْ لَمْ يَرْضَهُ - شَكُّ عَبْدُ الْعَزِيزِ - قَالَ: لَا. وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْبَشَرِ! قَالَ: فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَطَمَ وَجْهَهُ. قَالَ: تَقُولُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْبَشَرِ! وَرَسُولُ الله ﷺ يَيْنَ أَظْهُرِنَا؟ قَالَ : فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ . فَقَالَ : يَا أَبَا الْقَاسِمِ ! إِنَّ لِي ذِمَّةً وَعَهْدًا. وَقَالَ: فُلَانٌ لَطَمَ وَجْهِي. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لِمَ لَطمتَ وَجْهَهُ ؟ ﴾ قَالَ : قَالَ ( يَا رَسُولَ الله ! ) : وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَى الْبَشَرِ! وأَنتَ يَيْنَ أَظْهُرِنَا. قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ الله عِلَيْهِ حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ . ثُمَّ قَالَ : ﴿ لَا تُفَضِّلُوا يَيْنَ أَنْبِيَاءِ الله . فَإِنَّهُ يُنْفِخُ فِي الصُّورِ فَيَصْعَقُ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ الله . قَالَ : ثُمَّ يُنَفَخُ فِيهِ أَخْرَى . فأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ . أَوْ فِي أَوَّلِ مَنْ بُعِثَ. فَإِذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ آخِذٌ بِالْعَرْشِ. فَلَا أَدْرِي أَحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ . أَوْ بُعِثَ قَبْلِي . وَلَا أَقُولُ : إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ ابْنِ مَتَّى عَلَيْهِ السَّلَامُ ».

( • • • ) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ. حَدَّثَنَا عَزِيدُ بْنُ هَرُونَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، سَوَاءً.

لا تفضلوا بين الأنبياء: هو محمولٌ على تفضيلٍ يؤدي إلى تنقيص المفضول أو يؤدي إلى الخصومة والفتنة كما هو سبب الحديث، أو مختص بالتفضيل في نفس النبوة ولا تفاضل فيها، (وإنما التفاضل بالخصائص وفضائل أخرى. قال النووي [٣٨/١٥]:)(١) ولابد من اعتقاد التفضيل بعد (أن)(١) قال الله تعالى: ﴿ يَلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

فإنه ينفخ في الصور .... الحديث: قال القاضي: هذا من أشكل الأحاديث، لأن موسى قد مات فكيف تدركه الصعقة ؟ وإنما يصعق الأحياء. وقوله: « ممن استثنى الله » يدل على أنه كان حيًا، ولم يأت أن موسى رجع إلى الحياة، ولا أنه حي كما جاء في عيسى. قال: ويحتمل أن هذه الصعقة صعقة فزع بعد الموت حين تنشق السموات والأرض، (ق٢٥٦) فتنتظم حينئذ الآيات والأحاديث، يؤيده قوله: « فأفاق » لأنه إنما يقال: أفاق من الغشي، وأما الموت فيقال: بعث منه، وصعقة الطور لم تكن موتًا. قال: وأما قوله: « فلا أدري أفاق قبلي » فيحتمل أنه قاله قبل أن يعلم أنه أول من تنشق عنه الأرض على الإطلاق، ويجوز أن يكون معناه أنه من الزمرة الذين هم أول من تنشق عنهم الأرض، فيكون موسى من تلك الزمرة، وهي والله أعلم « زمرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ».

# (٤٣) باب في ذكر يونس عليه السلام، وقول النبيِّ ﷺ: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى»

١٦٦- (٢٣٧٦) حدَّ ثِنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَبِيلِةٍ ؛ أَنَّهُ ﴿ قَالَ - يَعْنِي الله تَبَارِكَ وَتَعَالَى - : لَا يَبْعِي لِعَبْدِ لِي ﴿ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: لِعْبْدِي ﴾ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يَنْبِي لِعَبْدِ لِي ﴿ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: لِعْبْدِي ﴾ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يَنْبِي لِعَبْدِ لِي ﴿ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: لِعْبْدِي ﴾ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ

<sup>(</sup>١) ساقط من «ب».

يُونُسَ ابْنِ مَتَّى ، عَلَيْهِ السَّلامُ » .

قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ.

\* \* \*

ولا أقولُ إنَّ أحدًا أفضل من يونس بن متى (١): قال العلماءُ: هذا زجرٌ عن أن يتخيَّل أحدٌ من الجاهلين شيئًا من حطٍّ مرتبة يونس من أجل ما في القرأن العزيز في قصته، ولهذا خصَّه بالذكر. فإنَّ ماجرى له لم يحطه من النبوة مثقال ذَرَّةٍ.

٧٣٧٧) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ (وَاللَّفْظُ لِبُنِ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً. لَابْنِ الْمُثَنَّى) قَالاً: حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ عَلِيْتٍ (يَعْنِي ابْنَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقُولَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ عَلِيْتٍ (يَعْنِي ابْنَ عَبَّ اللَّهِ عَلَيْ الْمَنْ عَمِّ نَبِيِّكُمْ عَلِيْتٍ (يَعْنِي ابْنَ عَلَم اللَّهِ عَلَى النَّيِيِّ عَلِيْتٍ قَالَ: «مَا يَنْبَغِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرُ مِنْ عَبْ النَّبِيِّ عَلِيْتِهِ قَالَ: «مَا يَنْبَغِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرُ مِنْ مُثَى». وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ.

ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا خيرٌ من يونس ...»: ضميرُ «أنا» للقائل<sup>(٢)</sup>. أي: لا يقول ذلك بعضُ الجاهلين من المجتهدين في عبادةٍ أو علمٍ أو غير ذلك، فإنه لو بلغ من الفضائل ما بلغ، لم يبلغ درجة النبوة.

ابن متى: بفتح الميم، وتشديد المثناة فوق والقصر.

### (٤٤) باب من فضائل يوسف، عليه السلام

١٦٨ (٢٣٧٨) حدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدِ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدِ ، عَنْ عُبَيْدِ الله.

<sup>(</sup>١) لم أجد هذا المتن في « الصحيح » وسبقه النووي (١٣٢/١٥) فأثبت هذه الجملة ، وتبعه المصنّف فالله أعلم .

<sup>(</sup>٢) وقيل: إن الضمير يعود إلى النبي ﷺ، وقاله تواضعًا. والله أعلمُ.

أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله ! مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: «أَتْقَاهُمْ» قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: « فَعُوسُفُ نَبِيُّ الله ابْنُ نَبِيِّ الله ابْنُ نَبِيِّ الله ابْنُ نَبِيِّ الله ابْنُ نَبِيِّ الله ابْنُ خَلِيل الله » قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: « فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ خَلِيل الله » قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: « فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي ؟ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ. إِذَا فَقُهُوا ».

من أكرم؟ أنناس ... الحديث: قال العلماء: لما سئل رسول الله عَيِّلِيَّةٍ أي الناس أكرم؟ أخبر بأكمل الكرم وأعمه، فقال: أتقاهم وأصل «الكرم»: كثرة الخير، ومن كان متقيًّا كان كثير الخير، وكثير الفائدة في الدنيا، وصاحب الدرجات العلى في الآخرة. فلما قالوا: «ليس عن هذا نسألك». أخبرهم بيوسف، لأنه قد جمع مكارم الأخلاق مع شرف النبوة، مع شرف النسب، وكونه نبيًّا ابن ثلاثة أنبياء متناسقين، أحدهم «خليل الله» وانضم إليه شرف علم الرؤيا وتمكنه فيه ورئاسته الدنيا وملكها بالسيرة الجميلة، وحياطته للرعية وعموم نفعه إياهم وشفقته عليهم، وإنقاذه (ق٧٥/١) إياهم من تلك السنين. فلما قالوا له: «ليس عن هذا نسألك». فهم منهم أن السؤال عن قبائل العرب؟

فقال: «خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» معناه: أن أصحاب المروءات، ومكارم الأخلاق في الجاهلية إذا أسلموا وفقهوا فهم خيار الناس. قال القاضي: وقد تضمن الحديث في الأجوبة الثلاثة الكرم كله، عمومه وخصوصه، ومجمله ومعينه، إنما هو: بالدين من التقوى والنبوة والإغراق فيها، والإسلام مع الفقه. ومعنى «معادن العرب»: أصولها. و«فقهوا» بضم القاف، وحكى: كسرها. أي: صاروا فقهاء عاملين بالأحكام الشرعية.

## (٤٦) باب من فضائل الخضر، عليه السلام

١٧٠ (٢٣٨٠) حدَّثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
 الْحُنْظَلِيُّ وَعُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْكِّيُّ. كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ

عُيَيْنَةً ﴿ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ ﴾ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً . حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ دِينَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلَامُ، صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَيْسَ هُوَ مُوسَى صَاحِبَ الْخَضِرِ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ . فَقَالَ : كَذَبَ عَدُوُ الله . سَمِعْتُ أُبِيَّ بْنَ كَعْبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: « قَامَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ. فَشُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ. قَالَ فَعَتَبَ الله عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدُّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ. فَأَوْحَى الله إِلَيْهِ: أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ . قَالَ مُوسَى : أَيْ رَبِّ ! كَيْفَ لِي بِهِ ؟ فَقِيلَ لَهُ : احْمِلْ حُوتًا فِي مِكْتَلِ. فَحَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوتَ فَهُوَ ثَمَّ. فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهُ. وَهُوَ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ. فَحَمَلَ مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلَامُ ، حُوتًا فِي مِكْتَل. وَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ كَيْشِيَانِ حَتَّى أَتَيَا الصَّحْرَةَ. فَرَفَدَ مُوسَى ، عَلَيْهِ السَّلَّامُ ، وَفَتَاهُ . فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَلِ ، حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمِكْتَلِ، فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ. قَالَ: وَأَمْسَكَ اللهُ عَنْهُ جَرْيَةَ الْمَاءِ حَتَّى كَانَ مِثْلَ الطَّاقِ . فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا . وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا . فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهَمَا وَلَيْلَتِهُمَا وَنَسِيَ صَاحِبُ مُوسَى أَنْ يُخْبَرَهُ. فَلَمَّا أَصْبَحَ مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرنَا هَذَا نَصِبًا. قَالَ: وَلَمْ يَنْصَبْ حَتَّى جَاوَزَ الْكَانَ الَّذِي أَمِرَ بِهِ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيْهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا . قَالَ مُوسَى : ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدًّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا. قَالَ: يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا. حَتَّى أَتَيَا الصَّحْرَةَ فَرَى رَجُلًا مُسَجِّى عَلَيْهِ بِثَوْبٍ. فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى. فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: أَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى. قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟

قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: إِنَّكَ عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم الله عَلَّمَكَهُ الله لَا أَعْلَمُهُ. وَأَنَا عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهُ عَلَّمَنِيهِ لَّا تَعْلَمُهُ . قَالَ لَهُ مُوسَى ، عَلَيْهِ السَّلَامُ : هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا؟ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبرًا. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. قَالَ: سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ الله صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. قَالَ لَهُ الْخَضِرُ: فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلَنِي عَنْ شَيءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. قَالَ: نَعَمْ. فَانْطَلَقَ الْخَضِرُ وَمُوسَى يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ. فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةً. فَكَلَّمَاهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا. فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَملُوهُمَا بِغَيْر نَوْلٍ. فَعَمَدَ الْحَضِرُ إِلَى لَوْحِ مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ. فَقَالَ لَهُ مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا . لَقَدْ جِئْتَ شَيْعًا إِمْرًا. قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. قَالَ: لَا تَؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا . ثُمَّ خَرَجَا مِنَ السَّفِينَةِ . فَبَيْنَمَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ إِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ. فَأَخَذَ الْحَضِرُ برَأْسِهِ، فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ . فَقَتَلَهُ . فَقَالَ مُوسَى : أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَاكِيَةً بِغَيْر نَفْس؟ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا . قَالَ : أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ نَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ؟ قَالَ : وَهَذِهِ أَشَدُّ مِنَ الْأُولَى . قَالَ : إِنْ سَأَلَتُكَ عَنْ شَيءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي . قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَوْيَةِ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا. فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ. يَقُولُ: مَائِلٌ. قَالَ الْحَضِرُ بِيَدِهِ هَكَذَا. فَأَقَامَهُ. قَالَ لَهُ مُوسَى: قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا، لَوْ شِئْتَ لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا. قَالَ: هَذَا فِرَاقُ يَيْنِي وَيَيْنِكَ . سَأَنَبُّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَالَمْ تَسْتَطِعُ عَلَيْهِ صَبْرًا » . قَالَ رَسُولُ الله عَلِيْهِ: ﴿ يَرْحَمُ اللهِ مُوسَى . لَوَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَخْبَارِهِمَا ». قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «كَانَتِ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا ». قَالَ: « وَجَاءَ عُصْفُورٌ حَتَّى وَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ. ثُمَّ نَقَرَ فِي الْبَحْرِ. فَقَالَ لَهُ الْخُضِرُ: مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ الله إِلَّا مِثْلُ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصَفُورُ مِنَ الْبَحْرِ ».

قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: وَكَانَ يَقْرَأُ: وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا. وَكَانَ يَقْرَأُ: وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا.

\* \* \*

البكالي: بكسر الباء الموحدة ، وتخفيف الكاف.

قال: «كذب عدو الله»: قال النووي [١٣٧/١]: قال العلماء: هو على وجه الإغلاظ والزجر عن مثل قوله، لا أنه يعتقد أنه عدو الله حقيقة، إنما قاله مبالغة في إنكار قوله لمخالفته قول رسول الله عَيْقِيدٍ، وكان ذلك في (حال)(١) غضب «ابن عباس» لشدة إنكاره، وحال الغضب تطلق الألفاظ ولا يراد حقائقها.

بمجمع البحرين: قال قتادة: أي بحري فارس والروم مما يلي المشرق. وعن أبي بن كعب: أنه بإفريقية.

ثم: بفتح المثلثة. أي: هناك.

يوشع بن نون: هو «ابن أفراثيم بن يوسف» و«نون» مصروف كنوح. جرية الماء: بكسر الجيم.

الطاق: عقد البناء، وهو الأزج يعقد أعلاه وتحته خال.

وليلتهما: قال النووي [٥١/٨٦]: ضبطوه بالنصب والجر.

نصبًا: أي: تعبًا.

مسجى: أي: مغطى.

أنَّى بأرضك السلام؟: أي: من أين السلام في هذه الأرض التي لا يعرف

<sup>(</sup>١) في «ب»: «حالة».

فيها السلام.

نول: بفتح النون ، وسكون الواو . أي : أجر ، والنول : (ق٢/٢٥) العطاء . ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر : قال العلماء : لفظ النقص هنا ليس على ظاهره ، وإنما معناه : أن علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله كنسبة ما نقره هذا العصفور إلى ماء البحر ، وهذا على وجه التقريب إلى الأفهام .

- ١٧١ ( . • • • ) حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ . حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَقَبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسَحَق ، عَنْ اللَّهِ مِنْ بَنِي إِسَحَق ، عَنْ اللَّهِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ نَوْفًا يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى الَّذِي سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : أَسَمِعْتَهُ ؟ يَا سَعِيدُ ! ذَهَبَ يَلْتَمِسُ الْعِلْمَ لَيْسَ بِمُوسَى يَنِي إِسْرَائِيلَ . قَالَ : أَسَمِعْتَهُ ؟ يَا سَعِيدُ ! قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : كَذَبَ نَوْفٌ .

١٩٧١ - (٠٠٠) حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيْهِ لَهُ وَيَعْهِ يُذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ الله يَقُولُ: ﴿ إِنَّهُ يَيْنَمَا مُوسَى ، عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فِي قَوْمِهِ يُذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ الله يَقُولُ: ﴿ وَأَيَّامُ اللّه نَعْمَاؤُهُ وَبَلَاؤُهُ. إِذْ قَالَ: مَا أَعْلَمُ بَالحَيْرِ مِنْهُ. أَوْ عِنْدَ مَنْ هُوَ. أَعْلَمُ مِنْكَ. قَالَ: يَا رَبِّ! فَدُلَّنِي عَلَيْهِ. قَالَ: يَا رَبِّ! فَدُلَّنِي عَلَيْهِ. قَالَ: يَا رَبِّ! فَدُلَّنِي عَلَيْهِ. قَالَ: فَقَيلَ لَهُ: تَزَوَّدْ مُوتًا مَالِحًا. فَإِنَّهُ حَيْثُ تَغْقِدُ الحُوتَ. قَالَ: فَانْطَلَقَ هُو وَقَيلَ لَهُ: تَزَوَّدْ مُوتًا مَالِحًا. فَإِنَّهُ حَيْثُ تَغْقِدُ الحُوتَ. قَالَ: فَانْطَلَقَ وَتَرَكَ فَتَاهُ. وَقَيلَ لَهُ: عَنَى انْتَهَيَا إِلَى الصَّحْرَةِ. فَعُمِّي عَلَيْهِ. فَانْطَلَقَ وَتَرَكَ فَتَاهُ. وَفَتَاهُ حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّحْرَةِ. فَعُمِّي عَلَيْهِ. فَانْطَلَقَ وَتَرَكَ فَتَاهُ. فَاضَطَرَبَ الْحُوثُ فِي الْمُا وَتَعْلَ لَا يَلْتَكِمُ عَلَيْهِ. صَارَ مِثْلَ الْكُوّةِ. فَاضَارَبَ الْحُوثُ فِي الله فَأَخْيِرَهُ ؟ قَالَ فَنُسِّى. فَلَمَّا ثَجَاوَزَا قَالَ فَقَالُ فَتَاهُ . قَالًا فَتَاهُ . قَالًا فَقَالُ فَتَاهُ . قَالَ فَتَاهُ فَتَاهُ اللهُ فَيَاهُ . قَالَ فَتَاهُ . قَلَا أَلَوْدُ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. قَالَ : وَلَمْ يُصِبْهُمْ لَلْ الْعَلَاهُ : وَلَمْ يُصِبْهُمْ

نَصَبُ حَتَّى تَجَاوَزَا. قَالَ: فَتَذَكَّرَ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ. وَاتَّخَذَا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجِبًا. قَالَ: ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدًّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصصًا. فَأَرَاهُ مَكَانَ الْحُوتِ. قَالَ: هَهُنَا وُصِفَ لِي. قَالَ فَذَهَبَ يَلْتَمِسُ فَإِذَا هُوَ بِالْخَضِر مُسَجِّى ثَوْبًا، مُسْتَلْقِيًا عَلَى الْقَفَا. أَوْ قَالَ عَلَى حُلَاوَةِ الْقَفَا. قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ . فَكَشَفَ النَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ قَالَ : وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ . مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى. قَالَ: وَمَنْ مُوسَى؟ قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. قَالَ: مَجِيٌّ مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: جِئْتُ لِتُعَلَّمَنِي مِمَّا عُلَّمْتَ رُشْدًا. قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَمْ تَحِطْ بِهِ خُبْرًا . شَيْءٌ أَمِرْتُ بِهِ أَنْ أَفْعَلَهُ إِذَا رَأَيْتَهُ لَمْ تَصْبِرْ . قَالَ : سَتَجِدُني إِنْ شَاءَ اللَّه صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. قَالَ: فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءِ حَتَّى أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذَكْرًا. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا. قَالَ: انْتَحَى عَلَيْهَا. قَالَ لَهُ مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْعًا إِمْرًا. قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟ قَالَ: لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تَرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِى عُسْرًا. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غِلْمَانًا يَلْعَبُونَ . قَالَ فَانْطَلَقَ إِلَى أَحَدِهِمْ بَادِيَ الرَّأْي فَقَتَلَهُ. فَذُعِرَ عِنْدَهَا مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلَامُ، ذَعْرَةً مُنْكَرَةً. قَالَ: أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَاكِيَةً بَغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِعْتَ شَيْعًا نُكْرًا ». فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْم، عِنْدَ هَذَا الْكَانِ: ﴿ رَحْمَةُ الله عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى. لَوْلَا أَنَّهُ عَجَّلَ لَرَأَى الْعَجَبَ. وَلَكِنَّهُ أَخَذَتْهُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَمَامَةٌ. قَالَ: إِنْ سَأَلَتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي. قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا. وَلَوْ صَبَرَ لَرَأَى الْعَجَبَ . - قَالَ وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ ﴿ رَحْمَةُ الله عَلَيْنَا وَعَلَى أَخِى كَذَا. رَحَمَهُ الله عَلَيْنَا» - « فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَوْيَةٍ لِئَامًا فَطَافَا فِي الْمَجَالِسِ فَاسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا. فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا. فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَةُ. قَالَ: لَوْ شِفْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَةُ. قَالَ: لَوْ شِفْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجُرًا. قَالَ: هَذَا فِرَاقُ يَيْنِي وَيَئِينِكَ وَأَخَذَ بِثَوْبِهِ. قَالَ: سَأُنبَّقُكَ بِتَأْوِيلِ أَجْرًا. قَالَ: هَذَا فِرَاقُ يَئِنِي وَيَئِينِكَ وَأَخَذَ بِثَوْبِهِ. قَالَ: سَأُنبَّقُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمُ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبُرًا. أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ. إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. فَإِذَا جَاءَ الَّذِي يُسَخِّرُهَا وَجَدَهَا مُنْخَرِقَةً الْبَحْرِ. إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. وَأَمَّا النَّعْلَامُ فَطُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِرًا. وَكَأَنَ أَبُواهُ قَدْ عَطَفَا عَلَيْهِ. فَلَوْ أَنَّهُ أَذْرَكَ أَرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وكُفْرًا. فَأَرَدْنَا أَنْ يُعْمَلُونَ لِهُ لَيْنَا أَنْ وكُفْرًا. فَأَرَدْنَا أَنْ يُعْمَلُونَ لِغُلَامُ فَلُمْ عَلَيْهِ وَكَانَ لِغُلَامَ لِهُ أَنْ وَكُانَ لِغُلَامَ لِخُشَاءً وَكَانَ لِغُلَامُ مُنْ الْجُورُا . وَكَأَنَ لِعُلَامَ لِي الْمَنْقِ فِي الْمُولِدُ وَكَانَ لِغُلَامَ لِهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

( • • • ) وحدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ اللهِ بْنُ مُوسَى . ابْنُ يُوسُفَ . حَمَيْدِ . أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى . كَلَاهُمَا عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ . بِإِسْنَادِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ . كَلَاهُمَا عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ . بِإِسْنَادِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ . نَحْوَ حَدِيثِهِ .

فعُمّي عليه: ضبط بفتح العين المهملة، وكسر الميم، وبضم الغين المعجمة وتشديد الميم.

الكوة: بفتح الكاف، ويقال: بضمها وهي الطاق.

حلاوة القفا: بتثليث الحاء والضم أفصح.

مجيء ما جاء بك: قال القاضي: ضبط بالرفع غير منون، ومنونًا. قال: وهو أظهر. أي: أمر عظيم جاء بك.

انتحى عليها: أي: اعتمد على السفينة وقصد خرقها.

انطلق إلى أحدهم بادىء الرأي: بالهمز وتركه، فمن همزه فمعناه: أول الرأي، أي انطلق مسارعًا إلى قتله من غير فكر.

ومن لم يهمز: فمعناه ظهر له رأي في قتله. من «البداء» وهو ظهور رأي لم يكن.

ذمامة: بفتح الذال المعجمة. أي: استحياء لكثرة مخالفته.

\* \* \*

## كتَــابُ فَضَائِلِ الصَّحَـابَةِ «رَضِيَ الله عَنْهُمُ» (١)

<sup>(</sup>١) هذا العنوان غير موجودٍ في ﴿ الأُصلين ﴾ .

## 

الله ثالثهما: أي: معهما بالنصر والمعونة.

٧- (٢٣٨٢) حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ. حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّصْرِ. عَنْ عُبَيْدِ بْنِ مُحنَيْنٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بُوَ مُعَنَّدٍ بْنِ مُحنَيْنٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بُوَ مُعَنَّدُ الله يَئِينَ أَنْ يُؤْتِيَهُ أَنَّ رَسُولَ الله يَئِينَ أَنْ يُؤْتِيهُ زَهْرَةَ الدُّنْيَا وَيَئِنِ مَا عِنْدَهُ. فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ » فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ. وَبَكَى . وَبَكَى . وَبَكَى . فَقَالَ : فَكَانَ رَسُولُ الله يَئِينٍ هُوَ الْمُخَيَّرُ. وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا بِهِ .
 وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا بِهِ .

وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ أَبُو بَكْرٍ. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ. لَا تُبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةً إِلَّا خَوْخَةَ أَبِي بَكْرٍ ﴾.

( • • • ) حَدَّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ . حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَالِمٍ ، أَبِي النَّصْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ مُحْنَيْنِ وَبُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ . قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ الله ﷺ النَّاسَ يَوْمًا . بِمِثْلِ حَدِيثِ النَّاسَ يَوْمًا . بِمِثْلِ حَدِيثِ

مَالِكِ .

فبكى أبو بكر وبكى: أى: كرر البكاء.

فكان رسول الله عَلِيلِيَّةِ هو المخير: قال النوويُّ ( ١٥٠ /١٥): وإنما (أبهم نفسه) (١) ليظهر (فهم)(٢) أهل المعرفة ونباهة أصحاب الحذق.

إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ على: أي: أكثرهم جودًا وسماحة لي، وإلا فالمنة لرسول الله عِنْ أَمَنَّ النَّاسِ في قبول ذلك وغيره.

ولو كنت متخذًا خليلًا: معناه أن حب الله لم يبق في قلبه موضعًا لغيره .

ألا إني أبرأ إلى كل خلِّ: بكسر الخاء. أي: خليل.

خلته: روي بكسر الخاء وفتحها. أي: صداقته. أي: أبرأ إليه من (مخاللتي) (٣) إياه.

٨- (٢٣٨٤) حدَّثنا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى . أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ خَالِد ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ . أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَالِد ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ . أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «أظهره بعينه». (۲) في «ب»: «فيهم».

<sup>(</sup>٣) في ( ب ): مخالفتي ١! ا

بَعَثَهُ عَلَى جَيْشٍ ذَاتِ السَّلَاسِلِ. فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «عَائِشَةُ» قُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: «أَبُوهَا» قُلْتُ: ثُمُّ مَنْ؟ قَالَ: ﴿ عُمَرُ ﴾ فَعَدُّ رَجَالًا.

بعثه على جيش ذات السلاسل: بفتح السين الأولى ، وكانت بعد مؤتة في جمادي الآخرة سنة ثمان.

٩- (٢٣٨٥) وحدَّثني الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ . حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ. ﴿ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ﴿ وَاللَّفْظُ لَهُ ﴾ . أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ . أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً . سَمِعْتُ عَائِشَةً ، وَسُئِلَتْ: مَنْ كَانَ رَسُولُ الله عِنْ مُسْتَخْلِفًا لَو اسْتَخْلَفَهُ؟ قَالَتْ: أَبُو بَكْرٍ. فَقِيلَ لَهَا: ثُمَّ مَنْ؟ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ. قَالَتْ: عُمَرُ. ثُمَّ قِيلَ لَهَا: مَنْ ؟ بَعْدَ عُمَرَ. قَالَتْ: أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجُرَّاحِ. ثُمَّ انْتَهَتْ إِلَى هَذَا.

ثُمَّ انتهت إلى هذا: (ق ١/٢٥٨) أي: وقفت على أبي عبيدة.

١ ١ – (٢٣٨٧) حدَّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ . أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ. حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ الله عِلْيِ ، فِي مَرَضِهِ : « ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ، وَأَخَاكِ، حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا. فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنِّ وَيَقُولُ قَائِلٌ : أَنَا أَوْلَى . وَيَأْنِى الله وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرِ » .

ويقول قائل: أنا ولا! كذا في أصول معتمدة ، أي: يقول: أنا أحقُّ، ولا

حقُّ له . وفي ( نسخةِ » : ﴿ أَنَا أُولِي ﴾ (١) أي : ﴿ أَنَا ﴾ (٢) أحقُّ بالحلافة . وروى : ﴿ أَنَا وَلَاهِ ﴾ أَي: أَنَا الذي ولَّاهُ النبيُّ ﴿ إِلَّهِ وَيَرُوى : ﴿ أَنَّى وَلَّاهُ ؟ ﴾ أي: كيف !? ¿¥,

١٠٢ (١٠٢٨) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْكُدِّي . حَدَّثَنَا مَوْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً الْفَزَارِيُّ عَنْ يَزِيدَ (وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ)؛ عَنْ أَبِي حَازِم الأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلِيْلِةِ : « مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا ؟ ﴾ قَالَ أَبُو بَكْرِ: أَنَا . قَالَ : ﴿ فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً ؟ » قَالَ أَبُو بَكْر : أَنَا . قَالَ : « فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا ؟ » قَالَ أَبُو بَكْرِ: أَنَا. قَالَ: ﴿ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا ؟ ﴾ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِيُّ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ ﴾.

ما اجتمعن في امرئ إلَّا دخل الجنة: قال القاضي: أي بلا محاسبةٍ، ولا مجازاةٍ على قبيح الأعمال، وإلَّا فمجرد الإيمان يقتضي دخول الجنة.

١٣- (٢٣٨٨) حدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ يَيْنَمَا رَجُلِّ يَسُوقُ بَقَرَةً لَهُ ، قَدْ حَمَل عَلَيْهَا ، الْتَفَتَت إِلَيْهِ الْبَقَرَةُ فَقَالَتْ : إِنِّي لَمْ أَخْلَقْ لِهَذَا . وَلَكِنِّى إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ » . فَقَالَ النَّاسُ : سُبْحَانَ الله ! تَعَجُّبًا وَفَرَعًا . أَبَقَرَةٌ تَكَلَّمُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ فَإِنِّي أُومِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) وهي المثبتة في (الصحيح).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ب).

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ يَيْنَا رَاعٍ فِي غَنَمِهِ ، عَدَا عَلَيْهِ اللهُ عُلِيَّةِ : ﴿ يَيْنَا رَاعٍ فِي غَنَمِهِ ، عَدَا عَلَيْهِ اللهِّ عُلَيْهِ اللهِّ عُلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ فَإِنِّي أُومِنُ بِذَلِكَ . أَنَا اللهُ عَلَيْهِ : ﴿ فَإِنِّي أُومِنُ بِذَلِكَ . أَنَا اللهُ عَلَيْهِ : ﴿ فَإِنِّي أُومِنُ بِذَلِكَ . أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ﴾ .

( • • • ) وحدَّثني عَبْدُ الْلَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي. حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْن شِهَابٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قِصَّةَ الشَّاةِ والذِّئْبِ. وَلَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ الْبَقَرَةِ.

( • • • ) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ . حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ . وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ شُفْيَانَ . كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي سُلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِيْ النَّيِّ عَنِي اللَّهْرِيِّ . وَفِي حَدِيثِهِمَا ذِكْرُ الْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ مَعًا . وَقَالًا فِي حَدِيثِهِمَا : ﴿ فَإِنِي أُومِنُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ﴾ والشَّاةِ مَعًا . وَقَالًا فِي حَدِيثِهِمَا : ﴿ فَإِنِّي أُومِنُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ﴾ ومَا هُمَا ثَمَّ .

( • • • ) وحدَّ ثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَا : حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ . ﴿ وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . ﴿ وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، ﴿ وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ عُيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ . كِلَاهُمَا عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ ﴿ .

إني أومن به وأبو بكر وعمر: إنما قال ذلك ثقة بهما ، لعلمه بصدق إيمانهما وقوة يقينهما ، وكمال معرفتهما (بعظيم) (١) سلطان الله ، وكمال قدرته . يوم السبع: بضم الباء . أي : يوم ينفردُ بها الأسدُ حين يتركها الناس هملًا عند الفتن .

## (٢) باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه

2 - (٢٣٨٩) حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأَشْعَثْيُ وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - ( قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ : حَدَّثَنَا . وَقَالَ الْآخَرَانِ : أَخْبَرَنَا ) ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْبِي حُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً . قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : وُضِعَ أَبِي حُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً . قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : وُضِعَ عُمُر بُنُ الْخَطَّابِ عَلَى سَرِيرِهِ . فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُثْنُونَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ . قَبْلَ أَنْ يُرْجُلٍ قَدْ أَخَذَ عَلَى عُمْرَ وَقَالَ : عَلَيْهِ . فَبْرَحُمْ عَلَى عُمْرَ وَقَالَ : عَلَيْهِ . فَبْرَحُمْ عَلَى عُمْرَ وَقَالَ : مَنْ كَنْ وَرَائِي . فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُو عَلِيٍّ . فَتَرَحْمَ عَلَى عُمْرَ وَقَالَ : مِنْ وَرَائِي . فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُو عَلِيٍّ . فَتَرَحْمَ عَلَى عُمْرَ وَقَالَ : مَاخَلُقُ لَتُ اللهُ اللهِ إِلَى عَمْلِهِ مِنْ وَرَائِي . فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُو عَلِيٍّ . فَتَرَحْمَ عَلَى عُمْرَ وَقَالَ : مَاخَلُقُ لَتُهُ الله ! إِنْ كُنْتُ أَكُمُ الله ! إِنْ كُنْتُ أَكُمُّ الله ! إِنْ كُنْتُ أَكُمُ الله ! إِنْ كُنْتُ أَكُونُ أَسَمَعُ كُنْتُ أَكُولُ أَنْ وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ . وَخَمَرُ . وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ » . فَإِنْ كُنْتُ لَأَوْمُو ، أَنْ يَجْعَلَكَ الله مَعَهُمَا . وَحَمَرُ » . فَإِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو ، أَوْ لَكُو بُكُو وَعُمَرُ » . فَإِنْ كُنْتُ لَأَوْمُ بَكُو وَعُمَرُ » . فَإِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو ، أَوْ

( • • • ) وحدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمْرَ بْنِ سَعِيدٍ ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ، بِمِثْلِهِ .

على سريره: أي: نعشه.

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «بعظم» ولعله أراد: «بعظمة».

فتكنَّفهُ الناس: أي: أحاطوا به

فلم يرعني إلَّا برجل: أي: لم يفجأني الأمر أو الحال إلَّا برجل.

١٧- (٢٣٩٢) حَدَّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْلُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: « يَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ ، عَلَيْهَا دَلْوٌ ، فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ الله . ثُمٌّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَع بِهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَينٍ. وَفِي نَزْعِهِ، وَالله يَغْفِرُ لَهُ، ضَعْفٌ. ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا. فَأَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ. فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاس يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ».

(٠٠٠) وحدَّثني عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيبِ بْنِ اللَّيْثِ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي . حَدَّثَنيي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ . ﴿ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَالْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ ابْنُ مُحَمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ. حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ. بإسْنَادِ يُونُسَ. نَحْوَ حَدِيثِهِ.

(٠٠٠) حَدَّثْنَا الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ. حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ . قَالَ : قَالَ الْأَعْرَجُ وَغَيْرُهُ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : ۚ ﴿ رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ يَنْزِعُ ﴾ بِنَحْوِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ .

تُمَّ أخذها ابنُ أبي قحافة: إشارة إلى خلافته.

فنزع بها ذنوبًا أو ننوبين: هذا شكّ من الراوي. والمرادُ: « ذنوبان » كما في الرواية الأخرى . ١٩٥ ( • • • ) حدَّثني أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ؛ أَن أَبَا يُونسَ ، عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ . أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ؛ أَن أَبَا يُونسَ ، مَولَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ قَالَ : « يَتِنَا مَولَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ قَالَ : « يَتِنَا أَنَا نَائِمٌ أَرِيتُ أَنِّي أَنْزِعُ عَلَى حَوْضِي أُسْقِي النَّاسَ . فَجَاعَنِي أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ الدَّلُو مِنْ يَدِي لِيُرَوِّ حَنِي . فَنَزَعَ دَلُويْنِ . وَفِي نَرْعِهِ ضَعْفُ . وَالله فَأَخَذَ الدَّلُو مِنْ يَدِي لِيُرَوِّ حَنِي . فَنَزَعَ دَلُويْنِ . وَفِي نَرْعِهِ ضَعْفُ . وَالله يَغْفِرُ لَهُ . فَخَاءَ ابْنُ الْحُوضُ مَلْانُ يَتَفَجَّرُ » .

فنزع دلوين: إشارة إلى مكثه في الخلافة سنتين.

وفي نزعه ضغفٌ: بضم أوله وفتحه، إشارةً إلى قصر مدته.

والله يغفر له: هي كلمةٌ كانوا يدعمون بها كلامهم.

19 - (٢٣٩٣) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله ابْنِ نُمَيْرٍ (وَاللَّهْظُ لِأَبِي بَكْرٍ) قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ الله ، عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «أُرِيتُ كَأَنِّي أَنْزِعُ بِدَلْوِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «أُرِيتُ كَأَنِّي أَنْزِعُ بِدَلْوِ بَكْرَةٍ عَلَى قَلِيبٍ. فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ. فَنَزَعَ نَوْعًا بَكُرَةٍ عَلَى قَلِيبٍ. فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ. فَنَزَعَ نَوْعًا ضَعَيفًا. وَالله ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، يَغْفِرُ لَهُ . ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَاسْتَقَى . فَاسْتَعَالَتْ غَرْبًا . فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَوْيَهُ . حَتَّى رَوِيَ النَّاسُ فَاسْتَعَالَتْ غَرْبًا . فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَوْيَهُ . حَتَّى رَوِيَ النَّاسُ وَضَرَبُوا الْعَطَنَ » .

( • • • ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ الله ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رُؤْيَا رَسُولِ الله مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ الله ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رُؤْيَا رَسُولِ الله

وَ الله عنهما . بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ . الْخَطَّابِ رضي الله عنهما . بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ .

ثم استحالت غربًا: أي: صارت وتحولت من الصغر إلى الكبر. والغَرْبُ بفتح الغين المعجمة، وسكون الراء: الدلو العظيمة.

عبقريًا: هو السيد.

حتى ضرب الناس بعطن: أي: أرووا إبلهم ثم أدنوها إلى عطنها، وهو الموضع التي تساق إليه بعد السقي لتستريح. وهذه إشارة إلى اتساع الإسلام في خلافة عمر وكثرة الفتوحات والغنائم في زمنه.

يفرى: بفتح الياء، وسكون الفاء، (وبكسر الراء) (١) (ق ٢/٢٥٨) (فريه: روي بسكون الراء وتخفيف الياء، وبكسر الراء) (١)، وتشديد الياء. أي: يقطعُ قطعهُ ويعملُ عمله.

روي: بكسر الواو المخففة.

٧٧- (٢٣٩٦) حدَّثنا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ (يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ) عِ وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلُّوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ مُحَيْدٍ (قَالَ عَسَنَّ الْحُلُّوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ مُحَيْدٍ (قَالَ عَسَنَّ : حَدَّثَنَا) يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سَعْدِ - حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ أَبَاهُ سَعْدُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ . وَعِنْدَهُ نِسَاءً مِنْ قُرَيْشٍ مُحَمَّدُ أَنَّ اللهُ عَلَيْ رَسُولِ الله عَلَيْ . وَعِنْدَهُ نِسَاءً مِنْ قُرَيْشٍ مُحَمِّدُ الله عَلَيْ وَلَيْ اللهُ عَلِيهِ . ورَسُولُ الله عَلَيْ يَضْحَكُ . فَقَالَ اللهُ عَلِيْ يَضْحَكُ . فَقَالَ اللهُ عَلِيْ يَضْحَكُ . فَقَالَ وَسُولُ الله عَلَيْ وَلُولُ الله عَلِيْ . ورَسُولُ الله عَلَيْ يَضْحَكُ . فَقَالَ عَمْوُ الله عَلَيْ وَلَولُ الله عَلَيْ وَلُولُ الله عَلَيْ وَلُولُ الله عَلَيْ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ . ورَسُولُ الله عَلَيْ وَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ . فَقَالَ وَسُولُ الله عَلَيْ وَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَلَا الله عَلَيْ وَلَا الله عَلَيْ وَلَا الله عَلَيْ وَلَالهُ الله عَلَيْهِ . فَقَالَ وَسُولُ الله عَلَيْ وَلَا الله عَلَيْهِ .

 <sup>(</sup>۱) ساقط من (م).

«عَجِبْتُ مِنْ هَوُلَاءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِى. فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الْهِ عَجِبْتُ مِنْ هَوُلَاءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِى. فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الْمُعِابَ» قَالَ عُمَرُ: فَأَنْتَ، يَا رَسُولَ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلِيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْ اللهُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ اللهُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

\* \* \*

(٣٣٩٧) حدَّثنا هَرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ. حَدَّثَنَا بِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ. أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ مُحَمَّدٍ. أَخْبَرَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله عَلِيَّةِ، وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ قَدْ رَفَعْنَ أَصْوَاتَهُنَّ عَلَى رَسُولِ الله عِلِيَّةِ، وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ قَدْ رَفَعْنَ أَصْوَاتَهُنَّ عَلَى رَسُولِ الله عَلِيَّةِ. فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ. فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الزَّهْرِيِّ.

ويستكثرونه: أي: يطلبن كثيرًا من كلامه وجوابه لحوائجهنَّ وفتاويهنَّ.

أنت أغلظ وأفظ من رسول الله عَيِّلِيَّ : ليست أفعل هنا للمفاضلة بل هي بمعنى « فظ غليظ » . قال القاضي : وقد يصح حملها على المفاضلة وأن القدر الذي منها ( في النبي عَيِّلِيَّ ما) (١) كان من إغلاظه على الكافرين والمنافقين ، كما قال (الله سبحانه وتعالى) (٢) ﴿ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ واغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الله سبحانه وتعالى) (٢) ﴿ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ واغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة : ٧٣] ، وكما كان يغضب ويغلظ عند انتهاك حرمات الله تعالى .

ما (لقيك) (٣) الشيطان (قطُ) (٤) سالكًا فجًا: أي: طريقًا. إلَّا سلك فجًا غير فجِّك: هو على ظاهره وقيل ضرب مثلًا لبعد الشيطان وإغوائه منه.

<sup>(</sup>۱) ساقط من «ب». (۲) من «ب».

<sup>(</sup>٣) في «ب»: «لقاك» وهو مخالفٌ للفظ الكتاب.

<sup>(</sup>٤) ساقط من «م».

(٣) باب من فضائل عثمان بن غفان ، رضى الله عنه ٢٦– (٢٤٠١) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ (قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا) إِسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةً ، عَنْ عَطَاءِ وَسُلَيْمَانَ ابْنَيْ يَسَارٍ ، وَأَبِي سَلَمَةً بْن عَبْدِ الرَّحْمَن ؛ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله عَيْلِيِّهِ مُضْطَجِعًا فِي يَيْتِي ، كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ . أُو سَاقَيْهِ . فَاسْتَأَذَنَ أَبُو بَكْرٍ. فَأَذِنَ لَهُ. وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ. فَتَحَدَّثَ. ثُمَّ اسْتَأَذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ. وَهُوَ كَذَلِكَ. فَتَحَدَّثَ. ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُشْمَانُ. فَجَلَسَ رَسُولُ الله عَلِيِّ . وَسَوَّى ثِيَابَهُ - قَالَ مُحَمَّدٌ : وَلَا أَقُولُ ذَلِكَ فِي يَوْم وَاحِدٍ - فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ. فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ. وَلَمْ تُبَالِهِ. ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ. ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ! فَقَالَ: « أَلَا أَسْتَحِي مِنْ رَجُل تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ».

فلم تهتش له: كذا في «الأصول» بتاءٍ بعد الهاء. وروي: «فلم تهش» بحذفها ، وفتح الهاء. من «الهشاشة» ، وهي : البشاشة بمعنى حسن اللَّقاء. ولم تُباله: أي: (تكترث)(١) وتحتفل لدخوله.

ألا أستحيي من رجلِ تستحيي ...: قال النووي (١٦٩/١٥): كذا في الرواية « بياءٍ » واحدة . في الفعلين .

٢٨- (٢٤٠٣) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْثُنَّى الْعَنَزِيُّ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْن غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ. قَالَ: يَتْنَمَا رَسُولُ الله عَيْلِيَّ فِي حَائِطٍ مِنْ حَائِطِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «تكاثرت»!

مُتَّكِيٌّ يَرْكُزُ بِعُودٍ مَعَهُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، إِذَا اسْتَفْتَحَ رَجُلٌّ. فَقَالَ: « افْتَحْ. وَبَشِّرْهُ بِالْجُنَّةِ » قَالَ : فَإِذَا أَبُو بَكْرِ. فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ. قَالَ: ثُمُّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ. فَقَالَ: «افْتَحْ. وَبَشِّرُهُ بِالْجِنَّةِ» قَالَ: فَذَهَبْتُ فَإِذَا هُوَ عُمَرُ. فَفَتَحْتُ لَه، وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ. ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلُّ آخَرُ. قَالَ: فَجَلَسَ النَّبِيُّ عَلِيِّ فَقَالَ: ﴿ افْتَحْ وَبَشِّرُهُ بِالْجَّنةِ عَلَى بِلْوَى تَكُونُ » قَالَ : فَذَهَبْتُ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ . قَالَ : فَفَتَحْتُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجُنَّةِ. قَالَ: وَقُلْتُ الَّذِي قَالَ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ! صَبْرًا. أَو الله الْمُسْتَعَانُ.

(٠٠٠) حدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ . حِدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْتِهِ . دَخَلَ حَائِطًا وَأَمَرَنِي أَنْ أَحْفَظَ الْبَابَ. مِمَعْنَى حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ.

يركز بعود: بضم الكاف. أي: يضربُ بأسفله ليثبته في الأرض.

٢٩ - (٠٠٠) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ الْيَمَامِيُّ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ) عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ. أَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ؛ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ. فَقَالَ: لَأَلْزَمَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، وَلَأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا. قَالَ: فَجَاءَ الْمَسْجِدَ. فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ فَقَالُوا: خَرَجَ. وَجَّهَ هَهُنَا. قَالَ: فَخَرَجْتُ عَلَى أَثْرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ. حَتَّى دَخَلَ بِئْرَ أُرِيسٍ. قَالَ: فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ. وَبَابُهَا مِنْ جَرِيدٍ. حَتَّى قَضَى رَسُولُ الله عَيْكِيْرٍ حَاجَتَهُ وَتَوَضَّأَ. فَقُمْتُ إِلَيْهِ. فَإِذَا هُوَ قَدْ جَلَسَ عَلَى بِئْرِ أَرِيسٍ. وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ، وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِعْرِ. قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ. ثُمَّ انْصرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ البَابِ.

فَقُلْتُ: لَأَكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ الله ﷺ الْيَوْمَ. فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَدَفَعَ الْبَابَ. فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: أَبُو بَكْر. فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ. قَالَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ! هَذَا أَبُو بَكْرِ يَسْتَأْذِنُ. فَقَالَ: ﴿ اثْذَنْ لَهُ ، وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ » قَالَ : فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ : ادْخُلْ. وَرَسُولُ الله ﷺ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ . قَالَ : فَدَخَلَ أَبُو بَكْر . فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ الله عَيْلِيِّ مَعَهُ فِي الْقُفِّ. وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِغْرِ. كَمَا صَنَعَ النَّبِيُّ عِلَيْتِ . وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ. ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ. وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِي يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِي. فَقُلْتُ: إِنْ يُرِدِ اللهِ بِفُلَانٍ - يُرِيدُ أَخَاهُ - خَيْرًا يَأْتِ بِهِ. فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ. فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ . فَقُلْتُ : عَلَى رِسْلِكَ . ثُمَّ جِعْتُ إِلَى رَسُولِ الله عَلِيْنِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ: هَذَا عُمَرُ يَسْتَأْذِنُ. فَقَالَ: ﴿ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ ﴾ فَجِئْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ : أَذِنَ وَيُيَشِّرُكَ رَسُولُ الله ﷺ بِالْجَنِةِ . قَالَ: فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ الله عَيْلِيْ فِي القُفِّ، عَنْ يَسَارِهِ. وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ. ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ: إِنْ يُرِدِ اللَّهِ بِفُلَانٍ خَيْرًا - يَعْنِي أَخَاهُ - يَأْتِ بِهِ فَجَاءَ إِنْسَانٌ فَحَرَّكَ الْبَابَ. فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُثْمَانُ ابْنُ عَفَّانَ. فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ. قَالَ: وَجِمْتُ النَّبِيُّ عَلَيْتِ فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: « ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ . مَعَ بَلْوَى تُصِيبُهُ » قَالَ : فَجِئْتُ فَقُلْتُ : ادْخُلْ . وَيُمَشِّرُكَ رَسُولُ الله عَلِيلَةِ بِالْجَنَّةِ. مَعَ بَلْوَى تُصِيبُكَ. قَالَ فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفُّ قَدْ مُلِئَ. فَجَلَسَ وِجَاهَهُمْ مِنَ الشُّقِّ الْآخَرِ.

قَالَ شَرِيكٌ : فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ ٱلْمُسَيَّبِ . فَأَوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ .

( • • • ) حَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكرِ بنُ إِسْحَقَ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ. حَدَّثَنِي سُلِيدُ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ. سَمِعْتُ سَعِيدَ سُلَيْمَانُ ابْنُ بِلَالٍ. حَدَّثِنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمْرٍ. سَمِعْتُ سَعِيدَ

ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ هَهُنَا. (وَأَشَارَ لِي سُلَيْمَانُ إِلَى مَجْلِس سَعِيدٍ ، نَاحِيَةَ الْمَقْصُورَةِ ) قَالَ أَبُو مُوسَى : خَرَجْتُ أُرِيدُ رَسُولَ الله عِيْكَةٍ . فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَلَكَ فِي الْأَمْوَالِ . فَتَبِعْتُهُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ دَخَلَ مَالًا . فَجَلَسَ فِي الْقُفِّ. وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ. وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ سَعِيدٍ: فَأُوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ.

(٠٠٠) حدَّثنا حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالًا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي نَمْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ يَوْمًا إِلَى حَائِطٍ بِالْمَدِينَةِ لِحَاجَتِهِ. فَخَرَجْتُ فِي أَثْرِهِ. وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ. وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ: قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: فَتَأَوَّلْتُ ذَلِكَ قُبُورَهُمُ اجْتَمَعَتْ هَهُنَا. وَانْفَرَدَ عُثْمَانُ.

خرج وجَّهَ ها هنا: ضبط بتشديد الجيم. أي: قصد هذه الجهة. وبسكونها. قفها: بضم القاف. وهو حافة البئر.

على رسلك: بكسر الراء وفتحها. أي: تمهل (وتأن)(١).

وجاههم: بكسر الواو وضمها. أي: قبالتهم.

فأوَّلتها قبورهم: يعني أن الثلاثة دفنوا في مكان واحد، وعثمان في مكان بائن عنهم. قال النووي [٥١٧٣/١]: وهذا من باب الفراسة الصادقة.

(٤) باب من فضائل عليّ بن أبي طالب ، رضى الله عنه • ٣- (٢٤ • ١٤) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو جَعْفَرٍ ، مُحَمَّدُ

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «وكان»!!

ابْنُ الصَّبَّاحِ وَعُبَيْدُ الله الْقَوَارِيرِيُّ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ. كُلُّهُمْ عَنْ يُوسُفَ ابْنِ الْمَجَّوْنِ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الصَّبَّاحِ). حَدَّثَنَا يُوسُفُ، أَبُو سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَنْكَدِرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَامِرِ الْمَاجِشُونُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَنْكَدِرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَامِرِ اللهَ عَلِيِّ الْمَاجِيْنِ لَعَلِيٍّ لَعَلِيٍّ الْمَائِنِ سَعْدِ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيٍّ لَعَلِيٍّ : اللهِ مَنْ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيٍّ لَعَلِيٍّ : ﴿ أَنْ مِنْ مُوسَى . إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيٍّ بَعْدِي ﴾ .

قَالَ سَعِيدٌ: فَأَحْبَبَتْ أَنْ أُشَافِه بِهَا سَعْدًا. فَلَقِيتُ سَعْدًا. فَحَدَّثَتُهُ بِمَا حَدَّثَتُهُ بِمَا حَدَّثَنِي عَامِرٌ. فَقَالَ: أَنَا سَمِعْتُهُ. فَقُلْتُ: آنْتَ سَمِعْتَهُ ؟ فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى أَذُنَيْهِ فَقَالَ: نَعَمْ. وَإِلَّا. فَاسْتَكَّتَا.

٣١- (٠٠٠) وحدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ. ع وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحُكَمِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ . قَالَ : خَدَّفَ رَسُولُ الله عَلِيَّ عَلِيَّ بْنَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ . قَالَ : خَدَّفَ رَسُولُ الله عَلِيَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ! تُخَدِّفُنِي فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ؟ فَقَالَ : « أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَرُونَ مِنْ مُوسَى؟ وَالصِّبْيَانِ؟ فَقَالَ : « أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَرُونَ مِنْ مُوسَى؟ غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي » .

( • • • ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ.

٣٧- (٠٠٠) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ (وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ). قَالاً: حَدَّثَنَا حَاتُمُ (وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ) عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ مِسْمَارٍ، اللَّفْظِ). قَالاً: أَمَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَمَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ

أَبِي سُفْيَانَ سَعْدًا فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسُبُ أَبَا التُّرَابِ؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا فَكُونُ لِي وَاحِدَةً فَكُونُ ثَلَاثًا قَالَهُنَّ لَهُ رَسُولُ الله عَلِيْنَ : فَلَنْ أَسُبُهُ. لَأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةً مِنْهُنَّ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ مُحْمِ النَّعْمِ. سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيْنَ يَقُولُ لَهُ مَلَّفَهُ فِي بَعْضِ مَعَازِيهِ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : يَا رَسُولَ الله إِنَّا تَكُونَ مِنْي خَلَّفَهُ فِي بَعْضِ مَعَازِيهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلِيُّ : ﴿ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلِيَّ : ﴿ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْي مِعْ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلِيَّةٍ : ﴿ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْي مِعْ مَنْ مُوسَى . إِلَّا أَنَّهُ لَا نُبُوَّةَ بَعْدِي ﴾ . وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ : هِلَا فَعْطِينَّ الوَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُ الله وَرَسُولُهُ ، وَيُحِبُّهُ الله وَرَسُولُهُ ﴾ قَالَ : ﴿ فَقُلْ تَعالَوْا فَقَالَ : ﴿ الْمُعَلِي عَلِيًا ﴾ فَأْتِيَ بِهِ أَرْمَدَ . فَبَصَقَى فِي عَيْنِهِ وَدَعْمَ الرَّايَةَ إِلَيْهِ . فَقَالَ : ﴿ اللهُ عَلِيًا ﴾ فَأْتِيَ بِهِ أَرْمَدَ . فَبَصَقَى فِي عَيْنِهِ وَدَعْمَ الرَّايَةَ إِلَيْهِ . فَقَالَ : ﴿ اللهُ عَلَيْهِ . وَلَمْ لَا الله عَلِيَّا مَالَا الله عَلِيَةِ عَلِيَّا وَفَاطِمَة وَحَسَيْنَا فَقَالَ : ﴿ اللَّهُمُ ! هَوُلَاءٍ أَهْلِي ﴾ .

( • • • ) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ . حَ وَتَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ . حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . عَلاَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ عَنْ سَعْدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ عَنْ سَعْدِ ، عَنْ سَعْدِ ، عَنْ سَعْدِ ، عَنْ سَعْدِ عَنْ سَعْدِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ : ﴿ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَرُونَ مِنْ مُوسَى ﴾ .

أنت مني بمنزلة هارون من موسى: أي: في استخلافك على المدينة في هذه الغزوة خاصة، كاستخلاف موسى هارونَ عند ذهابه إلى الميقات، وبهذا تبطل شبهة (المعتزلة)(١) والإمامية. قال القاضي: ويؤيده أن هارون المشبه به لم يكن (ق٩٥)(١) خليفة موسى بل توفي قبله بمدة.

فاستكتا: بتشديد الكاف. أي: صمتا.

<sup>(</sup>١) في «ب»: «الحنابلة»! وهو خطأً فاحش.

٣٣- (٧٤٠٥) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ) عَنْ شُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ رَجُلًا يَجِبُ الله رَسُولَ الله عَلَيْ الله عَلَى يَدَيْهِ». قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ: مَا أَحْبَبْتُ الْإِمَارَةَ إِلَّا يَوْمَئِذِ. قَالَ : فَتَسَاوَرْتُ لَهَا رَجَاءَ أَنْ أُدْعَى لَهَا . قَالَ : فَدَعَا رَسُولُ الله عَلَيْ بْنَ أَبِي طَالِبٍ . فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا . وَقَالَ : «امْشِ . وَلَا رَسُولُ الله عَلَيْ شَيْعًا ثُمُ وَقَفَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ . حَتَّى يَفْتَحَ الله عَلَيْكَ » . قَالَ : فَسَارَ عَلِيَّ شَيْعًا ثُمُ وَقَفَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ . حَتَّى يَفْتَحَ الله عَلَيْكَ » . قَالَ : فَسَارَ عَلِيَّ شَيْعًا ثُمُ وَقَفَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ . خَتَى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله . فَإِذَا فَعَلُوا ذَلكَ عَتَى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله . فَإِذَا فَعَلُوا ذَلكَ عَتَى يَشْهَدُوا مَنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ . إِلَّا بِحَقِّهَا . وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله » . فَقَدْ مَنعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ . إِلَّا بِحَقِّهَا . وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله » . فَقَدْ مَنعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ . إِلَّا بِحَقِّهَا . وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله » . فَقَدْ مَنعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ . إِلَّا بِحَقِّهَا . وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله » .

فَتَسَاوِرِتُ لَهَا: بالسين المهملة، ثُمَّ واو، ثُمَّ راء. أي: تطاولتُ لها. ولا تلتفت: قيل: المرادُ النَّهيُ عن الالتفات عن يمينه وشماله على ظاهره. وقيل: المرادُ الحثُّ على الإقدام والمبادرة إلى ذلك الأمر.

عَيْنَيْهِ . قَالَ : فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ . فَأَتِيَ بِهِ ، فَبَصَقَ رَسُولُ الله ﷺ فِي عَيْنَيْهِ . وَدَعَا لَهُ فَبَراً . حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ . فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ . فَقَالَ عَلِيٌّ : يَا رَسُولَ الله ! أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا. فَقَالَ: « انْفُذْ عَلَى رَسْلِكَ. حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ. ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَام. وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ الله فِيهِ ، فَوَالله ! لأَنْ يَهْدِيَ الله بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ مُحْمُرُ النَّعَم».

يدوكون: بضم الدَّال المهملة، وبالواو. أي: يخوضون ويتحدثون في ذلك. وفي نسخة: «يذكرون» بسكون الذال المعجمة وبالراء.

حمر النعم: أي: الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة الشيء، (وقد تقرر)(١) أن تشبيه أمور الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها لو تصورت.

٣٦ - (٢٤٠٨) حدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَشُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ. جَمِيعًا عَن ابْن عُلَيَّةً . قَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . حَدَثَني أَبُو حَيَّانَ . حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ حَيَّانَ . قَالَ : انْطَلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِم إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ. فَلَمَّا جَلَسْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: لَقَدْ لَقِيْتَ ، يَا زَيْدُ ! خَيْرًا كَثِيرًا . رَأَيْتَ رَسُولَ الله عَيْلِيْرٍ . وَسَمِعْتَ حَدِيثَهُ . وَغَزَوْتَ مَعَهُ. وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ. لَقَدْ لَقِيتَ ، يَازَيْدُ! خيْرًا كَثِيرًا. حَدِّثْنَا ، يَا زَيْدُ ! مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ . قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ! وَالله ! لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي. وَقَدُمَ عَهْدِي. وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي مِنْ

<sup>(</sup>١) ساقط من «ب».

رَسُولِ الله عِلَيْ . فَمَا حَدَّثُتُكُمْ فَاقْبَلُوا. وَمَا لَا ، فَلَا تُكَلِّفُونِيهِ . ثُمَّ قَالَ : هَا مَ رَسُولُ الله عِلِيْ يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا . بَمَاءٍ يُدْعَى خُمَّا . يَئِنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ . فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ . ثُمَّ قَالَ : ه أَمَّا بَعْدُ . أَلا وَالْمَدِينَةِ . فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَوَعَظَ وَذَكَّر . ثُمَّ قَالَ : ه وَأَنَا تَارِكُ أَيُّهَا النَّاسُ ! فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي . فَأَجِيبَ . وَأَنَا تَارِكُ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ : أَوَّلُهُمَا كِتَابُ الله فِيهِ الْهُدَى وَالنُورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ الله . فِيهِ الْهُدَى وَالنُورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ الله . وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ » فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ الله وَرَغَّبَ فِيهِ . ثُمَّ قَالَ : « وَأَهْلُ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ » فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ الله وَرَغَّبَ فِيهِ . ثُمَّ قَالَ : « وَأَهْلُ يَتِتِي . أُذَكِّرُكُمُ الله فِي أَهْلِ يَتِتِي . أُذَكِّرُكُمُ الله فِي أَهْلِ يَتِتِي » فَقَالَ لَهُ مُصَيْنٌ : وَمَنْ أَهْلُ يَتِتِهِ ؟ يَا زَيْدُ ! فَكُرُكُمُ الله فِي أَهْلِ يَتِتِهِ ؟ قَالَ : نِسَاقُهُ مِنْ أَهْلِ يَتِتِهِ ؟ قَالَ : نِسَاقُهُ مِنْ أَهْلِ يَتِتِهِ ؟ قَالَ : نِسَاقُهُ مِنْ أَهْلِ يَتِتِهِ ؟ قَالَ : فَمَنْ أَهْلِ يَتِتِهِ ؟ قَالَ : فِمَنْ هُمْ ؟ قَالَ : هُمْ آلُ عَلِيْ ، وَآلُ عَبُومَ السَّدَقَةَ ؟ قَالَ : عَمْ أَلُو عُرِمَ الصَّدَقَةَ ؟ قَالَ : نَعْمْ . قَالَ : عَمْ أَلُ جُومَ الصَّدَقَةَ ؟ قَالَ : نَعْمْ . وَآلُ عَبُّاسٍ . قَالَ : كُلُّ هَوُلَاءٍ مُومَ الصَّدَقَةَ ؟ قَالَ : نَعْمْ . فَالً : عَمْ أَلُ جُومَ الصَّدَقَةَ ؟ قَالَ : نَعْمْ .

( • • • ) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ . حَدَّثَنَا حَسَّانُ ( يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ ) عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْتٍ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ ، بِمَعْنَى حَدِيثِ زُهَيْرٍ . أَرْقَمَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْتٍ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ ، بِمَعْنَى حَدِيثِ زُهَيْرٍ .

( • • • ) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ . وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ . كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ . وزَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ : « كِتَابُ الله فِي الْهُدَى . وَلَا فَي حَدِيثِ جَرِيرٍ : « كِتَابُ الله فِي الْهُدَى وَالنُّورُ . مَنِ اسْتَمْسَكَ بِهِ ، وَأَخَذَ بِهِ ، كَانَ عَلَى الْهُدَى . وَمَنْ أَخْطَأَهُ ، ضَلَّ » .

يُدْعى خُمًّا: بضم الخاء المعجمة، وتشديد الميم: وهو غديرٌ على ثلاثة أميالٍ

من الجحفة ؛ يقال له: غدير خم.

ثقلين: سُميا بذلك لعظمهما وكبر شأنهما. وقيل: لثقل العمل بهما حرم الصدقة: بضم الحاء، وتخفيف الراء.

٣٧- (٠٠٠) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ. حَدَّثَنَا حَسَّانُ (يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ) عَنْ سَعِيدٍ (وَهُوَ ابْنُ مَسْرُوقٍ)، عَنْ يَزِيدَ بْن حَيَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ . قَالَ : دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ : لَقَدْ رَأَيْتَ خَيْرًا . لَقَدْ صَاحَبْتَ رَسُولَ الله ﷺ وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْو حَدِيثِ أَبِي حَيَّانَ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : « أَلَا وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ : أَحَدُهُمَا كِتَابُ الله عَزَّ وَجَلَّ. هُوَ حَبْلُ الله . مَن اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى . وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلَالَةٍ ». وَفِيهِ . فَقُلْنَا : مَنْ أَهْلُ يَثِيِّهِ ؟ نِسَاؤُهُ ؟ قَالَ : لَا. وَاثْيُمُ اللهِ ! إِنْ الْمُؤَأَةَ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ الْعَصْرَ مِنَ الدَّهْرِ. ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ إِلَى أَبِيهَا وَقَوْمِهَا . أَهْلُ يَيْتِهِ أَصْلُهُ ، وَعَصَبَتُهُ الَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدَقَةَ ىغدە ».

العصر من (الدُّهر)(١): أي: القطعةُ منه.

٣٨ - (٢٤٠٩) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ) عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. قَالَ: اسْتُعْمِلَ عَلَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ مِنْ آلِ مَرْوَانَ. قَالَ: فَدَعَا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَشْتِمَ عَلِيًّا . قَالَ فَأَنِي سَهْلٌ . فَقَالَ لَهُ : أَمَّا إِذْ أَبَيْتَ فَقُلْ لَعَنَ الله أَبَا التُّرَابِ ، فَقَالَ سَهْلٌ: مَا كَانَ لِعَلِيِّ اسْمٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَبِي التُّرَابِ. وَإِنْ كَانَ

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «الذهب»!!

لَيَفْرَحُ إِذَا دُعِيَ بِهَا. فَقَالَ لَهُ: أَخْبِرْنَا عَنْ قِصَّتِهِ. لِمَ سُمِّيَ أَبَا تُرَابٍ؟ قَالَ: جَاءَ رَسُولُ الله عَلِيَّةٍ يَيْتَ فَاطِمَةً. فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ. فَقَالَ: ﴿ أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ؟ ﴾ فَقَالَتْ: كَانَ يَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيءٌ. فَغَاضَبَنِي فَقَالَ: ﴿ أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ؟ ﴾ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيِّ لِإِنْسَانٍ: ﴿ انْظُرْ. أَيْنَ فَخَرَجَ. فَجَاءَهُ رَسُولُ الله عَلِيِّ لِإِنْسَانٍ: ﴿ انْظُرْ. أَيْنَ هُو فِي الْمَسَجِّدِ رَاقِدٌ. فَجَاءَهُ رَسُولُ الله عَلَى وَهُوَ مُضْطَجِعٌ. قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ. فَأَصَابَهُ تُرَابٌ. فَجَعَلَ رَسُولُ الله عَنْهُ وَيَقُولُ: ﴿ قُمْ أَبَا التُرَابِ! قُمْ أَبَا التُرَابِ! وَهُمْ أَبَا التُرْوابِ! وَهُمْ أَبَا التُرَابِ! وَهُمْ أَبَا التُرَابِ! وَهُ عَنْهُ وَيَقُولُ: ﴿ قُمْ أَبَا التُرَابِ! وَهُمْ أَبَا التُرَابِ! وَهُمْ أَبَا التُرَابِ! وَهُمْ أَبَا التُرْوابِ اللهُ عَقَالَ اللهُ عَيْنِهُ وَيَقُولُ: ﴿ قُمْ أَبَا التُرَابِ! وَهُمْ أَبَا التُرَابِ اللهُ عَلَيْهُ مَا أَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ وَيَقُولُ : ﴿ وَهُمْ أَنَا اللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ إِلْمَالِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا اللهُ عَنْ فَيْعُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْلُ وَلَهُ وَيَقُولُ وَاللّهُ وَلَالِهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَلْهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا فَلَهُ وَلَهُ و

فلم يقل: بفتح الياء، وكسر القاف. من «القيلولة» (وهي) (١) النوم نصف النَّهار.

(٥) باب في فضل سعد بن أبي وقاص، رضى الله عنه

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَنَامَ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ.

\* \* \*

أرق: بفتح الهمزة وكسر الراء، وتخفيف القاف. أي: (سهر) (٢) ولم يأته نومٌ.

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «وهو». (۲) في «ب»: «يسهر».

ليت رجلًا صالحًا من أصحابي يحرسني الليلة: قال القاضي: كان هذا قبل نَزُولَ قُولُهُ: ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة: ٦٧].

غطيطه: بغين معجمة: وهو صوت النائم المرتفع.

 ٤٠ (٠٠٠) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثنَا لَيْثُ. ﴿ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِر بْن رَبِيعَةَ ؟ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَهِرَ رَسُولُ الله عِلْتِي ، مَقدَمَهُ الْمَدِينَةَ ، لَيْلَةً . فَقَالَ : « لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ » قَالَتْ : فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَٰلِكَ سَمِعْنَا خَشْخَشَةَ سِلَاحٍ. فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟ » قَالَ: سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا جَاءَ بِكَ» قَالَ: وَقَعَ فِي نَفْسِي خَوْفٌ عَلَى رَسُولِ الله عَلِيِّةِ. فَجِئْتُ أَحْرُسُهُ. فَدَعَا لَهُ رَسُولَ الله ﷺ . ثُمَّ نَامَ . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْح : فَقُلْنَا : مَنْ هَذَا ؟

(٠٠٠) حدَّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْثُنتَى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَامِر بْن رَبِيعَةَ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ : أَرِقَ رَسُولُ الله عَلِي ذَاتَ لَيْلَةٍ . بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ .

خشخشة سلاح: أي: صوت صدم بعضه بَعْضًا.

٢٤١٢) حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْن قَعْنَبِ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَان (يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ) عَنْ يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ) عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ: لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ الله عَلِي أَبُويْهِ يَوْمَ أَحُدٍ.

(٠٠٠) حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ رُمْحِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. ح

وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاهَّابِ . كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

( • • • ) حدَّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ . حَدَّ ثَنَا حَاتِمٌ ( يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ ) عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَارٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ جَمَعَ لَهُ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ . قَالَ : كَانَ رَجُلِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَحْرَقَ الْمُسْلِمِينَ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ : « ارْمِ . فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي ! » قَالَ : فَنَزَعْتُ لَهُ بِسَهْمِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلِيَةٍ : « ارْمِ . فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي ! » قَالَ : فَنَزَعْتُ لَهُ بِسَهْمِ لَيُسَ فِيهِ نَصْلُ فَأَصَبْتُ جَنْبَهُ فَسَقَطَ . فَانْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ . فَضَحِكَ رَسُولُ الله عَلِيَةٍ . حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى نَوَاجِذِهِ .

قد أحرق المسلمين: أي: أثخن فيهم، وعمل فيهم نحو عمل النار. فنزعت له بسهم ليس فيه نصل: أي: رميته (ق٢/٢٥) بسهم ليس فيه ج.

فأصبت جنبه: كذا في أكثر الأصول بالجيم والنون وفي بعضها: «حبته» بحاء مهملة، وباء موحدة مشددة، ثم مثناة فوق. أي: حبة قلبه.

٣٤- (١٧٤٨) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ. قَالَا: حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنُ مُوسَى. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ نَزَلَتْ فِيهِ آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ نَزَلَتْ فِيهِ آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ نَزَلَتْ فِيهِ آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ: حَلَّفَتْ أُمُّ سَعْدٍ أَنْ لَا تُكَلِّمَهُ أَبدًا حَتَّى يَكْفُر بِدِينِهِ. وَلَا تَأْكُلُ وَلَا تَشْرَبَ. قَالَتْ: زَعَمْتَ أَنَّ الله وَصَّاكَ بِوَالِدَيْكَ. وَأَنَا أَمُوكَ وَلَا تَمْرُكَ. وَأَنَا آمُرُكَ بِهِذَا.

قَالَ: مَكَثَتْ ثَلَاثًا حَتَّى غُشِي عَلَيْهَا مِنَ الْجَهْدِ. فَقَامَ ابْنُ لَهَا يُقَالُ

لَهُ عُمَارَةُ . فَسَقَاهَا . فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَى سَعْدِ . فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى الْقُرْآنِ هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ [لقمان/١٥] . قَالَ : وَأَصَابَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ غَنِيمَةً عظيمة . فَإِذَا فِيهَا سَيْفُ فَالَ : وَأَصَابَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ . فَقُلْتُ : نَفِّلْنِي هَذَا السَّيْفَ . فَأَنَا مَنْ فَأَخَذْتُهُ . فَأَتَيْتُ بِهِ الرَّسُولَ عَلِيْهٍ . فَقُلْتُ : نَفِّلْنِي هَذَا السَّيْفَ . عَنَّى إِذَا فَيهَا مَنْ قَدْ عَلِمْتَ حَالَهُ . فَقَالَ : ﴿ رُدُّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ ﴾ فَانْطَلَقْتُ . حَتَّى إِذَا فَي الْقَبْضِ لَامَتْنِي نَفْسِي ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ . فَقُلْتُ : وَكُرْتُهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ ﴾ قَالَ : فَأَنْزَلَ الله أَعْطِنِيهِ . قَالَ فَشَدَّ لِي صَوْتَهُ : ﴿ رُدُهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ ﴾ قَالَ : فَأَنْزَلَ الله أَعْطِنِيهِ . قَالَ فَشَدَّ لِي صَوْتَهُ : ﴿ رُدُهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ ﴾ قَالَ : فَأَنْزَلَ الله عَنْ وَجَعَلَ : ﴿ يَسَأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ والأنفال /١] .

قَالَ: وَمَرِضْتُ فَأَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيٍّ فَأَتَانِي. فَقُلْتُ: دَعْنِي أَقْسِمْ مَالِي حَيْثُ شِئْتُ. قَالَ فَأَنِي. قَلْتُ: فَالنَّصْفَ. قَالَ: فَأَنِي. قُلْتُ: فَالنَّصْفَ. قَالَ: فَأَنِي. قُلْتُ: فَالنَّصْفَ. قَالَ: فَسَكَتَ. فَكَانَ، بَعْدُ، الثَّلُثُ جَائِرًا.

قَالَ: وَأَتَيْتُ عَلَى نَفَرٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ. فَقَالُوا: تَعَالَ نُطْعِمْكَ وَنَسْقِيكَ خَمْرًا. وَذَلِكَ قَبَلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ. قَالَ: فَأَتَيْتُهُمْ فِي حَشِّ - وَالْحَشُّ الْبُسْتَانُ - فَإِذَا رَأْسُ جَزُورٍ مَشْوِيٌ عِنْدَهُمْ، وَزِقٌ مِنْ خَمْرٍ. قَالَ: فَأَكُلْتُ وَشَرِبْتُ مَعَهُمْ. قَالَ: فَذُكِرَتِ الْأَنْصَارُ وَالْمُهَاجِرُونَ قَالَ: فَأَكُلْتُ وَشَرِبْتُ مَعَهُمْ. قَالَ: فَذُكِرَتِ الْأَنْصَارُ وَالْمُهَاجِرُونَ عَيْرٌ مِنَ الْأَنصَارِ. قَالَ: فَأَخَذَ رَجُلَّ أَحَدَ عَيْرُ مِنَ الْأَنصَارِ. قَالَ: فَأَخَذَ رَجُلَّ أَحَدَ لَحُيْرً اللهُ عَلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ. فَقُلْتُ : اللهَ عَلَيْ فِي عَمْلِ الشَّيْطَانِ ﴾ [المُندة/ وَالْمُيْسِرُ وَالْمُنْسِرُ واللَّهُ وَالْمُنْسِرُ وَالْمُنْسِرُ وَالْمُنْسِرُ وَالْمُنْسِرُ وَالْمُنْسِرُ وَالْمُنْسِرُ وَالْمُنْسِرُ وَالْمُنْسِرُ وَالْمُنَاسُ وَالْمُنْسِرُ وَالْمُنْسُرُ وَالْمُنْسُرُ وَالْمُنْسِرُ وَالْمُنْسُرُ وَالْمُنْسِرُ وَالْمُنْسِرُ وَالْمُنْسِرُ وَالْمُنْسُولُ وَالْمُنْسُرُ وَالْمُنْسِرُ وَالْمُنْسُلِهُ وَالْمُنْسِرُ وَالْمُنْسِرُ وَالْمُنْسُولُ وَالْمُنْسُلِولُ وَالْمُنْسُولُ وَالْمُنْسُولُ وَالْمُنْسُلُولُ وَالْمُنْسُولُ وَالْمُنْسُلِولُ وَالْمُنْسُلُولُ وَالْمُنْسُلُولُ وَالْمُنْسُلُولُ وَالْمُنْسُلُولُ وَالْمُنْسُولُ وَالْمُنْسُولُ وَالْمُنْسُلُولُ وَالْمُنْسُولُ وَالْمُنْسُلُولُ وَالْمُنْسُولُ وَالْمُنْسُولُ وَالْمُنْسُولُ وَالْمُنْسُلُولُ وَالْمُنْسُلُولُ وَالْمُنْسُولُ وَالْمُنُولُ وَالْمُنُولُ وَالْمُنْسُولُ وَالْمُنْسُولُ وَالْمُنْسُلُولُ وَالْمُنْسُو

القبض: بفتح القاف، والباء الموحدة، وبالضاد المعجمة: الموضّع الذي تجمع

فيه الغنائم.

حش: بفتح الحاء وضمُّها.

\$\$ - ( • • • ) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْثُنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : أُنْزِلَتْ فِيَّ أَرْبَعُ آيَاتٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بَعْنَى حَدِيثِ ثُعَيْرٍ عَنْ سِمَاكِ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةً : قَالَ : فَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُطْعِمُوهَا شَجَرُوا فَاهَا بِعَصًا. ثُمَّ أَوْجَرُوهَا. وَفِي حَدِيثِ شَعْدِ مَفْزُورًا. وَكَانَ أَنْفُ سَعْدٍ مَفْزُورًا.

شجروا فاها: بشين معجمة ، وجيم ، وراء. أي: فتحوه . ففزره: بزاء ، ثُمَّ راء . أي : شقَّهُ .

(٦) باب من فضائل طلحة والزبير، رضي الله تعالى عنهما الله عنها عنهما حداثنا عَمْرُو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيئِنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله . قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: نَدَبَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله . قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: نَدَبَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله . قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: نَدَبَهُمْ . فَانْتَدَبَ الزَّيَورُ . ثُمَّ نَدَبَهُمْ . فَانْتَدَبَ الزَّيَورُ . ثُمَّ نَدَبَهُمْ . فَانْتَدَبَ الزَّيَورُ . فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيلٍ : «لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٍّ الزَّيَورُ » .

( • • • ) حدَّثنا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ . ۗ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ . حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْنُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْتٍ .

بَمُعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةً .

\* \* \*

ندب رسول الله عليه الناس: أي: دعاهم للجهاد وحرضهم عليه. حواري: هو الناصر. وقيل: هو الخاصة.

وحواري الزبيرُ: ضبط بفتح الياء وكسرها .

\* \* \*

• ٥- (٧٤١٧) وحدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الْبَنَ مُحَمَّدٍ) عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيلِهِ كَانَ عَلَى حِرَاءِ، هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ. كَانَ عَلَى حِرَاءِ، هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ. فَنَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِي قَتَحَرَّكَتِ الصَّحْرَةُ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيلَةٍ: «اهْدأْ. فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِي قَتَحَرَّكَتِ الصَّحْرَةُ. فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِي قَالَ رَسُولُ الله عَلِيلَةِ: «اهْدأْ. فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِي قَالَ رَسُولُ الله عَلِيلَةٍ: «اهْدأْ. فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِي قَالُ وَسُولُ الله عَلِيلَةِ : «اهْدأْ. فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِي

( • • • ) حد ثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ. قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ. حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، ابْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَّ رَسُولَ الله عَلِي كَانَ عَلَى جَبَلٍ حِرَاءٍ. فَتَحَرَّكَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَاللهُ عَلِي الله عَلَيْكَ إِلَّا نَبِي أَوْ صِدِّيقً وَالزُّيَيْرُ وَعُمَو وَعُثْمَانُ وَعَلِي وَطَلْحَةً وَالزُّيَرُو وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ رضى الله عنهم.

اهدأ: بهمزٍ.

(٧) باب فضائل أبي عبيدة بن الجواح، رضي الله تعالى عنه
 ٣٥- (٢٤١٩) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ

عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ. ﴿ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ. أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ. قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: قَالَ رَسُولُ الله عَيِّلِيٍّ: ﴿ إِنَّ لِخُبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ . قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيِّلِيَّةٍ: ﴿ إِنَّ لَكُلِّ أُمَّةٍ أُبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجُرَّاحِ ﴾ . لِكُلِّ أُمَّةٍ أُبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجُرَّاحِ ﴾ .

وإن أميننا أيتها الأمة: بالنَّصب على الاختصاص، والرفع على النداء. والأمين هو الثقة المرضي «أبو عبيدة بن الجراح» قال النووي [١٩١/١٥]: قال العلماء: الأمانة مشتركة بينه وبين غيره من الصحابة، لكن النبي عَلِيلَةٍ خص بعضهم بصفات غلبت عليهم كانوا بها أخص.

٥٥ ( ٢٤٢٠) حدَّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْثُنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ ( وَاللَّفَظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى ). قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ: سَمِعْتُ الْمُثَنَّى ). قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ: جَاءَ أَهْلُ أَبَا إِسْحَقَ يُحَدِّثُ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: جَاءَ أَهْلُ أَبَا إِسْحَقَ يُحَدِّثُ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: جَاءَ أَهْلُ بَغُرَانَ إِلَى رَسُولِ الله إلله عَنْ إَلَيْنَا رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ . حَقَّ أَمِينٍ » قَالَ، أَمِينًا . فَقَالَ: « لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ . حَقَّ أَمِينٍ » قَالَ، فَاسْتَشْرَف لَهَا النَّاسُ. قَالَ: فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجُوَّاحِ.

( • • • ) حدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ .

فاستشرف: أي: تطلّع.

(A) فضائل الحسن والحُسنَيْ رضي الله تعالى عنهما ٧٥- (٢٤٢١) حدَّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ الله ابْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ مُجْبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ الله عَيْلِيَّ فِي طَائِفَةٍ مِنَ النَّهَارِ. لَا يُكَلِّمُنِي وَلَا أَكَلُّمُهُ. حَتَّى جَاءَ سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ. ثُمَّ انْصَرَفَ. حَتَّى أَتَى خِبَاءَ فَاطِمَةَ فَقَالَ: ﴿ أَثَمَّ لُكُنِّ ؟ أَثَمَّ لُكُنِّ ؟ ) يَعْنِي حَسَنًا. فَظَنَنَّا أَنَّهُ إِنَّمَا تَحْبِسُهُ أُمُّهُ لِأَنْ تُغَسِّلُهُ وَتُلبِسَهُ سِخَابًا. فَلَمْ يَلْبَتْ أَنْ جَاءَ يَسْعَى. حَتَّى اعْتَنَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « اللَّهُمَّ ! إِنِّي أُحِبُّهُ. فَأُحِبُّهُ وَأُحْبِبْ مَنْ يَحِبُّهُ » .

في طائفة من النهار: أي: قطعة منه.

خباء فاطمة: بكسر الخاء والله. أي: يبتها.

لكع: المراد به الصغير.

سخابًا: بكسر السين المهملة ، وبالخاء المعجمة ؛ جمعُ « سخب » : وهو قلادةً من قرنفل ونحوه.

(٩) باب فضائل أهل بيت النبيّ عِلَيْهِ

٧٤٠٤) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله ابْن نُمَيْرِ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرِ). قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ زَكَرِيًّاءَ، عَنْ مُصْعَبِ بْن شَيْبَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ، بِنْتِ شَيْبَةَ. قَالَتْ: قَالَتْ: عَائِشَةُ : خَرَجَ النَّبِيُّ عَلِيِّ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِوطٌ مُرَحَّلٌ ، مِنْ شَعْرِ أَسْوَدَ . فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ. ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ. ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا . ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ . ثُمَّ قَالَ : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنكُمُ . الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب/٣٣].

مرط مرحل: روى بالحاء وبالجيم. أي: منقوش عليه صور رحال الإبل، أو صور المراجل وهي القدور. ٣٣- (٣٤٢٦) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ مُحْجِرٍ (قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا) وَابْنُ مُحْجِرٍ (قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا) إِسْمَاعِيلُ (يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ الله عَلَيْ بَعْثًا. وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ. فَطَعَنَ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَقَالَ: « إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمْرَتِهِ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمْرَتِهِ، فَقَدْ وَابْعُ الله ! إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمْرَةِ . وَإِنْ هَذَا لَمْنُ أَحَبٌ النَّاسِ إِلَى عَنْ قَبْلُ . وَإِنَّ هَذَا لَمْنُ أَحَبٌ النَّاسِ إِلَى ، بَعْدَهُ » . وَإِنْ هَذَا لَمْنُ أَحَبٌ النَّاسِ إِلَى ، بَعْدَهُ » .

27- ( • • • ) حدَّثنا أَبُو كُرَيْبٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ . حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ عُمَرَ ( يَعْنِي ابْنَ حَمْزَةَ ) ، عَنْ سَالِم ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيلًا عَنْ عُمَرَ ( يَعْنِي ابْنَ حَمْزَةَ ) ، عَنْ سَالِم ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيلًا قَالَ ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ « إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَّارَتِهِ - يُريدُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ . وَاثِمُ الله ! إِنْ كَانَ لِخَلِيقًا لَهَا . وَاثِمُ الله ! إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لَهَا . وَاثِمُ الله ! إِنْ كَانَ لَا حَبُّهُ الله ! إِنَّ هَذَا لَهَا لَخَلِيقٌ - يُرِيدُ أُسَامَةَ بْنَ كَانَ لَا حَبُّهُمْ إِلَيَّ مِنْ بَعْدِهِ . فَأُوصِيكُمْ بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ وَالْهُ مِنْ مَعْدِهِ . فَأُوصِيكُمْ بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ صَالِحِيكُمْ » .

(إنْ)(١) تطعنوا: بفتح العين.

في إمرته: بكسر الهمزة. أي: ولايته.

(١١) باب فضائل عبد الله بن جعفر، رضي الله عنهما ٦٥- (٢٤٢٧) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلِيَّةً عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ. قَالَ عَبْدُ الله

<sup>(</sup>١) في (ب): (أي).

ابْنُ جَعْفَرِ لَابْنِ الزُّيِّيرِ: أَتَذْكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ الله ﷺ أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَحَمَلَنَا، وَتَرَكَكَ.

( ٠ ٠ ٠) حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ حَبِيبِ بْن الشُّهِيدِ. بِمِثْل حَدِيثِ ابْن عُلَيَّةً. وَإِسْنَادِهِ.

فحملنا وتركك: قال النووي ( ١٩٦/١٥): « هو من تتمة قول ابن جعفر ؛ لا من قول ابن الزبير .

قُلْتُ: فإمَّا يقدر قبله «قال»، أو يكون جملة: «قال: نعم» معترضة بين المتعاطفين.

### (١٢) باب فضائل خديجة أم المؤمنين، رضى الله تعالى عنها

٣٠- (٢٤٣٠) حدَّثنا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرِ وَأَبُو أَسَامَةً . ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَير وَوَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً . ﴿ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ . كُلُّهُمْ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ ﴿ وَاللَّفْظُ حَدِيثُ أَبِي أَسَامَةَ ﴾ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ جَعْفَرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا بِالْكُوفَةِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ يَقُولُ: ﴿ خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ. وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ بنْتُ خُويْلِدٍ ».

قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: وَأَشَارَ وَكِيعٌ إِلَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

خير نسائها مريم بنت عمران، وخيرُ نسائها خديجة بنت خويلد؛ قال أبوكريب: وأشار وكيع إلى السماء والأرض: قال النووي ( ١٩٨/١٥) أراد وكيع بهذه (ق ١/٢٦٠) الإشارة تفسير الضمير في نسائها، وأن المراد به جميع نساء الأرض، أي: كل من بين السماء والأرض، والمعنى أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها.

قلت: وأحسن من ذلك أن يجعل الضمير راجعًا إلى مريم وإلى خديجة، وإن كان اللفظ متأخرًا فإنه متقدم في الرتبة، فإنه مبتدأ مؤخر وما قبله خبر مقدم والتقدير: مريم خير نسائها، وخديجة خير نسائها، أي: نساء عالمها، وقد ورد كذلك في حديث. أخرج الحارث بن أبي أسامة في «مسنده) (١): «مريم خير نساء عالمها، وفاطمة خير نساء عالمها».

٧٠- (٢٤٣١) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ﴿ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ الله بْنُ مُعَاذِ الْعُنْبَرِيُّ (وَاللَّفْظ لَهُ). حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوّةً ، عن الْعَنْبَرِيُّ (وَاللَّفْظ لَهُ). حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوّةً ، عن مُوسَى ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : ﴿ كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ مُرْبَعَ بِنْتِ عِمْرَانَ ، وَآسِيَةَ امْرَأَةٍ فِرْعَوْنَ . كَثِيرٌ . وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّسَاءِ غَيْرُ مَرْبَعَ بِنْتِ عِمْرَانَ ، وَآسِيَةَ امْرَأَةٍ فِرْعَوْنَ . وَإِنَّ فَضْلَ عَلَيْ سَائِرِ الطَّعَامِ » .

كمل: بتثليث الميم.

كفضل الثريد على سائر الطعام: قال العلماء: معناه أن الثريد من كل طعام أفضل من المرق، والمراد بالفضيلة نفعه والشبع منه، وسهولة مساغه، والالتذاذ به، وتيسر تناوله، وتمكن الإنسان من أخذ كفايته منه، وغير ذلك.

## ٧١ – (٢٤٣٢) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ .

<sup>(</sup>۱) بعد قوله: (مسنده) بياض بمقدار ثلاث كلمات ولعلها: (من مرسل عروة) أونحوه والله أعلم. وقد أخرجه الحارث في (مسنده) (ق ۲/۱۲۰) قال: حدثنا عبيد الله ابن محمد، أنبأ حماد، عن هشام بن عروة ، عن أبيه مرفوعًا فذكره وهذا مرسل صحيح الإسناد.

قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ أَبِي زُرْعَةً . قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : تَلَوْ الله ! هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْكَ . قَالَ : أَنَى جِبْرِيلُ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ . فَقَالَ : يَا رَسُولُ الله ! هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْكَ . مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ . فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ مَعْهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ . فَإِذَا هِيَ الْجُنَّةِ مِنْ قَصَبٍ . لَا صَخَبَ فِيهِ رَبِّهَا عَزَّ وَجَلٌ . وَمِنِّي . وَبَشُّرْهَا بِبَيْتِ فِي الْجُنَّةِ مِنْ قَصَبٍ . لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ .

قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَلَمْ يَقُلْ: سَمِعْتُ. وَلَمْ يَقُلْ: سَمِعْتُ. وَلَمْ يَقُلْ فِي الْحَدِيثِ: وَمِنِّي.

\* \* \*

من قصب: المراد: قصب اللؤلؤ المجوف.

لا صخب فيه: بفتح (الصاد والحاء) (١): هو الصوتُ المختلط المرتفع. ولا نصب: هو التعب والمشقة.

\* \* \*

٧٨ - (٢٤٣٧) حدَّ ثنا سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ، أُخْتُ خَدِيجَةَ ، عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ . فَعَرفَ اسْتَعْذَانَ خَدِيجَةَ فَارْتَاحَ لِذَلِكَ. فَعَرفَ اسْتَعْذَانَ خَدِيجَةَ فَارْتَاحَ لِذَلِكَ. فَقَالَ: «اللَّهُمَّ هَالَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ» فَغِرْتُ فَقُلْتُ: وَمَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ هَالَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ» فَغِرْتُ فَقُلْتُ: وَمَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزِ مِنْ عَجُوزِ مِنْ عَجُوزِ مِنْ عَجُوزِ مَنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ، حَمْرَاءِ الشِّدْقِيْن، هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ، فَأَبْدلَكَ الله خَيْرًا مِنْهَا!

\* \* \*

فارتاح (٢) لذلك: أي: هشَّ لجيئها، وسُرَّ بذلك.

حمراء الشدقين: أي: سقطت أسنانُها لكبرها، فلم يبق بشدقيها بياضً منها، إنما فيه حمرة اللثاث.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ب): (الخاء والصاد). (٢) وفي رواية: (فارتاع) بالعين المهملة.

#### (١٣) باب في فضل عائشة ، رضي الله تعالى عنها

٧٩– (٢٤٣٨) حدِّثنا خَلَفُ بْنُ هِشَام وَأَبُو الرَّبِيع. جَمِيعًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ﴿ وَاللَّفْظُ لِأَبِي الرَّبِيعِ ﴾ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . جَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَرِيتُكِ فِي الْمُنَامِ ثَلَاثَ لَيَالٍ. جَاءَني بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ. فَيَقُولُ: هَذِهِ المُرَأَتِكَ. فَأَكْشِفُ عَنْ وَجْهِكِ. فَإِذَا أَنْتِ هِيَ. فَأَقُولُ: إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ الله ، أيمضِهِ ».

( • • • ) حَدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ . ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً . جَمِيعًا عَنْ هِشَام ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ .

سرقة: بفتح السين المهملة والراء: وهي الشقة البيضاء من الحرير. إن يك من عند الله (يمضه) (١): قال القاضي: إن كانت هذه الرؤيا قبل النبوة فمعناه: إن كانت رؤيا حق. وإن كانت بعدها فلها ثلاثةُ (معاني:)(٢)

أحدُها: المرادُ: إن تكن الرؤيا على وجهها وظاهرها لا تحتاج إلى تعبير وصرف عن ظاهرها.

الثاني: أن المراد إن كانت هذه الزوجة في الدنيا أم في الجنة.

والثالث: أنه لم يشك ولكن أخبر على التحقيق وأتى بصورة الشك، كما قال: أنت أم أم سالم؟ وهو من البديع عند أهل البلاغة ، وسماه بعضهم « مزج الشك باليقين».

• ٨– (٢٤٣٩) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . قَالَ : وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أَسَامَةَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ . ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ .

<sup>(</sup>١) في «ب»: «يرضه» وهو مخالف للرواية:

<sup>(</sup>٢) سقط من «ب» من هذا الموضع إلى الحديث رقم (١١٤/٢٤٦٢) وهو من الناسخ.

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَمْ إِذَا كُنْتِ عَلَيْ غَضْبَى » قَالَتْ : وَمِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : « أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً ، فَإِنَّكِ فَقُلْتُ : وَمِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : « أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً ، فَإِنَّكِ فَقُولِينَ : لَا . وَرَبِّ مُحَمَّدِ ! وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَى ، قَلْتِ : لَا . وَرَبِّ يَقُولِينَ : لَا . وَرَبِّ مُحَمَّدٍ ! وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَى ، قَلْتِ : لَا . وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ ! » قَالَتْ : قَلْتُ : أَجَلْ . وَالله يا رَسُولَ الله ! مَا أَهْجُرُ إِلا اسْمَكَ .

( • • • ) وحدَّثناه ابْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُروَةَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ .

ما أهجر إلَّا اسمك: أي: قلبها وحبها كما كان.

٨١ (٧٤٤٠) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَلْعَبُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُولِ الله عَيْلِيَّةٍ . قَالَتْ : وَكَانَتْ تَأْتِينِي صَوَاحِبِي . فَكُنَّ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُولِ الله عَيْلِيَّةٍ . قَالَتْ : فَكَانَ رَسُولُ الله عَيْلِيَّةٍ يُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ .
يَنْقَمِعْنَ مِنْ رَسُولِ الله عَيْلِيَّةٍ . قَالَتْ : فَكَانَ رَسُولُ الله عَيْلِيَّةٍ يُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ .

( • • • ) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً . ﴿ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ . كُلُّهُمْ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ . كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ : كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فِي عَدِيثِ جَرِيرٍ : كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فِي يَتِيهِ . وَهُنَّ اللَّعَبُ .

ينقمعن: أي: يختبئن حياءً منه وهيبة. يُسريهن: بتشديد الراء. أي: يرسلهنّ.

٨٣- (٢٤٤٢) حدَّثني الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّصْرِ وَعَبْدُ بْنُ مُحَمَيْدِ (قَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنِي. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا) يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ . حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِح ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَّامٍ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَتْ: أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ فَاطِمَةً ، بِنْتَ رَسُولِ الله عَلِيَّةِ ، إِلَى رَسُولِ الله عِيْكِيْرِ. فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ مَعِي فِي مِرْطِي. فَأَذِنَ لَهَا . فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله ! إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَيكَ يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةً. وَأَنَا سَاكِتَةٌ. قَالَتْ فَقَالَ: لَهَا رَسُولُ الله عَلَيْ : ﴿ أَيْ بُنَيَّةً ! أَلَسْتِ تُحِيِّينَ مَا أُحِبُّ ؟ ﴾ فَقَالَتْ: بَلَى. قَالَ: « فَأَحِبِّي هَذِهِ » قَالَتْ: فَقَامَتْ فَاطِمَةُ حِينَ سَمِعَتْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ الله عَلِيْكِ . فَرَجَعَتْ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلِيْدٍ فَأَخْبَرَتْهُنَّ بِالَّذِي قَالَتْ . وَبِالَّذِي قَالَ لَهَا رَسُولُ الله ﷺ . فَقُلْنَ لَهَا: مَا نَرَاكِ أَغْنَيْتِ عَنَّا مِنْ شَيءٍ. فَارْجِعِي إِلَى رَسُولِ الله عِنْ لَهُ عَلَيْ لَهُ : إِنَّ أَزْوَا جَكَ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فَي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةً. فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: وَاللهَ! لَا أُكَلِّمُهُ فِيهَا أَبَدًا. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ، وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تَسَامِينِي مِنْهُنَّ فِي الْمُنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلِيِّةٍ. وَلَمْ أَرَ الْمِرَأَةُ قَطُّ خَيْرًا فِي الدِّينِ مِنْ زَيْنَبَ. وَأَتْقَى لله. وَأَصْدَقَ حَدِيثًا. وَأَوْصَلَ لِلرَّحِمِ. وَأَعْظَمَ صَدَقَةً. وَأَشَدَّ اثْتِذَالًا لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ الَّذِي تَصَدَّقُ بِهِ، وَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى الله تَعَالَى. مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حَدٍّ. كَانَتْ فِيهَا. تُشرِعُ مِنْهَا الْفْيئَةَ. قَالَتْ، فَاسْتَأَذَنَتْ عَلَى رَسُولِ الله عَلِيَّةِ. وَرَسُولُ الله عَيْكِ مَعَ عَائِشَةً فِي مِرْطِهَا . عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي دَخَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا وَهُوَ بِهَا. فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ الله ﷺ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ! إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَيْكَ يَسْأَلْنَكَ الْعَدْل فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ. قَالَتْ: ثُمَّ وَقَعَتْ بِي فَاسْتَطَالَتْ عَلَى . وَأَنَا أَرْقُبُ رَسُولَ الله عِيْكِ ، وَأَرْقُبُ طَوْفَهُ ، هَلْ يَأَذَنُ لِي فِيهَا . قَالَتْ : فَلَمْ تَبْرَحْ زَيْنَبُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ الله عِيْكُ لَا يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ. قَالَتْ: فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمْ أَنْشَبْهَا حِينَ أَنْحَيْثُ عَلَيْهَا . قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَتَبَسَّمَ : « إِنَّهَا اثْنَةُ أَبِي بَكْرٍ » .

( • • • ) حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ قُهْزَاذَ. قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُثْمَانَ : حَدَّثَنِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْبُتَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ فِي المَعْنَى. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَلَمَّا وَقَعَتْ بِهَا لَمْ أَنْشَبْهَا أَنْ أَثْخَنْتُهَا غَلَبَةً .

تساميني: أي: تعادلني وتضاهيني في الحظوة والمنزلة الرفيعة.

ماعدا سورة: بفتح السين المهملة، وسكون الواو، ثم راء وهاء. وهو الثوران وعجلة الغضب.

من حدٍّ: كذا في أكثر « الأصول » بلا هاء ، وفي بعضها : « من حدَّةٍ » بكسر الحاء وبالهاء، وهي شدة الخلق. والمعنى أنها كاملة الاوصاف إلا أن فيها شدة خلق وسرعة غضب.

تسرع منها الفيئة: بفتح الفاء، وبالهمز. وهي الرجوع، إذا وقع ذلك منها رجعت سريعًا ولا تصر عليه. قال النووي [ ٢٠٦/١٥]: وقد صحف صاحب «التحرير» في هذا الحديث تصحيفًا قبيحًا جدًّا. فقال: «ما عدا سودة» بالدال ، وجعلها « سودة بنت زمعة » . قال : وهذا من فاحش الغلط نبهت عليه

لم أنشبها: أي: لم أمهلها.

حين: وفي نسخة: «حتى».

أنحيت عليها: بالنون، والحاء المهملة: أي: قصدتها واعتمدتها بالمعارضة. أن أثخنتها: بالمثلثة والخاء المعجمة. أي: قطعتها وقهرتها.

٨٤ (٣٤٤٣) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. قَالَ: وَجَدْتُ فِي كَتَابِي عَنْ أَبِي أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ الله يَبِيلِيْ لَيَتَفَقَّدُ يَقُولُ: ﴿ أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ ؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ ﴾ اسْتِبْطَاءً لِيَوْمٍ عَائِشَةَ. قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ الله بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي .

سحري: بفتح السين المهملة وضمّها، وسكون الحاء، وهي الرئة وما تعلق بها، أي أنّه مات وهو مستند إلى صدرها وما يحاذي سحرها منه. وقيل: السحر ما لصق بالحلقوم من أعلى البطن.

-٨٥ (٢٤٤٤) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِما قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله عَلِيَّةٍ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، وهُوَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، وهُوَ مُشْنِدٌ إِلَى صَدْرِهَا ، وَأَصْغَتْ إِلَيهِ وَهُوَ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ ! اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي . وأَلْمِقْنِي بِالرَّفِيق ».

( • • • ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. ﴿ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. ﴿ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ كُلَّهُمْ عَنْ هِشَامٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثلَهُ .

وألحقني بالرفيق الأعلى: الأكثر على أنَّ المراد به الأنبياء الساكنون في أعلى عليين، ولفظة « رفيق » تطلق على الواحد والجمع وقيل: هو الله تعالى لأنَّه الرفيق

بعباده، بمعنى الرحيم والرؤوف. وقيل: أراد مرتفق الجنة.

\* \* \*

٨٦ (٠٠٠) وحدثنا مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظِ لِابْنِ الْمُثَنِّي) قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْد بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لَنْ يَمُوتَ نَبِيِّ حَتَّى إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لَنْ يَمُوتَ نَبِيٍّ حَتَّى يُخِيَّرَ يَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. قَالَتْ: فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ عَبِيلِةٍ، فِي مَرَضِهِ الَّذِي يُخَيَّرَ يَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. قَالَتْ: فَسَمِعْتُ النَّبِيِّ عَبِيلِةٍ، فِي مَرَضِهِ الَّذِي يَقُولُ: ﴿ مَعَ النَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء/٢٩]. وَالصَّدِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء/٢٩]. قَالَتْ: فَظَنَنْتُهُ خُيْرَ حِينَئِذِ.

الك . قطسة حير جينيد .

( • • • ) حَدَّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ﴿ وَحَدَّثَنَا عُبَيْهُ عَنْ سَعْدِ ، بِهَذَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ .

بحة: بضم الباء الموحدة، وتشديد الحاء المهملة. وهي غلظٌ في الصوت.

٨٧- (٠٠٠) حدَّ ثني عَبْدُ الْلَكِ بْنُ شُعيبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ.
 حَدَّ ثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي. حَدَّ ثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ. قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْسَيَّبِ وَعُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، فِي رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ أَنَّ عَلِيْشَةً، زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيْتٍ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله عَيِّلِيْهِ يَقُولُ وهُوَ عَائِشَةً، زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْتٍ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله عَيِّلِيْهِ يَقُولُ وهُو صَحِيحٌ: «إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيِّ قَطَّ، حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ فِي الْجِنَّةِ، ثُمَّ صَحِيحٌ: «إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٍّ قَطَّ، حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ فِي الْجِنَّةِ، ثُمَّ قَالَ: يُخْصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ. ثُمَّ قَالَ: غُشِي عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ أَفَاقَ. فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ. ثُمَّ قَالَ: غُشِي عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ أَفَاقَ. فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ. ثُمَّ قَالَ:

### « اللَّهُمَّ ! الرَّفِيقَ الْأُعْلَى » .

قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: إِذًا لَا يَخْتَارُنَا.

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَعَرَفْتُ الْحَدِيثَ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ وَهُو صَحِيْحٌ فِي قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٍّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ، ثُمَّ يُخَيَّرُ ﴾ . قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تِلْكَ آخِرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَارِسُولُ الله عَلَيْتِ قَوْلَهُ: ﴿ وَاللَّهُمَّ : الرَّفِيقَ الْأَعْلَى ﴾ .

فأشخص بصره: بفتح الخاء. أي: رفعه ولم يطرف.

#### (۱٤) باب ذكر حديث أم زرع

٩٢ – (٧٤٤٨) حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ محجْرِ السَّعْدِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ.
كِلَاهُمَا عَنْ عِيسَى (وَاللَّفْظُ لِابْنِ محجْرٍ). حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ.
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَخِيهِ، عَبْدِ الله بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَاقَدْنَ أَنْ لَا عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشَرَةَ امْرَأَةً. فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لَا يَحْدُى عَشَرَة امْرَأَةً. فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لَا يَحْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْعًا.

قَالَتِ الْأُولَى : زَوْجِيَ لَحْمُ جَمَلٍ غَثٌ. عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ وَعْرٍ. لَا سَهْلٌ فَيُرْتَقَى. وَلَا سَمِينٌ فَيُنْتَقَلَ.

قَالَتِ الثَّانِيَةُ: زَوجِي لَا أَبُتُّ خَبَرَهُ. إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَذَرَهُ. إِنْ أَذْكُوهُ أَذْكُو عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ.

قَالَتِ الثَّالِئَةُ: زَوْجِي الْعَشَنَّقُ. إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ. وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ. وَالْمَخَافَةَ وَلَا سَآمَةَ. قَالَتِ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ. لَا حَرِّ وَلَا قُرِّ. وَلَا مَخَافَةَ وَلَا سَآمَةَ. قَالَتِ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ. وَإِنْ خَرَجَ أُسِدَ. وَلَا يَسْأَلُ

عَمَّا عَهدَ.

قَالَتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكُلَ لَفَّ. وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ. وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ. وَإِن اضْطَجَعَ الْتَفَّ. ولَا يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ.

قَالَتِ السَّابِعَة: زَوْجِي غَيايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ طَبَاقاءُ. كُلُّ دَاءِ لَهُ دَاءٌ. شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ. شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ. أَوْ جَمَعَ كُلَّا لَكِ.

قَالَتِ الثَّامِنَةُ: زَوْجِي ، الرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ . وَالْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ .

قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ. طَويِلُ النِّجَادِ. عَظِيمُ الرَّمَادِ. قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِي.

قَلَتِ الْعَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ. وَمَا مَالِكٌ؟ مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ. لَهُ إِبِلَّ كَثِيرًاتُ الْمَبَارِكِ. قَلِيلَاتُ الْمَسَارِحِ. إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمُزْهَرِ أَيْقَنَّ أَنْهُنَّ هَوَالِكُ.

قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ. فَمَا أَبُو زَرْعٍ؟ أَنَاسَ مِنْ مُحلِيٍّ أُذُنَيَّ. وَمَلَأَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ. وَبَجَّحَنِي فَبَجَحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي. أَذُنَيَّ. وَمَلَأَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ. وَبَجَّحَنِي فَبَجَحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي. وَجَدَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطيط، وَدَائِسٍ وَجَدَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطيط، وَدَائِسٍ وَمُنَتِّ . فَعِندَهُ أَقُولُ فَلَا أُقَبَّحُ. وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ. وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ.

أُمُّ أَبِي زَرْعٍ. فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ؟ عُكُومُهَا رَدَاحٌ. وَيَنتُهَا فَسَاحٌ.

ابْنُ أَبِي زَرَعٍ. فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ؟ مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ. وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجُفْرَةِ.

بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ. فَمَا بنْتُ أَبِي زَرْعٍ؟ طَوْعُ أَبِيهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا. وَمِلْءُ كِسَائِهَا وَغَيْظُ جَارَتْهَا.

جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ. فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ؟ لَا تَبُثُ حَدِيثَنَا تَبَثِيثًا. وَلَا تُنَقِّتُ مِيرَتَنَا تَنتقِيقًا وَلَا تَمْلُأْ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا.

قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو زَرْعِ وَالْأَوْطَابُ ثَمْخَضُ. فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ. يَلْعَبَانِ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ. فَطَلَّقَني وَنَكَحَهَا. فَنكَحْتُ كَالْفَهْدَيْنِ. يَلْعَبَانِ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ. فَطَلَّقَني وَنَكَحَهَا. فَنكَحْتُ بَعَدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا. وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا. وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا. وَأَعَطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا. قَالَ: كُلي أُمَّ زَرْعٍ وَمِيرِي أَهْلَكَ فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِي مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةٍ أَبِي زَرْعٍ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنِينَ : « كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعِ لِأُمِّ زَرْعِ ».

( • • • ) وَحَدَّثَنيهِ الْحُسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قَلِيلَاتُ الْمُسَارِحِ. فَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قَلِيلَاتُ الْمُسَارِحِ. وَقَالَ: وَعِنْ الْمُسَارِحِ. وَقَالَ: وَطِنْ الْمُسَارِحِ. وَقَالَ: وَطِنْ الْمُسَارِحِ. وَقَالَ: وَلاَنْقُثُ وَقَالَ: وَطِنْ نِسَائِهَا. وَعَقْرُ جَارِتِهَا. وَقَالَ: وَلاَنْقُثُ مِبْرَتَنَا تَنْقِيثًا وَقَالَ: وَلاَنْقُثُ مِبْرَتَنَا تَنْقِيثًا وَقَالَ: وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ ذَابِحَةٍ زَوْجًا.

وأحمد بن جناب: بالجيم والنون.

لحم جمل غث: أي: مهزول.

على رأس جبل: أي: صعب الوصول إليه.

ولا سمين فينتقل: أي: ينقله الناس إلى بيوتهم ليأكلوه، بل يتركونهُ. رغبةً عنه لرداءته.

قالت الثانية: اسمها «عمرة بنت عمرو».

ولا أبث خبره: أي: لا أنشره ولا أشيعه.

إني أخاف أن لا أذره: قيل: الهاء عائدة على «خبره» أي: إن خبره طويل إن شرعت في تفصيله لا أقدر على إتمامه لكثرته. وقيل: على «الزوج» و«لا» زائدة. أي: إنى أخاف أن يطلقني فأذره.

أَنكُر عُجَرهُ وبُجْرَهُ: أي: عيوبه الظاهرة والباطنة. وأصل «العجر» تعقد

العصب والعروق وانتفاخها في الظهر . و« البجر » كذلك إلا أنها في البطن . وقال ابن الأعرابي : « العجرة » نفخة في الظهر ، فإن كانت في السرة فهي بجرة .

قالت الثالثة: اسمها « حُبًّا بِنْتُ كَعْبِ » .

زوجي العشنق: بفتح العين المهملة، والشين المعجمة، والنون المشددة، وقاف. وهو الطويل.

إن أنطق أطلَّق، وإن أسكت أعلق: ليس فيه أكثر من طوله بلا نفع، فإن ذكرت عيوبه طلقني، وإن سكت عنها علقني فتركني لا عزباء ولا مزوجة.

قالت الرابعة: اسمها «مهدد بنت أبي هرومة» زوجي كليل تهامة: أي: ليس فيه أذى بل هو راحة ولذاذة عيش.

قالت الخامسة: اسمها « كبشة ».

إن دخل فهد: بفتح الفاء، وكسر الهاء. أي: فعل فعل الفهد من اللين والتغافل ونحوه.

وإن خرج أسد: بفتح الهمزة ، وكسر السين . أي : فعل فعل الأسد بين الناس لشجاعته وشدة بطشه .

ولا يسأل عما عهد: أي: عما كان في البيت من ماله ومتاعه.

قالت السادسة: اسمها « حُييُّ (١) بنت علقمة ».

زوجي إن أكل لف: أي: استوعب جميع ما في الصفحة من الطعام، ولم يبق منه شيعًا. وإن شرب اشتف: أي: استوعب جميع ما في الإناء من الشراب، مأخوذٌ من «الشفافة» بضم الشين وهي ما بقي في الإناء من الشراب، فإذا شربها قيل: «اشتفها».

وإن اضطجع التف: أي: لم يترك لها شيئًا من الكساء تتغطى (٢) به.

ولا يولج الكف ليعلم البث: أي: ما عندها من الحزن بسبب عدم وصاله، وهي كناية عن أنه لا يضاجعها.

<sup>(</sup>١) من هامش الأصل. وفي « فتح الباري » (٢٥٨/٩) أنَّ السادسة اسمها « هند » والسابعة هي « حييٌ بنت علقمة » .

<sup>(</sup>٢) بلَّ الأَقربُّ أنه يلتف في لحافه ولا يدخلها فيه معه على عادة الأزواج المتحابين، وقد ثبت هذه المعنى في غير ما حديث صحيح.

(قالت السابعة:)(١) زوجي غياياء: بالمعجمة من «الغي » وهو الانهماك في الشر. أو عياياء: بالمهملة من «العي» وهو العجز عن مباضعة النساء.

طباقاء: هو الأحمق الفدم.

كل داء له داء: أي: جميع المعايب وأدواء الناس مجتمعة فيه.

شجك: أي: جرح رأسك.

أوفلك: أي: كسر عضوك.

أو جمع كلَّا لك: المعنى أنها معه بين شج رأس أو كسر عضو أو جمع بينهما . قالت الثامنة: هي بنت أوس بن عبد (٢) ».

الريح ريح زرنب: هو نوع من الطيب.

والمس مس أرنب: هو دوية لينة المس، والمقصود وصفه بكرم الخلق ولين الجانب وحسن العشرة.

رفيع العماد: أي: شريف القدر سنى الذكر، وأصل « العماد ، عماد البيت. طويل النجاد: بكسر النون. أي حمائل السيف، وهو كناية عن طول القامة. عظيم الرماد: كناية عن كرمه وكثرة ضيفانه.

قريب البيت من النادي: كذا في «الأصول» وهو الأصل، لكن المشهور في الرواية حذفها ليتم السجع، و« النادي »: مجلس القوم، والمقصود وصفه بالكرم والسؤدد، لأنه لايقرب البيت من النادي إلا من هذه صفته لينتابه الضيفان والعفاة.

قالت العاشرة: هي: «كبشة بنت الأرقم (٣) ».

مالك وما مالك: إنه أمر عظيم.

مالك خير من ذلك: أي: من كل ما يوصف به.

له إبل كثيرات المبارك قليل المسارح: أي: إنها باركة بفنائه لا يوجهها تسرح إلا قليلًا ليسرع إذا نزل به الضيفان في قِراهم من ألبانها ولحومها.

إذا سمعن صوت المزهر: بكسر الميم. وهو العود الذي يضرب للشرب.

<sup>(</sup>١) لم يُذكر اسمُها في «الأصل».

<sup>(</sup>٢) زاد في هامش «الأصل»: «ياسر بنت».

<sup>(</sup>٣) في هامش «الأصل»: «قولُهُ: كبشة» كاسم الخامسة. «بنت الأرقم» بالراء والقاف .!! اه قسطلاني.

أيقن أنهن هوالك: بذبحهن للضيفان.

قالت الحادية عشرة: هي: «أم زرع بنت أكهل بن ساعدة » وفي نسخة «الحادي عشرة » وفي نسخة: «الحادي عشر ».

أناس: أي: أمال وأثقل من «النوس» بالنون والمهملة وهي الحركة من كل شيء.

أُنني: بتشديد الياء على التثنية.

وملاً من شحم عضدي: أي: بدني، وخصت العضدين لأنهما إذا سمنا سمن غيرهما.

وبجحني: بتشديد الجيم.

فبجحت: بكسر الجيم وفتحها.

إليّ نفسي: قيل معناه: فرحني ففرحت. وقيل: عظمني فعظمت عند نفسي.

وجدني في أهلى غُنيمة: تصغيرُ «غنم».

بشق: بكسر الشين وفتحها. قيل: هو موضع. وقيل: شق جبل، أي: ناحيته. وقيل: المراد بجهد من العيش.

في أهل صهيل: هو أصوات الخيل.

وأطيط: هو أصوات الإبل.

ودائس: هو الذي يدوس الزرع في بيدره. وقيل: هو الأندر(١).

ومنق: بضم الميم، وكسر النون، وتشديد القاف، من «النقيق» وهو صوت الدجاج. وضبطه قوم بفتح النون، والمراد به: الذي ينقي الزرع، أي: يخرجه من تبنه وقشره.

قلت: والأول هو الصواب.

أقول فلا أقبح: أي : لا يرد على قولي .

وأرقد فأتصبح: أي: أنام الصبحة، وهي بعد الصباح لا يزعجها شيء.

<sup>(</sup>١) هو والبيدر بمعنى.

وأشرب فأتقنح: قال القاضي: لم يرو في مسلم إلا بالنون. أي: أتمهل في الشرب. وروي في غيره « بالميم » أي : أروى حتى أدع الشراب من شدة الري. عكومها: أي: أعدال أمتعتها وثيابها، الواحد «عكم» بكسر العين.

رداح: أي: عظام كثيرة.

وبيتها فساح: بفتح الفاء، وتخفيف السين المهملة. أي: واسع.

مضجعه كمسل شطبة: بفتح الميم والسين المهملة، وتشديد اللام. و«شطبة»: بفتح الشين المعجمة، وسكون الطاء، وموحدة. وهي: ما شطب من جريد النخل، أي: شق: ومرادها أنه خفيف اللَّحْم.

ويشبعُهُ ذراعُ الجفرة: بفتح الجيم، وهي الأنثى من أُولاد المعز، عمرها أربعة أشهر، أي أنه قليل الأكْلِ.

طوع: أي: مطيعة لهما، منقادة لأمرهما.

ملء كسائها: أي: ممتلئة الجسم سمينة.

وغيظ جارتها: أي: ضرتها لحسنها.

لا تبث حديثها: بموحدة ثم مثلثة. أي: لا تشيعه وتظهره بل تكتم سرنا وحديثنا كله.

ولا تنقث: بضم أوله، وفتح النون، وكسر القاف المشددة، ومثلثة.

ميرتنا: وهي الطعام. أي: تفسده ولا تذهب به لأمانتها.

ولا تملاً بيتها تعشيشًا: أي: لا تترك الكناسة والقمامة فيه مفرقة بل تصلحه و تنظفه .

والأوطاب: جمع « وَطَب » وهو وعاء اللبن الذي يمخض فيه .

يلعبان من تحت خصرها برمانتين: أي أنها ذات كفل عظيم، فإذا استلقت على قفاها نتأ الكفل بها من الأرض حتى يصير تحتها فجوة يجري فيها الرمان قاله أبو عبيد . وقد ذكرت في كتابي : « اليواقيت الثمينة في صفات السمينة » ، وفي كتاب « الوشاح » من نُعِتَ من النِّساء بهذا الوصف ، وهو عزيز الوجود جدًّا .

رجلًا سريًا: بالمهملة. أي: سيدًا شريفًا.

ركب شريًا: بالمعجمة. أي: فرسًا جيدًا.

وأخذ خطيًا: بفتح الخاء وكسرها. أي: رمحًا منسوبًا إلى « الخط » وهي قرية على ساحل البحر عند عمان والبحرين.

وأراح علي نعمًا: أي: أتى بها إلى مراحها وهو موضع مبيتها، والنعم الإبل والبقر والغنم.

ثريًا: بمثلثة ، وتشديد الياء . أي : كثيرًا .

من كل رائحة: بالراء والمثناة تحت.

زُوجًا: أي: صنفًا، أو: اثنين.

وميري: بكسر الميم ، من «الميرة». أي: أعطيهم وأفضلي عليهم.

وصفر ردائها: بكسر الصاد، وهو الخالي، أي: أنها عظيمة المنكبين والنهدين والكفل فإذا ألبست الرداء ارتفع عن ظهرها وبطنها.

وعقر جارتها: بفتح العين، وسكون القاف. أي: غيظها من حسنها، فتصير كمعقورة.

لا تنقُث: بفتح أوله، وسكون النون وضم القاف.

من كل ذابحة: بالذال المعجمة، والباء الموحدة. أي: من كل ما يذبح من الإبل والبقر والغنم وغيرها، وهي فاعلة بمعنى مفعولة.

(10) باب فضائل فاطمة ، بنت النبيّ ، عليها الصلاة والسلام الله بن يُونُسَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ اللهِ بْنِ يُونُسَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . كِلَاهُمَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ . قَالَ ابْنُ يُونُسَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ ؛ أَنَّ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يَنْ يَكِحُوا ابْنَتَهُمْ ، عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ . وَهُو يَقُولُ : «إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةَ اسْتَأَذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ ، عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ . فَلَا آذَنُ لَهُمْ . ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ . ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ . أَيْمَ الْبَنِي مَا رَابَهَا . فَلَا أَنْ يُحِبُ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ . فَلَا أَنْ يُحِبُ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ . فَلَا آذَنُ لَهُمْ . ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ . فَلَا آذَنُ لَهُمْ . فَلَا آذَنُ لَهُمْ . يَرِيئِنِي مَا رَابَهَا . فَلُا أَنْ يُحِبُ ابْنُ أَبِي مَا رَابَهَا . فَلُولُ ابْنَتِي وَيُنْكِحَ ابْنَتَهُمْ . فَإِنَّا ابْنَتِي بَضْعَةً مِنِّي . يَرِيئِنِي مَا رَابَهَا . فَلَا أَنْ يُطِلِّقُ ابْنَتِي وَيُنْكِحَ ابْنَتَهُمْ . فَإِنَّا ابْنَتِي بَضْعَةً مِنِّي . يَرِيئِنِي مَا رَابَهَا . فَلْ يُطَلِّقُ ابْنَتِي وَيُنْكِحَ ابْنَتَهُمْ . فَإِنْكُمْ . فَوْمُ يَقُولُ . يَرِيئِنِي مَا رَابَهَا .

وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا » .

ابنتي بضعةٌ مني: بفتح الباء لا غير، وهي القطعةُ من اللَّحم. يريبني: بفتح الياء.

 ٩٥ (٠٠٠) حدَّثني أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيم. حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْوَلِيدِبْن كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدُّؤَلِيُّ ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّهُمْ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ ، مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، مَقْتَلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عَنْهُمَا ، لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَقَالَ لَهُ : هَلْ لَكَ إِلَىَّ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا؟ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: لَا. قَالَ لَهُ: هَلْ أَنْتَ مُعْطِيَّ سَيْفَ رَسُولِ الله عِيْلِيِّهِ؟ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ. وَاثْيُمُ الله ! لَئِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لَا يُخْلَصُ إِلَيْهِ أَبَدَأَ حَتَّى تَبْلُغَ نَفْسِي . إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلِ عَلَى فَاطِمَةً. فَسَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ ، عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا ، وَأَنَا يَوْمَئِذِ مُحْتَلِمٌ ، فَقَالَ : « إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي . وَإِنِّي أَتَخُوفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا » .

قَالَ ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْس. فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ قَالَ: ﴿ حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي . وَوَعَدَنِي فَأَوْفَى لِي . وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا. وَلَكِنْ، وَالله ! لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ الله عِنْ وَبِنْتُ عَدُو الله مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا ».

ثُمَّ ذكر صهرًا له من بني عبد شمس: هو أبو العاص بن الربيع، زوج زينب بنت رسول الله عليلة.

٩٨ – (٠٠٠) حدَّثنا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ ، فُضَيْلُ بْنُ مُحسَيْنِ . حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَيْلِتُهِ عَنْدَهُ. لَمْ يُغَادِرْ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً. فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي . مَا تُخْطِيءُ مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ الله ﷺ شَيْعًا. فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ بِهَا . فَقَالَ : « مَرْحَبًا بِابْنَتِي » ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ . ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا. فَلَمَّا رَأَى جَزَعَهَا سَارَّهَا الثانِيَةَ فَضَحِكَتْ. فَقُلْتُ لَهَا: خَصَّكِ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ بِالسِّرَارِ. ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ؟ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ الله ﷺ سَأَلْتُهَا مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ الله عِيْلِيِّهِ؟ قَالَتْ: مَا كُنْتُ أَفْشِي عَلَى رَسُولِ الله عِيْلِيِّ سِرَّهُ. قَالَتْ: فَلَمَّا تُوفِّي رَسُولُ الله عَلِيَّ قُلْتُ: عَزَمْتُ عَلَيْكِ، بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ ، لَمَا حَدَّثْتِني مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ الله عِيْكِيْرٍ ؟ فَقَالَتْ : أَمَّا الْآنَ ، فَنَعَمْ . أَمَّا حِينَ سَارَّنِي فِي الْمُرَّةِ الْأُولَى ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُوْآنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَينٍ ، وَإِنَّهُ عَارَضَهُ الْآنَ مَرَّتَينٍ ، وَإِنِّي لَا أَرَى الأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ. فَاتَّقِي الله وَاصْبِرِي. فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ » قَالَتْ: فَبَكَيْتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَيْتِ. فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي سَارَّنِي الثَّانِيَةَ فَقَالَ: « يَا فَاطِمَةُ ! أَمَّا تَرْضَي أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟ » قَالَتْ: فَضَحِكْتُ ضَحِكِي الَّذِي رَأَيْتِ.

لا أرى الأجل: بضم الهمزة. أي: أظنُّ.

نعم السلف: أي: المتقدم.

أما ترضي: كذت في «الأصول» بحذف النون (١)، وهو لغة.

<sup>(</sup>١) في هامش «م»: «بحذف نون الرفع من غير ناصبٍ ولا جازمٍ، وهو لغةً».

(١٦) باب من فضائل أم سلمة ، أم المؤمنين ، رضي الله عنها معند الأعلى بن حمّاد ومُحمّد بن عبد الأعلى بن حمّاد ومُحمّد بن عبد الأعلى القيسي . كِلَاهُمَا عَنِ الْمُعْتَمِرِ . قَالَ ابْنُ حَمَّاد : حَدَّثَنَا مُعْتَمِر بن سَلْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي . حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ . قَالَ : لَا تُحُونَنَ ، إِنِ اسْتَطَعْت ، أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ وَلَا آخِرَ مَنْ يَحْرُجُ مِنْهَا . فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ ، وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ .

\* \* \*

فإنها معركة الشيطان: هي بفتح الراء. موضع القتال لمعاركة الأبطال بعضهم بعضًا فيها، ومصارعتهم، فشبه السوق وفعل الشيطان بأهلها ونيله منهم بالمعركة لكثرة ما يقع فيها من أنواع الباطل كالغش والخداع، والأيمان الحانثة، والعقود الفاسدة، والنجش، والبيع على بيع أخيه، والشراء على شرائه، والسوم على سومه، وبخس المكيال والميزان،

ويها ينصب رايته: إشارة إلى ثبوته هناك، واجتماع أعوانه إليه للتحريش بين الناس وحملهم على هذه المفاسد.

فقالت: أم سلمة ... إلى آخره: قال النووي [٨/١٦]: فيه جواز رؤية البشر غير الأنبياء للملائكة، ووقوع ذلك، ويرونهم على صورة الآدميين لأنهم لا يقوون على رؤيتهم على صورهم.

يخبر خبرنا: في نسخة « خبر جبريل ». قال النووي: وهو الصواب.

#### (١٨) باب من فضائل أم أيمن، رضى الله عنها

٧٠٠٠ (٧٤٥٣) حَدَّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْلَغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ. فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ. فَنَاوَلَتْهُ إِنَاءً فِيهِ شَرَابٌ. قَالَ: فَلَا أَدْرِي أَصَادَفَتْهُ صَائِمًا أَوْ لَمْ يُرِدْهُ. فَجَعَلَتْ تَصْخَبُ عَلَيْهِ وَتَذَمَّرُ عَلَيْهِ.

فجعلت تصخب عليه: قال النووي (٩/١٦): كانت تدلُّ عليه عَلَيْكِ، فغضبت لرده عليها شرابها.

وتذمر: بفتح أوله، وسكون الذال المعجمة، وضم الميم ويقال: بفتح التاء والذال والميم المشددة، أي: تتذمر، أي: تتكلم بالغضب.

# (۱۹) باب من فضائل أم سليم، أم أنس بن مالك، وبلال رضي الله عنهما

السَّرِيِّ). حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِهِ النَّبِيِّ عَلَيْلِهِ النَّهِ النَّهِ عَلْمُ النَّهِ عَلْمُ النَّهُ النَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ال

خشفة: بفتح الحاء، وسكون المعجمتين: وهي حركة المشي. الغميصاء: هو اسم أم سليم.

٢٤٥٧) حدَّثني أَبُو جَعْفَرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ. حَدَّثَنا رَيْدُ بْنُ الْفَرَجِ. حَدَّثَنا رَيْدُ بْنُ الْحَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
 رَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ. أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْ قَالَ: ﴿ أُرِيتُ الْجُنَّةَ . فَرَأَيْتُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ؟ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْ قَالَ: ﴿ أُرِيتُ الْجُنَّةَ . فَرَأَيْتُ الْمَرَأَةَ أَمِامِي . فَإِذَا بِلَالٌ ﴾ .

خشخشة: هو صوت الشيء اليابس إذا حلُّ بعضه بعضًا.

# (۲۰) باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري، رضي الله تعالى عنه

٧ • ١ - (٢١٤٤) حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتَم بْنِ مَيْمُونِ . حَدَّثَنَا بَهْزٌ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَس. قَالَ: مَاتَ ابْنُ لِأَبِي طَلَحِةً مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ. فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا: لَا تُحَدِّثُوا أَبَا طَلْحَةً بِابْنِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أَحَدُّثُهُ. قَالَ: ۚ فَجَاءَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ عَشَاءً. فَأَكَلَ وَشَرِبَ. فَقَالَ: ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذَلِكَ . فَوَقَعَ بِهَا . فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّهُ قَدْ شَبِعَ وَأَصَابَ مِنْهَا ، قَالَتْ : يَا أَبَا طَلْحَةً ! أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا أَعَارُوا عَارِيتَهُمْ أَهْلَ يَيْتٍ، فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ، أَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ؟ قَالَ: لَا . قَالَتْ : فَاحْتَسِبِ ابْنَكَ . قَالَ : فَغَضِبَ وَقَالَ : تَرَكْتِنِي حَتَّى تَلَطُّخْتُ ثُمَّ أُخْبَرْتِنِي بِاثْنِي ! فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ الله عَلِيِّ . فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِينَ : ﴿ بَارَكَ الله لَكُمَا فِي غَابِرِ لَيْلَتِكُمَا ﴾ قَالَ : فَحَمَلَتْ . قَالَ فَكَانَ رَسُولُ الله عَلِيِّ فِي سَفَرٍ وَهِيَ مَعَهُ . وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ ، إِذَا أَتَى الْمَدِينَةَ مِنْ سَفَرٍ ، لَا يَطْرُقُهَا طُرُوقًا . فَدَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ . فَضَرَبَهَا الْخَاصُ. فَاحْتُبِسَ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةً. وَانْطَلَقَ رَسُولُ الله ﷺ. قَالَ : يَقُولُ أَبُو طَلْحَةً : إِنَّكَ لَتَعْلَمُ ، يَا رَبِّ ! إِنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ أَخْرُجَ مَعَ رَسُولِكَ إِذَا خَرَجَ، وَأَدْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ. وَقَدِ احْتُبِسْتُ بِمَا تَرَى. قَالَ : تَقُولُ أُمُّ سُلَيْمٍ : يَا أَبَا طَلْحَةَ ! مَا أَجِدُ الَّذِي كُنْتُ أَجِدُ . انْطَلِقْ . فَانْطَلَقْنَا . قَالَ : وَضَرَبَهَا الْحَاضُ حِينَ قَدِمَا . فَوَلَدَتْ غُلَامًا . فَقَالَتْ لِي فَانْطَلَقْنَا . قَالَ : وَضَرَبَهَا الْحَافَ اللهُ عَلَى رَسُولِ اللهُ عَلَيْمٍ . فَلَمَّا أُمِّي : يَا أَنَسُ ! لَا يُرْضِعُهُ أَحَدٌ حَتَّى تَعْدُو بِهِ عَلَى رَسُولِ اللهُ عَلِيْمٍ . فَالَ : فَصَادَفْتُهُ وَمَعَهُ أَصْبَحَ احتَمَلْتُهُ . فَانطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ الله عَلِيْمٍ . قَالَ : فَصَادَفْتُهُ وَمَعَهُ أَصْبَحَ احتَمَلْتُهُ . فَاللّهُ عَلَيْهِ . فَاللّهُ عَلَيْهُ . فَوَضَعَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَجُوهِ . وَدَعَا رَسُولُ الله عَلِيْهِ الْمِيسَمَ . قَالَ : وَجِعْتُ بِهِ فَوضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ . وَدَعَا رَسُولُ الله عَلِيْهِ اللهِ عَلَيْهِ بِعَجْوَةٍ مِنْ عَجْوَةٍ الْمَدِينَةِ . فَلَاكَهَا فِي فِي حَجْرِهِ . وَدَعَا رَسُولُ الله عَلِيْهِ الطَّبِي يَتَلَمَّظُهَا . قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ : « انْظُرُوا الله عَلِيْهِ : « انْظُرُوا الله عَلَيْهِ : « انْظُرُوا الله عَلَيْهِ : « انْظُرُوا الله عَلَيْهِ : « انْظُرُوا إِلَى حُبِّ الْأَنْصَارِ التَّمْرَ » قَالَ : فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ الله .

( • • • ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ. حَدَّثَنَا شَلَيْمَانُ بْنُ اللَّغِيرَةَ. حَدَّثَنَا ثَابِتٌ. حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: مَاتَ ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةً. وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ.

مات ابن لأبي طلحة: هو أبو عمير صاحبُ «النغير»

في غابر ليلتكما: أي: ماضيها.

لا يطرقها طروقًا: أي: لا يدخلها في الليل.

فضريها المخاض: هو الطلق ووجع الولادة.

(٢١) باب من فضائل بلال ، رضى الله عنه

١٠٨ – (٢٤٥٨) حدَّثنا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ. قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ. ﴿ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ ( وَاللَّفْظُ لَهُ ). حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ ،

يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلْمَةً ، عَلْ الله الله الله الله عَنْدَ عَمَلِ عَمِلْتَهُ ، عَنْدَ كَ ، فِي الْإِسْلَامِ مَنْفَعَةً . فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفَ نَعْلَيْكَ يَيْنَ يَدَيَّ عِنْدِي فِي الْإِسْلَامِ أَرْجَى عِنْدِي فِي الْإِسْلَامِ أَرْجَى عِنْدِي فِي الْإِسْلَامِ أَرْجَى عِنْدِي فِي الْإِسْلَامِ أَرْجَى عِنْدِي مَنْفَعَةً ، مِنْ أَنِّي لَا أَتَطَهَّرُ طُهُورًا تَامَّا ، فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلِ وَلَا نَهَارِ ، إِلَّا صَلَيْتُ بِذَلِكَ الطَّهُورِ ، مَا كَتَبِ الله لِي أَنْ أُصَلِّي .

ما كتب الله لي: أي: ما قُدر.

## (۲۲) باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه، رضي الله تعالى عنهما

٩٠١- (٢٤٥٩) حدَّثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ وَسَهْلُ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ الْحَضرَمِيُّ وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدِ وَالْوَلِيدُ عُثْمَانَ وَعَبْدُ الله بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ الْحَضرَمِيُّ وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدِ وَالْوَلِيدُ ابْنُ شُجَاعٍ (قَالَ اللهَ عَلْقَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا) عَلَيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله. عَلَيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله. قَالَ: لَمَا نَزَلَتْ هَذِهِ اللهَ يَشْهُمْ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

أنت منهم: قال النوويُّ (١٤/١٦): معناهُ أنَّ ابن مسعود منهم.

١١٠ (٢٤٦٠) حدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحُنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ
 رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ - (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ ابْنُ رَافِعِ:

حَدَّثَنَا) يَحْيَى بْنُ آدَمَ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مُوسَى ِ. قَالَ : قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنَ. فَكُنَّا حِينًا وَمَا نُرَى ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَمَّهُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ الله عِلِيِّةٍ. مِنْ كَثْرَةِ دُخُولِهِمْ وَلُزُومِهِمْ لَهُ.

(٠٠٠) حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتم، حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ الْأَسْوَدَ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ: لَقَدْ قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ. فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

١١١ – (٠٠٠) حدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْثُنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ . قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ شُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي مُوسَى. قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَأَنَا أُرَى أَنَّا عَبْدَ الله مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ. أَوْ مَا ذَكَرَ مِنْ نَحْو هَذَا.

> وما نُرى: بضم النون. أي ما نظنُّ من كثرة: بفتح الكاف.

\$ ١١ – (٢٤٦٢) حِدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ . أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ ابْنُ سُلَيْمَانَ. حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ الله ؟ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [آل عمران/١٦١]. ثُمَّ قَالَ: عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ تَأْمُرُونِي أَنْ أَقْرَأَ؟ فَلَقَدْ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ بِضْعًا وَسَبْعِينَ شُورَةً . وَلَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ أَنِّي أَعْلَمُهُمْ بِكِتَابِ الله . وَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنِّى لَرَحَلْتُ إِلَيْهِ .

قَالَ شَقِيقٌ: فَجَلَسْتُ فِي حَلَقِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ. فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَوْدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَلَا يَعِيبُهُ.

وعن عبد الله أنّه قال: ﴿ ومن يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة ﴾ : قال النوويُّ (١٦/١٦) : هذا مختصرٌ من حديثٍ طويل معناه أن ابن مسعود كان مصحفه) (١) يخالف الجمهور، وكانت مصاحف أصحابه كمصحفه، فأنكروا عليه وأمروه بترك مصحفه، وطلبوا مصحفه ليحرقوه كما فعلوا بغيره فامتنع، وقال لأصحابه : غلوا مصاحفكم، أي : اكتموها، ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة، يعني فإذا غللتموها جئتم بها يوم (ق ٢/٢٦) القيامة وكفى بذلك شرفًا (لكم)(٢). ثم قال : ومن هو الذي تأمروني أن آخذ بقراءته وأترك مصحفي الذي أخذته من فيٌ رسول الله عملية ؟!!

حلق: بفتح الحاء واللام. ويقال: بكسر الحاء وفتح اللام.

<sup>(</sup>١) إلى هنا نهايةالسقط الواقع في النسخة (ب) وكانت بدايتة عند الحديث (٧٩) في فضل عائشة.

<sup>(</sup>٢) ساقط من ( ب ، .

الله عَنْدُ وَمَانُ بَنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بَنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بَنُ اللهِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَنْيَة . قَالُوا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقِ . قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو . فَذَكَرْنَا حَدِيثًا عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ . فَقَالَ: إِنَّ ذاك الرَّجُلَ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ شَيءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ بُنِ مَسْعُودٍ . فَقَالَ: إِنَّ ذاك الرَّجُلَ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ شَيءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله عَنْ اللهِ يَقُولُهُ . سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مِنْ أُرْبَعَةِ نَفَرٍ . مِنِ رَسُولِ الله عَنْدِ - فَبَدَأَ بِهِ - ، وَمِنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَمِنْ سَالِمٍ ، مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَة ، وَمِنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﴾ .

وَحَرْفٌ لَمُ يَذْكُرُهُ زُهَيْرٌ . قَوْلُهُ : يَقُولُهُ .

( • • • ) حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ. بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ وَوَكِيعٍ. فِي وَايَةِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، قَدَّمَ مُعَاذًا قَبْلَ أُبِيٍّ. وفي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ ، أُبَيُّ قَبْلَ مُعَاذٍ.

( • • • ) حدَّثنا ابْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ . قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ . عَ وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ ( يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ) . كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، بِإِسْنَادِهِمْ . وَالْحِتَلَفَا عَنْ شُعْبَةَ فِي تَنْسِيقِ الْأَرْبَعَةِ .

١١٨ - (٠٠٠) حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ الْلُتُنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَا: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ الْلُتُنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَا: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : ذَاكَ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : ذَاكَ رَجُلٌ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ . بَعْدَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ يَقُولُ : (اسْتَقْرِءُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ . مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَسالِمٍ ، مَوْلَى أَبِي (اسْتَقْرِءُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ . مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَسالِمٍ ، مَوْلَى أَبِي

### حُذَيْفَةَ ، وَأُبَيِّ بن كَعْبٍ ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ » .

﴿ ﴿ • • • ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَادٍ . حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَزَادَ : قَالَ شُعْبَةُ : بَدَأَ بِهَذَيْنِ . لَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا بَدَأَ .

خذوا القرآن من أربعة : قال العلماء : سببه أنَّ هؤلاء أكثرُ ضبطًا لألفاظه ، وأتقن لأدائه ، وإن كان غيرهم أفقه في معانيه ، وإن هؤلاء الأربعة تفرغوا لأخذه منه على مشافهة ، وغيرهم اقتصروا على أخذ بعضهم من بعض أو : تفرغوا لأن يؤخذ عنهم . أو : أنه على أراد الإعلام بما يكون بعد وفاته من تقدم هؤلاء الأربعة وتمكنهم وأنهم أقعد من غيرهم في ذلك فليؤخذ عنهم .

# (٢٣) باب من فضائل أبيّ بن كعب وجماعة من الأنصار، رضى الله تعالى عنهم

١٩٩ (٧٤٦٥) حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ. قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَا يَقُولُ: جَمَعَ الْقُوْآنَ، عَلَى عَدْرَ شُولِ الله عَلِيْ ، أَرْبَعَةٌ. كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ: مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأُبَيْ عَهْدِ رَسُولِ الله عَلِيْ ، أَرْبَعَةٌ. كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ: مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأُبَيْ الْأَنْصَارِ: مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأُبُو زَيْدٍ.

قَالَ قَتَادَةَ : قَلْتُ لِأُنَسٍ : مَنْ أَبُو زَيْدٍ ؟ قَالَ : أَحَدُ عُمُومَتِي .

• ١٢٠ ( • • • ) حدَّثني أَبُو دَاوُدَ ، سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدِ . حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ . قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكِ : مَنْ جَمَعَ الْقُوْآنَ عَلَى عَهِدِ رَسُولِ الله عَيِّكِ ؟ قَالَ : أَرْبَعَةُ . كُلَّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ : أُبَيُّ بْنُ عَلَى عَهِدِ رَسُولِ الله عَيِّكِ ؟ قَالَ : أَرْبَعَةُ . كُلَّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ : أُبَيُ بْنُ كَلَى عَهِدِ رَسُولِ الله عَيِّكِ ؟ قَالَ : أَرْبَعَةُ . كُلَّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ : أُبَيُ بْنُ كَلَى كَلَى مَنَ الْأَنْصَارِ ، يُكْنَى كَعْبٍ ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، يُكْنَى

أَبَا زَيْدٍ .

\* \* \*

جمع القرآن على عهد رسول الله عَلِيَّةِ أربعةً: قال المازريُّ: هذا الحديث تعلق به بعض الملاحدة في عدم تواتر القرآن ، وجوابه من وجهين : أحدهما : أنه ليس فيه تصريح بأن غير الأربعة لم يجمعه ، مع تخصيصه بالأنصار ، فقد يكون مراده الذين جمعوه من الأنصار فيما وصل إلى علمه أربعة وأما غيرهم من المهاجرين ومن الأنصار الذين لم يعلمهم فلم ينفهم، ولو نفاهم كان المراد نفي علمه ، وقد روى غيرُ «مسلم» حفظ جماعات من الصحابة في عهده عليلة ، وذكر منهم المازري خمسة عشر صحابيًا ، وثبت في الصحيح أنه قتل يوم اليمامة سبعون ممن جمع القرآن، وكانت اليمامة، قريبًا من وفاة رسول الله عَلِيُّكُم، فهؤلاء الذين قتلوا من (جامعيه)(١) يومئذ فكيف الظن بمن لم يقتل ممن حضرها ومن لم يحضرها وبقى بالمدينة أو بمكة أو غيرهما ؟ ولم يذكر في هؤلاء الأربعة : أبو بَكُر، (ق١/٢٦١) وعمر، وعثمان، وعلى، ونحوهم من كبار الصحابة الذين يبعد كل البعد (فيهم)(٢) أنهم لم يجمعوه مع كثرة رغبتهم في الخير وحرصهم على ما دون ذلك من الطاعات وكيف يظن هذا بهم؟ ونحن نرى أهل عصرنا يحفظ (منهم)(٢) في كل بلد ألوف مع بعد رغبتهم في الخير عن درجة الصحابة ، فهذا وشبهه يدل على أنه ليس معنى الحديث أنه لم يكن في نفس الأمر أحد جمع القرأن إلا الأربعة المذكورون. والثاني: أنه لو ثبت أنه لم يجمعه إلا الأربعة لم يقدح في تواتره ، فإن أجزاءه حفظ كل جزء منها خلائق لا يحصون ، فحصل التواتر ، وليس من شرط التواتر أن ينقل جميعهم جميعه ، بل إذا نقل كل جزء عدد التواتر صارت الجملة متواترة بلا شك، ولم يخالف في هذا مسلم ولا ملحد. وأبو زيد: قال النووي ٢٦٠/١٦٦: هو سعد بن عبيد بن النعمان الأوسى. وقيل: قيس بن السكن الخزرجيُّ.

 <sup>(</sup>۱) في (ب): (جامعه).
 (۲) ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) في «ب»: «عنهم».

٧٩٩ - (٧٩٩) حدَّثنا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ . حَدَّثَنَا هَمامٌ . حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْلِيَّةٍ قَالَ لِأَبَيِّ : « إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ أَمْرَنِي أَنْ أَقْرَأً عَلَيْكَ » قَالَ: آلله سَمَّانِي لَكَ؟ قَالَ: «الله سَمَّاكَ لِي » قَالَ: فَجَعَلَ أَبَيٌّ يَبْكِي.

١٢٢ – (٠٠٠) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ: سِمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَس ابْن مَالِكِ ، قال : قَالَ رَسُولُ الله عَلِي لِأَبَيِّ بِأَنِي بَنِ كَعْبٍ : « إِنَّ الله أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأً عَلَيْكَ : ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [البينة/١] قَالَ : وَسَمَّانِي؟ قَالَ: « نَعَمْ » قَالَ فَبَكَى .

(٠٠٠) حَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ). حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ. قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِأَبَىِّ . بِمِثْلِهِ .

قال لأَبَيِّ: إنَّ الله أمرني أنْ أقرأ عليك: ﴿ لم يِكن الذينِ كفروا من أهل الكتاب ﴾: قال المازري والقاضي: الحكمةُ في ذلك أَنْ يتعلُّم أُبيِّ ألفاظه وصيغ أدائه، ومواضع الوقوف، وصِيَغ النغم، فإن نغمات القرآن على أسلوب ألفه الشرع، وقدَّره من النغم المستعملة في غيرها، ولكل ضرب من النغم أثر مخصوص في النفوس، فكانت القراءة عليه لتعليمه لا ليتعلم منه. وقيل: لينبه الناس فضيلة أبي في ذلك ويحثهم على الأخذ عنه، ولا يمتنع أحد (من)(١) الأخذ عمن هو دونه في الرتبة.

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «عن».

وأقول: الذي عندي أنه لما نزلت «سورة لم يكن» وكانت عادته على إذا نزل عليه شيء قرأه على أصحابه أو من حضر منهم، أمر عند نزول هذه السورة أن يقرأها على أيي (فنص (٢٠) له على اسمه بخصوصه، وهذا وجه الفضيلة في كونه نص (ق ٢/٢٦١) على اسمه، ولهذا قال أبي: آلله سماني لك؟ فعد وجه النعمة عليه كونه سماه له، فكانت قراءتُهُ عَلَيْكِ عليه من نمط قراءته لما نزل على سائر الصحابة من غير زيادة على ذلك، ولم تكن المزية والخصوصية إلا في التنصيص على اسمه بخصوصه، ومع هذا فلا يحتاج إلى تأويل.

فبكى: قيل: سرورًا، وقيل: خوفًا من تقصيره في شكر هذه النعمة.

(٢٤) باب من فضائل سعد بن معاذ ، رضى الله عنه

١٢٣ – (٢٤٦٦) حدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ مُجَرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّيَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْرٍ، وَجَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ بيْنَ أَيْدِيْهِمْ: «اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ».

\* \* \*

١٢٤ (٠٠٠) حدَّثنا عَمْرُو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيُ. حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْلِيْزِ: «اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمنِ، لِمُوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ».

مَدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، الْحَقْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّزِّيُّ. حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، الْحَقَّافُ عَنْ سعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ. حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلِيْ قَالَ، وَجَنَازَتُهُ مَوْضُوعَةً - يَعْنِي سَعْدًا - : «اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ».

<sup>(</sup>١) في (م): (بنص).

اهتز عرش الرحمن لموت سعد: قال قوم : هو على ظاهره. واهتزاز العرش تحركه فرتحا بقدوم روح «سعد»، وجعل الله في العرش تمييزًا حصل به هذا – ولا مانع – لأن العرش جسم من الأجسام يقبل الحركة والسكون. قال النووي: وهذا هو المختار. وقيل<sup>(۱)</sup>: المراد أهل العرش (!) أي حملته وغيرهم من الملائكة، فحذف المضاف، والمراد بالاهتزاز الاستبشار والقبول.

- ١٢٦ ( ٢٤٦٨) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالاً: حَدَّثَغَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالاً: حَدَّثَغَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ. قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ الله عَلَيْ حُلَّةُ حَرِيرٍ. فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَلِيْ مَوْدُونَ مِنْ لِينِ هَذِهِ ؟ لَمَنَادِيلُ يَلْمِسُونَهَا وَيَعْجَبُونَ مِنْ لِينِ هَذِهِ ؟ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجُنَّةِ، خَيْرٌ مِنْهَا وَٱلْيَنُ ».

( • • • ) حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . أَنْبَأَنِي أَبُو إِسْحَقَ قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ : أُتِي رَسُولُ الله عَلِيِّ بِثُوبِ حَرِيرٍ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ . أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ . بِنَحْو هَذَا أُو بِمِثْلِهِ .

( • • • ) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ. جَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، بِهَذَا الْحَدِيثِ. بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا. كَرِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ.

١٢٧ – (٢٤٦٩) حدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ.

<sup>(</sup>١) وهذا قولٌ ضعيفٌ .

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةً . حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ؛ أَنَّهُ أُهْدِيَ لِرَسُولِ الله عَلِيْهِ جُبَّةً مِنْ سُنْدُسٍ. وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ. فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا. فَقَالَ : « وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ! إِنَّ مَنَادِيلَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، فِي الْجَنَّةِ ، أُحْسَنُ مِنْ هَذَا ».

(٠٠٠) حدَّثناه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ . حَدَّثَنَا عُمَرُ ابْنُ عَامِرٍ عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسَ ؛ أَنَّ أَكَيْدِرَ دَومَةِ ٱلْجُنَّدَلِ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهُ ﷺ حُلَّةً. فَذَكَرَ نَحْوَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الحُريرِ .

لمناديلُ سعد بن معاذ في الجنة خيرٌ منها: قال العلماءُ: هذه إشارةٌ إلى عظم منزلة سعدٍ ، وأنَّ أدنى ثيابه في الجنة خيرٌ من هذه ، لأنَّ المناديل أدنى الثياب، لأنه مُعدُّ للوسخ والامتهان، فغيرُهُ أفضل منه.

#### (۲۵) باب من فضائل أبي دجانة ، سماك بن خرشة ، رضى الله تعالى عنه

١٢٨- (٢٤٧٠) حدَّثنا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَفَّانُ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً . حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَس ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَخَذَ سَيْفًا يَوْمَ أُمُحدٍ. فَقَالَ: « مَنْ يَأْخُذُ مِنِّي هَذَا؟ » فَبَسَطُوا أَيْدِيَهُمْ. كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يَقُولُ: أَنَا ، أَنَا . قَالَ: ﴿ فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ؟ ﴾ قَالَ: فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ. فَقَالَ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ، أَبُو دُجَانَةَ: أَنَا آخُذُه بحَقِّهِ.

قَالَ فَأَخَذَهُ فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِينَ.

فأحجم القومُ: روي بتقديم الحاء على الجيم وعكسه. لغتان أي: (تأخروا)<sup>(١)</sup> وكفوا.

ففلق به هام المشركين: أي: شقَّ رءوسهم.

#### (۲۲) باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام، والد جابر، رضي الله تعالى عنهما

النَّاقِدُ. كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ. قَالَ عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَعَمْرُو النَّاقِدُ. كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ. قَالَ عُبَيْدُ الله: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ النَّاقِدُ. كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ. قَالَ عُبَيْدُ الله: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: لَمَّ كَانَ يَوْمُ أُحُدِ، جِيءَ بِأَبِي مُسَجَّى، وَقَدْ مُثِلَ بِهِ. قَالَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْفَعَ لَلنَّوْبَ، فَنَهَانِي قَوْمِي. فَرَفَعَ النَّوْبَ، فَنَهَانِي قَوْمِي. فَرَفَعَ فَرَفَعَ النَّوْبَ، فَنَهَانِي قَوْمِي. فَرَفَعَ النَّوْبَ، فَنَهَانِي قَوْمِي . فَرَفَعَ النَّوْبَ، فَنَهَانِي قَوْمِي . فَرَفَعَ النَّوْبَ مَوْدَتَ بَاكِيَةٍ أَوْ صَائِحَةٍ. رَسُولُ الله عَلَيْهِ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَرُفِعَ . فَسَمِعَ صَوْتَ بَاكِيَةٍ أَوْ صَائِحَةٍ. فَقَالُوا: بِنْتُ عَمْرُو، أَوْ أُخْتُ عَمْرُو. قَقَالَ: « وَلِمَ قَقَالُ : « مَنْ هَذِهِ ؟ » فَقَالُوا: بِنْتُ عَمْرِو ، أَوْ أُخْتُ عَمْرُو . فَقَالَ : « وَلِمَ يَعْمَى ؟ فَمَا زَالَتِ الْلَارِكِكَةُ تُظِلَّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ » .

• ١٣٠ - ( • • • ) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللهُ كَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ، قَالَ : وَجَعَلْتُ أَكْشِفُ الثَّوبَ عَنْ وَجْهِهِ وَأَبْكي . أُصِيبَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ . فَجَعَلْتُ أَكْشِفُ الثَّوبَ عَنْ وَجْهِهِ وَأَبْكي . وَجَعَلُتْ فَاطِمَةُ ، وَجَعَلُوا يَنْهَوْنَنِي ، وَرَسُولُ الله عَلَيْ لَا يَنْهَانِي . قَالَ : وَجَعَلَتْ فَاطِمَةُ ، بِنْتُ عَمْرِو تَبْكِيهِ . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « تَبْكِيهِ ، أَوْ لَا تَبْكِيهِ مَازَالَتِ بِنْتُ عَمْرِو تَبْكِيهِ . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « تَبْكِيهِ ، أَوْ لَا تَبْكِيهِ مَازَالَتِ اللهُ عَلَيْ . فَلَا أَوْ لَا تَبْكِيهِ مَازَالَتِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَهُ » .

<sup>(</sup>١) «ب»: (فأخذوا»!!

( • • • ) حَدَّثنا عَبْدُ بْنُ مُحَمَيدٍ . حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ . حَدَّثَنَا ابْنُ مُحَمَيدٍ . حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ . حَدَّثَنَا ابْنُ مُحَدَّثِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . حَدَّثَنَا مُعْمَرٌ . كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، بِهَذَا الْحَدِيثِ . غَيْرَ مَعْمَرٌ . كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، بِهَذَا الْحَدِيثِ . غَيْرَ أَلْلَائِكَةٍ وَبُكَاءِ الْبَاكِيَةِ . أَنْ ابْنَ مُحَرَيْحٍ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ الْلَلَائِكَةِ وَبُكَاءِ الْبَاكِيَةِ .

( • • • ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ . حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ عَدِيِّ . أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْنُكِدِ ، عَنْ جَابِر ، قَالَ : جِيءَ بِأَبِي يَوْمَ أُحَدٍ مُجَدَّعًا . فَوُضِعَ يَيْنَ يَدْيَ النَّبِيِّ عَلِيْتٍ . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ .

مُثِلَ به: قال النوويُّ (٢٤/١٦): بضم الميم. وكسر الثاء المخففة، يقال: مثل بالقتيل مثلًا إذا قطع أطرافه، أو: أنفه، أو: أذنه، أو: مذاكيره، أو نحو ذلك. والاسم: «المثلة». وأما «مثَّل» بالتشديد (فهو) (١) للمبالغة. قال: والرواية هنا بالتخفيف.

فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع: قال القاضي: يحتمل (أن ذلك) $^{(7)}$  لتزاحمها عليه لبشارته بفضل الله عليه ورضاه (عنه) $^{(7)}$  وما أعده له من الكرامة، وازدحموا عليه إكرامًا له وفرحًا به، وأظلوه من حر الشمس لئلا يتغير ريحه أو جسمه.

مجدعًا: أي: مقطوع الأنف والأذنين. (ق١/٢٦٢).

(۲۷) باب من فضائل جليبيب، رضي الله عنه

١٣١- (٢٤٧٢) حدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلِيطٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلِيطٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ كَنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

<sup>(</sup>١) في (ب): (هو). (٢) ساقط من (ب).

كَانَ فِي مَغْزَى لَهُ. فَأَفَاءَ الله عَلَيْهِ. فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: ﴿ هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدِ؟ ﴾ قَالُوا: نَعَمْ. فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا. ثُمَّ قَالَ: ﴿ هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدِ؟ ﴾ قَالُوا: نَعَمْ. فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا. ثُمَّ قَالَ: ﴿ هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدِ؟ ﴾ قَالُوا: نَعَمْ. فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلانًا. ثُمَّ قَالَ: ﴿ هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدِ؟ ﴾ قَالُوا: لَا. قَالَ: ﴿ لَكِنِي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا. فَاطْلُبُوهُ ﴾ فَطُلِبَ فِي أَحَدِ؟ ﴾ قَالُوا: لَا. قَالَ: ﴿ لَكِنِي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا. فَاطْلُبُوهُ ﴾ فَطُلِبَ فِي الْقَتْلُقَ . فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ. ثم قَتْلُوهُ. فَأَنَى النَّبِيُ عَلِيْكِ فَوَقَفَ عَلَيْهِ. فَقَالَ: ﴿ قَتَلَ سَبْعَةً . ثُمَّ قَتَلُوهُ . هَذَا مِنِي وَأَنَا مِنْهُ . هَذَا مِنِي وَأَنَا مِنْهُ . هَذَا مِنِي وَأَنَا مِنْهُ . هَذَا مِنْهِ وَقَضَعَهُ عَلَى سَاعِدَيْهِ . لَيْسَ له إِلَّا سَاعِدَا النَّبِيِّ عَلَيْهِ. وَأَنَا مِنْهُ . قَالَ: فَحُفِرَ لَهُ وَوضِعَ فِي قَبْرِهِ . وَلَمْ يَذْكُو غَسْلًا .

في مغزى له: أي: سفر.

جليبيبًا: بضم الجيم.

هذا منى وأنا منه: قال النوويُّ (٢٦/١٦): معناهُ المبالغة في اتحاد طريقهما واتفاقهما في طاعة الله .

(۲۸) باب من فضائل أبي ذر، رضي الله عنه الله عنه ابن الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الأزديّ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْنُعِيرَةِ. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الصَّامِتِ. قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرِّ: خَرَجْنَا مِنْ قَوْمِنَا غِفَارٍ. وَكَانُوا يُحِلُّونَ الشَّهْرَ الْحُرَامَ. قَالَ أَبُو ذَرِّ: خَرَجْنَا مِنْ قَوْمِنَا غِفَارٍ. وَكَانُوا يُحِلُّونَ الشَّهْرَ الْحُرَامَ. فَخَرَجْتُ أَنَا وَأَخِي أُنَيْسٌ وَأُمُّنَا. فَنَزَلْنَا عَلَى خَالِ لَنَا. فَأَكْرَمَنَا خَالُنَا فَخَرَجْتُ عَنْ أَهْلِكَ وَأَحْسَنَ إِلَيْنَا. فَحَسَدَنَا قَوْمُهُ، فَقَالُوا: إِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ عَنْ أَهْلِكَ خَالَفَ إِلَيْهِمْ أُنَيْسٌ وَعُمُّهُ، فَقَالُوا: إِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ عَنْ أَهْلِكَ خَالَفَ إِلَيْهِمْ أُنَيْسٌ. فَجَاءَ خَالُنَا فَنَثَا عَلَيْنَا الَّذِي قِيلَ لَهُ. فَقُلْتُ: أَمَّا مَا خَالُفَ إِلَيْهِمْ أُنَيْسٌ. فَجَاءَ خَالُنَا فَنَثَا عَلَيْنَا الَّذِي قِيلَ لَهُ. فَقُلْتُ: أَمَّا مَا مَضَى مِنْ مَعْرُوفِكَ فَقَدْ كَدَّرْتَهُ، وَلَا جِمَاعَ لَكَ فِيمَا بَعْدُ. فَقَرَّبُنَا مُومِنَنَا. فَاحْتَمَلْنَا عَلَيْهَا. وَتَغَطَّى خَالُنَا ثَوْبَهُ فَجَعَلَ يَبْكِي. فَانْطَلَقْنَا صُومَتَنَا. فَاحْتَمَلْنَا عَلَيْهَا. وَتَغَطَّى خَالُنَا ثَوْبَهُ فَجَعَلَ يَبْكِي. فَالْطَلَقْنَا وَرْبَعُ مَا يَعْرَفِي . فَالْطَلَقْنَا وَرْبَهُ فَجَعَلَ يَبْكِي . فَالْطَلَقْنَا

حَتَّى نَزَلَنَا بِحَضْرَةِ مَكَّةً. فَنَافَرَ أُنَيْسٌ عَنْ صِرْمَتِنَا وَعَنْ مِثْلِهَا. فَأَتَيَا الْكَاهِنَ. فَخَيَّرَ أُنيْسًا. فَأَتَانَا أُنيْسٌ بِصِرْمَتِنَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا.

قَالَ: وَقَدْ صَلَّيْتُ، يَا ابْنَ أَخِي! قَبْلَ أَنْ أَلْقَى رَسُولَ الله عَلَيْتِ بِثَلَاثِ سِنِينَ. قُلْتُ: فَأَيْنَ تَوَجَّهُ؟ قَالَ: أَتَوَجَّهُ حَيْثُ سِنِينَ. قُلْتُ: فَأَيْنَ تَوَجَّهُ؟ قَالَ: أَتَوَجَّهُ حَيْثُ يُوجِّهُنِي رَبِّي. أُصَلِّي عِشَاءً حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أُلْقِيتُ كَأَنِّي يُوجِّهُنِي رَبِّي. أُصَلِّي عِشَاءً حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أُلْقِيتُ كَأَنِّي يُوجِّهُنِي الشَّمْشُ.

فَقَالَ أُنَيْسٌ: إِنَّ لِي حَاجَةً بِمَكَّةَ فَاكْفِنِي. فَانْطَلَقَ أُنَيْسٌ حَتَّى أَتَى مَكَّةً. فَرَاثَ عَلَيْ. ثُمَّ جَاءَ فَقُلْتُ: مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا بِمَكَّةً عَلَى دِينِكَ. يَزْعُمُ أَنَّ الله أَرْسَلَهُ. قُلْتُ: فَمَا يَقُولُ الناسُ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: شَاعِرٌ، كَاهِنٌ، سَاحِرٌ. وَكَانَ أُنَيْسٌ أَحَدَ الشَّعَرَاءِ.

قَالَ أَنَيْسٌ: لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ. فَمَا هُوَ بِقَوْلِهِمْ. وَلَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلَى لِسَانِ أَحَدٍ بَعْدِي؛ أَنْهُ شِعْرٌ. وَلَكُ عَلَى لِسَانِ أَحَدٍ بَعْدِي؛ أَنْهُ شِعْرٌ. وَالله ! إِنَّهُ لَصَادِقٌ. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.

قَالَ: قُلْتُ: فَاكْفِنِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأَنْظُرَ. قَالَ فَأَتَيْتُ مَكَّةً . فَتَضَعَّفْتُ رَجُلًا مِنْهُمْ. فَقُلْتُ: أَيْنَ هَذَا الَّذِي تَدْعُونَهُ الصَّابِئُ ؟ فَأَشَارَ إِلَيَّ ، فَقَالَ: الصَّابِئُ . فَمَالَ عَلَيْ أَهْلُ الْوَادِي بِكُلِّ مَدَرَةٍ وَعَظْمٍ. حَتَّى نَوْتُ مَغْشِيًّا عَلَيْ . قَالَ فَارْتَفَعْتُ حِينَ ارْتَفَعْتُ ، كَأَنِّي نُصُبُّ أَحْمَرُ . عَرَرْتُ مَعْشِيًّا عَلَيْ . قَالَ فَارْتَفَعْتُ حِينَ ارْتَفَعْتُ ، كَأَنِّي نُصُبُّ أَحْمَرُ . قَالَ : فَأَتَيْتُ زَمْزَمَ فَغَسَلْتُ عَنِي الدِّمَاءَ ، وَشَرِبْتُ مِنْ مَائِهَا . وَلَقَدْ لَبِثْتُ ، يَا ابْنَ أَخِي ! ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ . مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ لَبِثْتُ ، يَا ابْنَ أَخِي ! ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ . مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ لَبِثْتُ ، يَا ابْنَ أَخِي ! ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ . مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ لَبِشْتُ ، يَا ابْنَ أَخِي ! ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ . مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ لَبِشْتُ ، يَا ابْنَ أَخِي ! ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ . مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ لَجُدْتُ عَلَى كَبِدِي لَيْلَةٍ فَهُ مُوعٍ . قَالَ فَبَيْنَا أَهْلُ مَكَّةً فِي لَيْلَةٍ قَمْرَاءَ إِضْحِيانَ ، إِذْ ضُرِبَ عَلَى أَسْمِخَتِهِمْ . فَمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَحَدٌ . وَامْرَأَتَيْنُ مِنْهُمْ تَدْعُوانِ إِسَافًا عَلَى أَسْمِخَتِهِمْ . فَمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَحَدٌ . وَامْرَأَتَيْنُ مِنْهُمْ تَدْعُوانِ إِسَافًا

وَنَائِلَةً . قَالَ فَأَتَتَا عَلَيَّ فِي طَوَافِهِمَا فَقُلْتُ : أَنْكِحَا أَحَدَهُمَا الْأَخْرَى . قَالَ فَمَا تَنَاهَتَا عَنْ قَوْلِهِمَا. قَالَ فَأَتَتَا عَلَيَّ. فَقُلْتُ: هَنَّ مِثْلُ الْخَشَبَةِ. غَيْرَ أَنِّي لَا أَكْنِي . فَانْطَلَقَتَا تُولوِلَانِ ، وَتَقُولَانِ : لَوْ كَانَ هَهُنَا أَحَدُّ مِنْ أَنْفَارِنَا ! قَالَ فَاسْتَقْبَلَهُمَا رَسُولُ الله عَيْكِ وَأَبُو بَكْرٍ. وَهُمَا هَابِطَانِ. قَالَ « مَالَكُمَا؟ » قَالَتَا: الصَّابِئُ يَيْنَ الْكَعْبَةِ وَأَسْتَارِهَا. قَالَ: « مَا قَالَ لَكُمَا؟ » قَالَتَا: إِنَّهُ قَالَ لَنَا كَلِمَةً تَمْلَأُ الْفَمَ. وَجَاءَ رَسُولُ الله عَيْكِ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ. وَطَافَ بِالْبَيْتِ هُوَ وَصَاحِبُهُ. ثُمَّ صَلَّى. فَلَمَّا قَضَى صَلَاتُهُ (قَالَ أَبُو ذَرٌ) فَكُنْتُ أَنَا أَوَّلُ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَام. قَالَ فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله ! فَقَالَ: « وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ الله ». ثُمَّ قَالَ: « مَنْ أَنْتَ ؟ » قَالَ قُلْتُ: مِنْ غِفَارٍ. قَالَ فَأَهْوَى بِيَدِهِ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ. فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: كَرِهَ أَنِ انْتَمَيْتُ إِلَى غِفَارٍ. فَذَهَبْتُ آخُذُ بِيَدِهِ. فَقَدَعَنِي صَاحِبُهُ. وَكَانَ أَعْلَمَ بِهِ مِنِّي. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ. ثُمَّ قَالَ: «مَتَى كُنْتَ هَهُنَا؟» قَالَ قُلْتُ: قَدْ كُنْتُ هَهُنَا مُنْذُ ثَلَاثِينَ ، يَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْم . قَالَ : ﴿ فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُكَ ؟ ﴾ قَالَ قُلْتُ : مَا كَانَ لِي طَعَامٌ ، إِلَّا مَاءُ زَمْزَمَ . فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي . وَمَا أَجِدُ عَلَى كَبِدِي سَخَفَةَ مُجوع. قَالَ: ﴿ إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ . إِنَّهَا طَعَامُ طُّعْم ﴾ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ الله ! اثْذَنْ لِي فِي طَعَامِهِ اللَّيْلَةَ. فَانْطَلَقَ رَسُولُ الله عِيْكِ وَأَبُو بَكْرٍ. وَانْطَلَقتُ مَعَهُمَا . فَفَتَحَ أَبُو بَكْرِ بَابًا . فَجَعَلَ يَقْبِضُ لَنَا مِنْ زَيِيبِ الطَّائِفِ. وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ طَعَام أَكَلْتُهُ بِهَا. ثُمَّ غَبَرْتُ مَا غَبَرْتُ . ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ الله عِيْكِ فَقَالَ : « إِنَّهُ قَدْ وُجِّهَتْ لِي أَرْضٌ ذَاتُ نَحْلِ. لَا أُرَاهَا إِلَّا يَثْرِبَ. فَهَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّي قَوْمَكَ ؟ عَسَى الله أَنْ يَنْفَعَهُمْ بِكَ وَيَأْجُرَكَ فِيهِمْ ». فَأَتَيْتُ أَنَيْسًا فَقَالَ: مَا

فنثا علينا: بنون ثم مثلثةٍ. أي: أشاع وأفشى.

صرمتنا: بكسر الصاد: وهي القطعةُ من الإبل، وتطلقُ أيضًا على القطعة من الغنم.

فنافر أنيس ... إلى آخره: أي: تراهن هو وآخر أيهما أشعر؟ وكان الرهن صرمة ذا وصرمة ذاك، فأيهما كان أفضل أخذ الصرمتين، فتحاكما إلى الكاهن فحكم أن «أنيسًا» أفضل، وهو معنى قوله: «فخير أنيسًا» أي: جعله الخيار والأفضل.

كأني خفاء: بكسر الخاء المعجمة، وتخفيف الفاء، والمد. وهو الكساء. وروى: بجيم مضمومة. وهو غثاء السيل.

فراث: أي: أبطأ.

أقراء الشعر: بالقاف والراء والمد، أي: طرقه وأنواعه.

فتضعفت رجلًا منهم: أي: نظرت إلى أضعفهم فسألته، لأن الضعيف مأمون الغائلة غالبًا. ولابن ماهان: « فتضيفت » بالياء، وأنكرها القاضي وغيره وقالوا: لا وجه لها هنا.

كأني نصب أحمر: بضم الصاد وسكونها واحد « الأنصاب » وهي حجارةً

كانت الجاهلية تنصبها وتذبح عندها، يعني من كثرة الدماء التي سالت منه بضربهم.

تكسرت عكن بطني: أي: انثنت لكثرة السمن وانطوت.

سخفة جوع: بفتح السين المهملة وضمها، وسكون الخاء المعجمة. وهي رقة الجوع وضعفه وهزاله.

في ليلة قمراء: أي: مقمرة طالع قمرها.

إضحيان: بكسر الهمزة والحاء، وسكون الضاد المعجمة بينهما. أي:

إذ ضرب على أسمختهم: جمع «سماخ» وهو الخرق الذي في الأذن، ويقال بالسين وبالصاد وهو أفصح، والمراد هنا آذانهم، أي: ناموا.

وامرأتان: (ق٢/٢٦٢) في نسخة « وامرأتين »(١) على تقدير « ورأيت » .

فما تناهنا عن قولهما: أي : ما انتهنا عنه بل دامنا عليه . وفي نسخة : «فما تناهنا على قولهما .

فقلت: «هن مثل الخشبة» غير أني لا أكنى: أي: قال لهما: ذكر في الفرج، وأراد بذلك سب «إساف» و«نائلة» وغيظ الكفار بذلك.

تولولان: أي: تدعوان بالويل.

لو كان ها هنا أحد من أنفارنا: جمع نفر ونفير، وهو الذي ينفر عند الاستغاثة. وروي: «من أنصارنا»، وجواب «لو» محذوف، أي: لانتصر لنا. كلمة تملأ الفم: أي: عظيمة لا شيء أقبح منها كالشيء الذي يملأ الشيء فلا يسع غيره. وقيل: معناه لا يمكن ذكرها وحكايتها لأنها تسد فم حاكيها، وتملؤه لاستعظامها.

فَقَدَعَنِي: بالدال المهملة. أي: كفني ومنعني.

طعام طعم: بضم الطاء، وسكون العين. أي: تشبع شاربها كما يشبعه الطعام.

<sup>(</sup>١) كما في «الصحيح» هنا.

غبرت ما غبرت: بقيت ما بقيت.

قد وجهت لي الأرض: أي: أريت جهتها.

لا أراها: ضبط بضم الهمزة وفتحها.

ما بي رغبة عن دينكما: أي: لا أكرهه بل أدخل فيه.

فاحتملنا: يعنى: حملنا أنفسنا ومتاعنا على الإبل.

إيماء: بكسر الهمزة وحكى فتحها، وبالمد.

ابن رحضة: براء وحاء وصاد مفتوحات.

\* \* \*

(٠٠٠) حدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحُنْظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، بِهَذَا شُمَيْلٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ - قُلْتُ فَاكْفِنِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأَنْظُرَ - قَالَ: نَعَمْ. وَكُنْ عَلَى حَذَرٍ مِنْ أَهْلِ مَكَةً. فَإِنَّهُمْ قَدْ شَنِفُوا لَهُ وَتَجَهَّمُوا.

شنفوا (له)(١): بفتح الشين المعجمة، وكسر النون، وفاء. أي: أبغضوه. وتجهموا: أي: قابلوه بوجوه كريهةٍ غليظةٍ.

( • • • ) حدَّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْنُتَى الْعَنَزِيُّ . حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي عَدِيِّ قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ قَالَ أَبُو ذَرِّ : يَا ابْنَ أَخِي ! صَلَّيْتُ سَنتَيْنِ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّهِ يَ النَّهِ . قَالَ قَلْتُ : فَأَيْنَ كُنْتَ تَوَجَّهُ ؟ قَالَ : حَيْثُ وَجَهَنِيَ الله . وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ قَلْتُ : فَأَيْنَ كُنْتَ تَوَجَّهُ ؟ قَالَ : حَيْثُ وَجَهَنِيَ الله . وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ الله . وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ الله . وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ الله . وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ الله يَوَالَ فِي الْحَدِيثِ : فَتَنَافَرَا إِلَى رَجُلٍ بِنَحْوِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ . وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : فَتَنَافَرَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُغَلِّقِ . وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : فَتَنَافَرَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْكُهَّانِ . قَالَ فَلَمْ يَزَلْ أَخِي ، أُنيْسٌ يَمُدَحُهُ حَتَّى غَلَبَهُ . قَالَ فَلَحَاءَ النَّبِيُ صِرْمَتَهُ فَضَمَمْنَاهَا إِلَى صِرْمَتِنَا . وَقَالَ أَيْضًا فِي حَدِيثِهِ : قَالَ فَجَاءَ النَّبِيُ صَرْمَتَهُ فَضَمَمْنَاهَا إِلَى صِرْمَتِنَا . وَقَالَ أَيْضًا فِي حَدِيثِهِ : قَالَ فَجَاءَ النَّبِيُ

<sup>(</sup>١) في (ب): (به).

عَلَيْهِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْقَامِ. قَالَ: فَأَتَيْتُهُ. فَإِنِّي لَأُوَّلُ النَّه ! قَالَ النَّه ! فَقَالَ: « مُنْذُكَمْ أَنْتَ هُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ . مَنْ أَنْتَ » . وفِي حَدِيثِهِ أَيْضًا: فَقَالَ: « مُنْذُكَمْ أَنْتَ هُهُنَا؟ » قَالَ قُلْتُ : مُنْذُ خَمْسَ عَشْرَةَ . وفِيهِ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَثْمِفْنِي بِضِيَافَتِهِ اللَّيْلَةَ .

فتنافرا إلى رجلِ(١): أي: تحاكما إليه.

اتحفني بضيافته: أي : خصَّني وأكرمني بها .

وحدَّثني بن مُحمَّد بن عَرَّم وحدَّثني إِبْرَاهِيم بن مُحمَّد بن عَرْعَرَة السَّامِيُّ وَمُحَمَّدُ بن حَاتِم (وَتَقَارَبَا فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ. وَاللَّفْظُ لِابْنِ حَاتِم) وَمُحَمَّدُ بن حَدَّثَنَا الْمُثَنَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُثَنَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ أَبِي جَمْرَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: لَمَّا بَلَغَ أَبَا ذَرِّ مَبْعَثُ النَّبِي عَلَيْهِ. بَمَكَّة وَالَّذِي عَلَم هَذَا الوَّجُلِ الَّذِي قَالَ لِاجْدِهِ: الرَّحَبُ إِلَى هَذَا الْوَادِي. فَاعْلَمْ لِي عِلْم هَذَا الوَّجُلِ الَّذِي قَالَ لِاجْدِهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْفَيْقِي فَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاحِدُ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ. حَتَّى أَصْبَحَ. ثُمَّ احْتَمَلَ فَلَهُ عَلَى اللَّهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ. حَتَّى أَصْبَحَ. ثُمَّ احْتَمَلَ فَلَهُ عَلَى اللَّهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ. حَتَّى أَصْبَحَ. ثُمَّ احْتَمَلَ فَلَهُ عَنْ شَيْءٍ. حَتَّى أَصْبَحَ. ثُمَّ احْتَمَلَ فَلَهُ عَلَى اللَّهُ وَاحِدِ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ. حَتَّى أَصْبَحَ. ثُمَّ احْتَمَلَ فَلَهُ عَلَى اللَّهُ وَاحِدُ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ. حَتَّى أَصْبَحَ. ثُمَّ احْتَمَلَ الْمَا وَاحِدُ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ. حَتَّى أَصْبَعَ. ثُمَّ احْتَمَلَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمَا الْمُعَلَى اللَّهُ الْمَا الْمُ الْمُهُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْ الْمُلْعُ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْم

<sup>(</sup>١) في ( ب ): ( فتنافت الرجل ) !!

قُرَيْبَتُهُ وَزَادَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ. فَظَلَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ. وَلَا يَرَى النَّبِيَّ ﷺ. حَتَّى أَمْسَى. فَعَادَ إِلَى مَضْجَعِهِ. فَمَرَّ بِهِ عَلِيُّ . فَقَالَ : مَا أَنَى لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزَلَهُ ؟ فَأَقَامَهُ. فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ وَلَا يَسْأَلُ وَاحِدُ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيءٍ. حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. فَأَقَامَهُ عَلِيٌّ مَعَهُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَلَا تُحَدِّثُنِي ؟ مَا الَّذِي أَقْدَمَكَ هَذَا الْبَلَدَ؟ قَالَ : إِنْ أَغْطَيْتَنِي عَهْدًا وَمِيثَاقًا لَتُرْشِدَنِّي، فَعَلْتُ. فَفَعَلَ. فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ: فَإِنَّهُ حَتَّ. وَهُوَ رَسُولُ الله عَلِيْكُ . فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَاتَّبِعْنِي . فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ شَيْعًا أَخَافُ عَلَيْكَ، قُمْتُ كَأَنِّي أَرِيقُ الْمَاءَ. فَإِنْ مَضَيْتُ فَاتَّبِعْنِي حَتَّى تَدْخُلَ مَدْخَلِي. فَفَعَلَ. فَانْطَلَقَ يَقْفُوهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ عَيْلِيِّ وَدَخَلَ مَعَهُ. فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ. وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ: « ارْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ فَأَخْبِرْهُمْ حَتَّى يَأْتِيَكَ أَمْرِي ». فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لأَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ فَخْرَجَ حَتَّى أَتَى الْمُسْجِدَ. فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله. وَثَارَ الْقَوْمُ فَضَرَبُوهُ حَتَّى أَضْجَعُوهُ. فَأَتَّى الْعَبَّاسُ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ. فَقَالَ: وَيْلَكُمْ ! أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ انَّهُ مِنْ غِفَارٍ. وَأَنَّ طَرِيقَ تُجُّارِكُمْ إِلَى الشَّامِ عَلَيْهِمْ. فَأَنْقذَهُ مِنْهُمْ. ثُمَّ عَادَ مِنَ الْغَدِ يَمِثْلِهَا. وَثَارُوا إِلَيْهِ فَضَرَبُوهُ . فَأَكَبُّ عَلَيْهِ الْعَبَّاسُ فَأَنْقَذَهُ .

فانطلق الآخرُ: كذا في أكثر «الأصول». وفي «بعضها»: «الأخ »(١) بدله.

شنة: بفتح الشين. وهي القربةُ الباليةُ.

<sup>(</sup>۱) وهي رواية البخاريِّ (۱۷۳/۷- فتح)، ووقع في رواية الكشميهني للبخاري مثل رواية مسلم هنا .

فلما رآه تبعه: كذا في كل «الأصول» وفي البخاري (١٧٣/٧- فتح): «أتبعه »(١) بسكون (ق٦٢٦٣) التاء، أي: قال: اتبعني. قال القاضي: وهي أحسن وأشبه بسياق الكلام.

ثم احتمل قريته: في نسخة بالتصغير « قريبته  $^{(7)}$ .

أما أنى للرجل؟: أي: أما حان، وفي نسخة: «أما آن» وهما لغتان. وفي نسخة: «ما» بحذف ألف الاستفهام (٢).

يقفوه: أي: يتبعه.

بين ظهرانيهم: بفتح النون. أي: بينهم.

\* \* \*

(٢٩) باب من فضائل جرير بن عبد الله ، رضي الله تعالى عنه الله عنه ١٣٦ – (٢٤٧٦) حدَّثني عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانِ . أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ بَيَانِ ، عَنْ جَرِيرٍ . قَالَ : كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَيْتُ يُقَالُ لَهُ ذُو الْخَلَصةِ . عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ جَرِيرٍ . قَالَ : كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَيْتُ يُقَالُ لَهُ ذُو الْخَلَصةِ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ الْكَعْبَةُ الشَّامِيَةُ . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيِّةِ : (هَلْ أَنْتَ مُرِيحِي مِنْ ذِي الْخَلَصةِ وَالْكَعْبَةِ الْيَمَانِيَةِ والشَّامِيَةِ ؟ » فَنَفَرْتُ إِلَيْهِ (هَلْ أَنْتَ مُرِيحِي مِنْ ذِي الْخَلَصةِ وَالْكَعْبَةِ الْيَمَانِيَةِ والشَّامِيَةِ ؟ » فَنَفَرْتُ إِلَيْهِ فِي مِائَةٍ وَحَمْسِينَ مِنْ أَحْمَسَ . فَكَسَرْنَاهُ وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ . فَالَّ يَعْبَدُهُ . فَالَ : فَدَعَا لَنَا وَلِأَحْمَسَ .

ذو الخلصة : بفتح الحاء المعجمة واللّام ، (ومحكي سكونُها) (٢) ، ومحكي ضمُّ الحاء مع فتح اللّام .

وكان يقال له: «الكعبة اليمانية» و«الكعبة الشامية»: المراد أنهم كانوا يقولون لذي الخلصة الكعبة اليمانية .، وللذي بمكة الكعبة (الشامية)(1) للتمييز.

<sup>(</sup>١) كذا، والذي في «البخاريّ»: «تبعه» مثل رواية مسلم سواء، ولم ينبه الحافظ في «شرحه» على هذه الرواية، فالله أعلمُ.

<sup>(</sup>٢) وهي رواية الصحيح هنا.

<sup>(</sup>٣) ساقط من «ب».

<sup>(</sup>٤) في «ب»: «اليمانية»!!

هل أنت (مريحي) (٢) من ذي الخلصة والكعبة اليمانية والشامية ؟: قال القاضي: لفظ «والشامية» هنا وهم من بعض الرواة والصواب حذفه كما في البخاري (١٣١/٧). وقال النووي: (٣٥/١٦): يمكن تأويله، والتقدير: هل أنت مريحي من قولهم الكعبة اليمانية والشامية ووجود هذا الموضع الذي يلزم منه هذه التسمية ؟.

١٣٧- (٠٠٠) حدَّ ثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله الْبَهَجَلِيِّ. قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله عَلَيْ : « يَا جَرِيرُ! أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْبَهَجَلِيِّ. قَالَ: فَنَفَرْتُ فِي حَمْسِينَ الْخَلَصَةِ » يَيْتٍ لِخَنْعَمَ كَانَ يُدْعَى كَعْبَةً الْيَمَانِيةِ. قَالَ: فَنَفَرْتُ فِي خَمْسِينَ الْخَلَصَةِ » يَيْتٍ لِخَنْعَمَ كَانَ يُدْعَى كَعْبَةً الْيَمَانِيةِ. قَالَ: فَنَفَرْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةٍ فَارِس. وَكُنْتُ لَا أَنْبُتُ عَلَى الْخَيْلُ فَذَكُوْتِ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيلٍةٍ.

فَضَرَبَ يَدَهُ فِي صَدْرِي فَقَالَ: ﴿ اللّهِمَّ ! ثَبَّنْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا ﴾ . قَالَ: ﴿ اللّهِمَّ ! ثَبَنْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا ﴾ . قَالَ: فَانْطَلَقَ فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ . ثُمَّ بَعَثَ جَرِيرٌ إِلَى رَسُولِ الله عَيْلِيّ رَجُلًا يَبَيِّ وَقَالَ لَهُ: مَا جِئْتُكَ يَبَشُّرُهُ . يُكْنَى أَبَا أَرْطَاةَ ، مِنَّا . فَأَتَى رَسُولَ الله عَيْلِيّ فَقَالَ لَهُ: مَا جِئْتُكَ حَيْلِ حَتَّى تَرَكْنَاهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ . فَبَرَّكَ رَسُولُ الله عَيْلِيّ عَلَى خَيْلِ حَتَّى تَرَكْنَاهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ . فَبَرَّكَ رَسُولُ الله عَيْلِيّ عَلَى خَيْلِ مَحْمَسَ وَرِجَالِهَا ، خَمْسَ مَرَّاتٍ .

كأنَّها جملٌ أجرب: قال القاضي: معناه مطلي بالقطران لما به من الجرب، فصار أسود، لذلك يعني صارت سوداء من احتراقها.

( • • • ) حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ﴿ وَحَدَّثَنَا ابْنُ لَهُو مَكَ ثَنَا ابْنُ لَمُعَلَّذَ اللهُ عَبَّادِ . حَدَّثَنَا شُفْيَانُ . ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبِي . ﴿ وَحَدَّثَنَا اللهِ عَبَّادٍ . حَدَّثَنَا شُفْيَانُ . ﴿ وَحَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) في (ب): (ترتجي)!

ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا مَرُوَانُ (يَعْنِي الْفَزَارِيُّ). ﴿ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً. كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ. بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ فِي حَدِيثٍ مَرْوَانَ: فَجَاءَ بَشِيرُ جَرِيرٍ، أَبُو أَرْطَاةَ، مُحصَيْنُ بْنُ رَبِيعَةً، يُبَشِّرُ النَّبِيُّ عَلِيْتٍ.

أبو أرطاة حسين بن ربيعة: في «نسخةٍ»(١): «حصين» بالصاد. قال القاضي: وهو الصوابُ.

(٣٠) باب فضائل عبد الله بن عباس، رضي الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله النَّضْرِ. قَالَا: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ. حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ الْيَشْكُرِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ. حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ الْيَشْكُرِيُّ. قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ الله بْنَ أَبِي يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْدٍ أَتَى الْخَلَاءَ. فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ: «مَنْ وَضَعَ هَذَا؟» - فِي اللهمَّ اللهمَّة وَهُوءَ أَبِي بَكْرٍ - قُلْتُ: ابْنُ عَبَّاسٍ. قَالَ: «اللهمَّ اللهمَّةُ اللهُ اللهُ اللهمَّةُ اللهُ اللهمَّةُ اللهمُ المُؤْلِدُ اللهمُ المُؤْلِدُ اللهمُ المُؤْلِدُ اللهمُ المُؤْلِدُ اللهمَّةُ المُؤْلِدُ اللهمَّةُ اللهمَّةُ اللهمَّةُ المُؤْلِدُ اللهمَّةُ المُؤْلِدُ المُؤْلِدُ اللهمُ المُؤْلِدُ اللهمَّةُ المُؤْلِدُ اللهمُ المُؤْلِدُ اللهمُ المُؤْلِدُ اللهمُ المُؤْلِدُ اللهمُ المُؤْلِدُ اللهمُ المُؤْلِدُ اللهمُ اللهمَّةُ المُؤْلِدُ المُؤْلِدُ اللهمُ المُؤْلِدُ اللهمُ المُؤْلِدُ اللهمُ المُؤْلِدُ اللهمَالِ اللهمُ المُؤْلِدُ المُلْمُ المُؤْلِدُ اللهمُ المُؤْلِدُ اللهمُ المُؤْلِدُ اللهمِ المُؤْلِدُ اللهمُ المُؤْلِدُ المُؤْلِدُو

وأبو بكر بن النضر: وفي «نسخة»: «ابن أبي النضر» نسبة إلى جدِّه والد النضر، وهو هاشم بن القاسم.

(٣١) باب من فضائل عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما • ٢٤٧٩ - (٣٤٧٩) حدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ مُحمَيدِ ( وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ) قَالًا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ،

<sup>(</sup>١) كما في «الصحيح» هنا.

لم ترع: أي: لا روع عليك ولا ضرر.

( • • • ) حَدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ . أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ ، خَتَنُ الْفِرْيَابِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ ، عَنْ غَبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . قَالَ : كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ . وَلَمْ يَكُنْ لِي عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . قَالَ : كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ . وَلَمْ يَكُنْ لِي أَهْلٌ . فَرَأَيْتُ فِي النَّبِيِّ عَلِيْهِ أَلْمَا انْطُلِقَ بِي إِلَى بِئْرٍ . فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ أَهْلِي بَعْرِ . فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ إِلَى بَعْرٍ . فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ .

ختن الفريابي: بفتح الحاء المعجمة، والمثناة فوق أي: زومج بِنته.

(٣٢) باب من فضائل عبد الله بن سلام، رضي الله عنه الله عنه من من عبد الله عنه بن عرب عدد أَنْنَا إِسْحَقُ بْنُ

عِيسَى. حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ، لِحَيِّ يَمْشِي، إِنَّهُ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ، لِحَيِّ يَمْشِي، إِنَّهُ فِي الْجُنَّةِ، إِلَّا لِعَبْدِ الله بْنِ سَلَامٍ.

\* \* \*

ما سمعتُ رسول الله ﷺ يقول لحيِّ يمشي إنه في الجنة ، إلَّا لعبد الله بن سلام: قال النووي: (٤١/١٦): لا يخالف (ق٢/٢٦٣) هذا ما ثبت من إخباره ﷺ عن العشرة والحسن والحسين وعكاشة وثابت بن قيس وغيرهم إنهم في الجنة ، لأن «سعدًا» إنما نفى سماعه ولم ينف أصل الإخبار بالجنة لغيره . قال: ولو نفاه كان الإثبات مقدمًا عليه .

\* \* \*

مُعَاذِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادِ مُعَاذِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادِ قَالَ : كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فِي نَاسٍ . فِيهِمْ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ . فَجَاءَ رَجُلٌ فِي وَجْهِهِ أَثَرٌ مِنْ خُشوعٍ . فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ . هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ . فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا . ثُمَّ خَرَجَ الْجُنَّةِ . هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ . فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا . ثُمَّ خَرَجَ الْجُنَّةِ . هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ . فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا . ثُمَّ خَرَجَ الْجُنَّةِ . هَذَا رَجُلٌ مَنْ الله ! مَا يَنْبَغِي فَا تَبْعُنِي مَنْ عَلْمُ . وَسَأَحَدُ ثُنَا . قَالَ : سُبْحَانَ الله ! مَا يَنْبَغِي لَا حَدِلُ الله ! مَا يَنْبَغِي لِلَاحَدِ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ . وَسَأَحَدُ ثُلُكَ لِمَ ذَاكَ ؟ رَأَيْتُ رُؤْيًا عَلَى عَهْدِ لِلْحَدِ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ . وَسَأَحَدُ ثُلُكَ لِمَ ذَاكَ ؟ رَأَيْتُ رُؤْيًا عَلَى عَهْدِ لِلله عَيْقِ لَ الله عَلَهُ . وَسَأَحَدُ لَكُ الله الله عَمُودُ مِنْ حَدِيدٍ . أَسْفَلُهُ فِي رَسُولِ الله عَيْهِ السَّمَاءِ . فِي أَعْلَاهُ عُرُوةٌ . فَقِيلَ لِي : ارْقَة . فَقُلْتُ وَعُشْبَهَا وَخُضْرَتَهَا – وَوَسُطَ الرَّوْضَةِ عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ . وَالْيُصَفُ الْخَادِمُ ) الأَرْضَ وَأَعْدَهُ مِنْ خَلْفِهِ بِيَدِهِ – فَرَقِيتُ حَتَّى فَقَالَ : بِثِيَابِي مِنْ خَلْفِهِ بِيَدِهِ – وَصَفَ أَنَّهُ رَفَعَهُ مِنْ خَلْفِهِ بِيَدِهِ – فَرَقِيتُ حَتَّى

كُنْتُ فِي أَعْلَى الْعَمُودِ. فَأَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ. فَقِيلَ لِيَ: اسْتَمْسِكْ.

فَلَقَدِ اسْتَيْقَظْتُ وَإِنَّهَا لَفِي يَدِي. فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ عَيِّكَ فَقَالَ: « تِلْكَ الرَّوْضَةُ الْإِسْلَامُ. وَذَلِكَ الْعَمُودُ عَمُودُ الْإِسْلَامِ. وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ عُرْوَةُ الْوُثْقَى .. وَأَنْتَ عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى تَمُوتَ » .

قَالَ : وَالرَّجُلُ عَبْدُ الله بْنُ سَلَامٍ .

فصلى ركعتين فيها: قال النوويُّ(١) (٤٢/١٦): فيه نقصُ لَفْظةٍ ، ثبتت في «البخاريِّ» (١٢٩/٧) وهي: «ركعتين تجوَّز فيهما»

ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم: قال النووي: يحتمل أنه لم يسمع خبر «سعد»، ويحتمل(٢) أنه كره الثناء عليه بذلك تواضعًا وإيثارًا للخمول وكراهة للشهرة.

> منصف: بكسر الميم، وفتح الصاد، ويقال: بفتح الميم أيضًا. فرقيت: روي بكسر القاف وفتحها – لغتان – .

٩ ١ ٩ - ( ٠ ٠ ٠ ) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ . حَدَّثَنَا حَرَمِي بْنُ عُمَارَةً . حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ . قَالَ: قَالَ قَيْشُ بْنُ عُبَادِ: كُنْتُ فِي حَلْقَةِ فِيهَا سَعْدُ بْنُ مَالِكِ وَابْنُ عُمَرَ. فَمَرٌ عَبْدُ الله بْنُ سَلَام. فَقَالُوا: هَذَا رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ فَقُمْتُ

<sup>(</sup>١) هذا اختصارً مخلِّ لكلام النووي رحمه الله ، لأنَّ رواية مسلم هنا فيها اللَّفظة التي استدركها النوويُّ من ( صحيح البخاري ) لكن النوويُّ عنى بعض النُّسخ. فقال (١٦٪ ٤٢): ﴿ وَفِي بِعَضِ النُّسَخِ: فَصَلَّى رَكَّعَتِينَ فِيهِما ، ثُمُّ خرجٍ. وَفِي ﴿ بَعَضُهَا ﴾ : فصلى ركعتين ثُمُّ خرج، فهذه الأخيرةُ ظاهرةٌ، وأما إثبات ﴿ فيها ﴾ أو ﴿ فيهما ﴾ فهو الموجود لمعظم رواة مسلّم، وفيه نقصٌ، وتمامُهُ ماثبت في « البخاري » : ركعتين تجوّز فيهما » .

<sup>(</sup>٢) وهذا الاحتمال أقوى. والله أعلم.

فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ قَالُوا كَذَا وَكَذَا. قَالَ: سُبْحَانَ الله ! مَا كَانَ يَنْبَعِي لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ. إِنَّمَا رَأَيْتُ كَأَنَّ عَمُودًا وُضِعَ فِي رَوْضَةِ خَضْرَاءَ. فَنُصِبَ فِيهَا. وَفِي رَأَّسِهَا عُرْوَةٌ. وَفِي أَسْفَلِهَا مِنْصَفُ - خَضْرَاءَ. فَنُصِبَ فِيهَا. وَفِي رَأَّسِهَا عُرْوَةٌ. وَفِي أَسْفَلِهَا مِنْصَفُ - وَالْمِنْصَفُ الْوَصِيفُ - فَقِيلَ لِي : ارْقَهْ. فَرَقِيتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِالْعُرُوةِ. وَالْمِنْصَفُ الله عَلَى رَسُولِ الله عَلَى يَاللهِ عَلَى يَاللهُ عَلَى الله عَلَى مَا الله عَلَى الله عَلَى مَا الله عَلَى الله عَلَى مَا الله عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

الوصيف: هو الصغير المدرك للخدمة.

 أَصْحَابِ الشَّمَالِ. قَالَ فَإِذَا جَوَادُ مَنْهَجٌ عَلَى يَمِينِي. فَقَالَ لِي: خُذْ هَهُنَا. فَأَتَى بِي جَبَلًا. فَقَالَ لِي: اصْعَدْ. قَالَ: فَجَعَلْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ هَهُمَّا فَلَاتُ هَمُّنَا. فَأَتَى بِي جَبَلًا. فَقَالَ لِي: اصْعَدْ فَعِلْتُ ذَلِكَ مِرَارًا. قَالَ ثُمَّ الْطَلَقَ وَصَعْدَ خَرَرْتُ عَلَى السَّمَاءِ وَأَسْفَلُهُ فِي الأَرْضِ. فِي أَعْلَاهُ عِي حَتَّى أَتَى بِي عَمُودًا. رَأْسُهُ فِي السَّمَاءِ وَأَسْفَلُهُ فِي الأَرْضِ. فِي أَعْلَاهُ حَلْقَةٌ. فَقَالَ لِي: اصْعَدَ فَوْقَ هَذَا. قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ أَصْعَدُ هَذَا؟ وَرَأْسُهُ فِي السَّمَاءِ. قَالَ فَإِذَا أَنَا مُتَعَلِقًا بِالْحَلْقَةِ حَتَّى وَرَأُسُهُ فِي السَّمَاءِ. قَالَ وَبَقِيتُ مُتَعَلِقًا بِالْحَلْقَةِ حَتَّى بِالْحَلْقَةِ. قَالَ ثُمَّ ضَرَبَ الْعَمُودَ فَخُرَّ. قَالَ وَبَقِيتُ مُتَعَلِقًا بِالْحَلْقَةِ حَتَّى بِالْحُلْقَةِ. قَالَ ثُمَّ صَرَبَ الْعَمُودَ فَخُرَّ. قَالَ وَبَقِيتُ مُتَعَلِقًا بِالْحَلْقَةِ حَتَّى بِالْحُلْقَةِ. قَالَ ثُمَّ صَرَبَ الْعَمُودَ فَخُرَّ. قَالَ وَبَقِيتُ مُتَعَلِقًا بِالْحَلْقَةِ حَتَّى بِالْحُونُ النَّي عَلَى وَالْمَ وَأَمَّا الطُّرُقُ التِي وَأَيْتُ عَنْ يَسَارِكَ فَهِي طُرُقُ أَصْحَابِ الشِّمَالِ. قَالَ وَأَمَّا الطُّرُقُ التَّي رَأَيْتَ عَنْ يَسَارِكَ فَهِي طُرُقُ أَصْحَابِ الشِّمَالِ. قَالَ وَأَمَّا الْعُرُوةُ فَهِي مَوْدُ الْإِسْلَامِ. وَأَمَّا الْعُرُوةُ فَهِي عَمُودُ الْإِسْلَامِ. وَأَمَّا الْعُرُوةُ فَهِي عَمُودُ الْإِسْلَامِ. وَأَمَّا الْعُرُوةُ فَهِي عَمُودُ الْإِسْلَامِ. وَلَنْ تَزَالَ مُتَمَسِّكًا بِهِا حَتَّى تَمُوتَ».

بجواد: بتشديد الدَّال، جمع «جادة» وهي الطريق البينة المسلوكة. جواد منهج: أي: طريق واضحة بينة مستقيمة. فزجل بي: بالزاي والجيم. أي: رمى به.

(٣٤) باب فضائل حسان بن ثابت ، رضي الله عنه

101- (٢٤٨٥) حدَّثنا عَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. كُلُّهُمْ عَنْ شَفْيَانَ. قَالَ عَمْرُو: حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِحَسَّانِ وَهُوَ يُنْشِدُ الرُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِحَسَّانِ وَهُوَ يُنْشِدُ الشِّعْرَ فِي الْمُسْجِدِ. فَلَحَظَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ، وفِيهِ مَنْ هُوَ الشِّعْرَ فِي الْمُسْجِدِ. فَلَحَظَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ، وفِيهِ مَنْ هُوَ

خَيْرٌ مِنْكَ. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ. فَقَالَ: أَنْشُدُكَ الله! أَسَمِعْتَ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ أَجِبْ عَنِي. اللَّهُمَّ ! أَيِّدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ؟ ﴾ قَالَ: اللَّهُمَّ ! أَيِّدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ؟ ﴾ قَالَ: اللَّهُمَّ ! نَعَمْ.

\* \* \*

( • • • ) حَدَّثناه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ حَسَّانَ قَالَ ، فِي حَلْقَةٍ فِيهِمْ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنْشُدُكَ الله ! يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ! أَسْمِعْتَ رَسُولَ الله عَيِّلَةٍ . فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

\* \* \*

٢٠٠٠ (٠٠٠) حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ. أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ أَبُو الْيَمَانِ. أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيَّ يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ: عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيَّ يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ: أَنْهُدُكَ الله! هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ عَلِيلٍ يَقُولُ: « يَا حَسَّانُ! أَجِبْ عَنْ أَنْهُدُكَ الله! هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ عَلِيلٍ يَقُولُ: « يَا حَسَّانُ! أَجِبْ عَنْ رَسُولِ الله عَلِيلٍ الله مَا يَلِهُ أَو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ.

بروح القدس: هو جبريل عليه السُّلام.

\$ - 10 (٧٤٨٧) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ مِمَّنْ كَثَّرَ عَلَى عَائِشَةَ. فَسَبَبَتُهُ. فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي! دَعْهُ. فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ الله عَلِيْةٍ.

( • • • ) حدَّثناه عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ ، بِهَذَا

الْإِسْنَادِ .

\* \* \*

ينافح: أي: يدافع ويناضل.

\* \* \*

٠١٥ - (٢٤٨٨) حدَّثني بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ . قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يُنْشِدُهَا شِعْرًا . يُشَبِّبُ بَائِيَاتٍ لَكُ . فَقَالَ :

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لِحُومِ الْغَوَافِلِ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: لَكِنَّكَ لَسْتَ كَذَلِكَ. قَالَ مَسْرُوقٌ فَقُلْتُ لَهَا: لِمَ قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ لَكُ لَكُ عَلَيْكِ ؟ وَقَدْ قَالَ الله : ﴿ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١١]. فَقَالَتْ: فَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَى؟ إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ، أَوْ يُهَاجِي عَنْ رَسُولِ الله عَيْلِيمٍ.

( • • • ) حدّثناه ابْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَ قَالَتْ : كَانَ يَذُكُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ . وَلَمْ يَذْكُرْ: حَصَانٌ رَزَانٌ .

\* \* \*

يشبب: أي: يتغزَّل.

حصان: بفتح الحاء. أي: محصنة عفيفة.

رزان: أي: كاملة العقل.

(ما تُزَنُّ:)(١) أي: ما تُتَّهمُ.

وتصبح غرثى: بفتح الغين المعجمة، وسكون الراء، ومثلثة. أي: جائعة.

<sup>(</sup>۱) في «ب» : «ما ترده».

من لحوم الغوافل: معناه: لا تغتاب الناس، لأنها لو اغتابتهم شبعت من لحومهم.

٣٠٥- (٢٤٨٩) حدَّ ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ : قَالَ حَسَّانُ : يَا رَسُولَ الله ! ائْذَنْ لِي فِي أَبِي سُفْيَانَ . قَالَ «كَيْفَ بِقَرَابَتِي مِنْهُ ؟ » قَالَ : وَالَّذِي أَكْرَمَكَ ! لَأَسُلَنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ الْخَمِيرِ . فَقَالَ حَسَّانُ :

وَإِنَّ سَنَامَ الْجَدِّدِ مِنْ آلِ هَاشِمٍ بَنُو بِنْتِ مَحْزُومٍ . وَوَالِدُكَ الْعَبْدُ قَصِيدَتَهُ هَذِهِ . وَوَالِدُكَ الْعَبْدُ

( • • • ) حدَّثنا عُثمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ . حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَة ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . قَالَتِ : اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ النَّبِيَّ عَلِيْ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ . وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا سُفْيَانَ . وَقَالَ بَدَلَ – الْخَمِيرِ – الْعَجِينِ .

ائذن لمي في أبي سفيان: قال النوويُّ (٤٨/١٦): المرادُ به «ابن الحارث بن عَبِيلِةٍ عبد المطلب» وهو بن عم النبي عَبِيلِةٍ وكان إذ ذاك شديدًا على النبي عَبِيلِةٍ والمسلمين، ثم أسلم وحسن إسلامه.

وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد:

قال (ق 1/۲٦٤) النووي (٤٧/١٦): بنت مخزوم هي: «فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم» أم «عبد الله» والد النبي على وأخويه «الزبير» و«أبي طالب». قال: وبعد هذا البيت بيت لم يذكره «مسلم» وبذكره تتم الفائدة والمراد، وهو:

ومن ولدت أبناء زهرة منهمو كرام. ولم يقرب عجائزك المجد

قال: المراد بقوله «ولدت أبناء زهرة منهمو»: «هالة بنت وهب بن عبد مناف أم «حمزة» و«صفية». قال: وأما قوله: «ووالدك العبد» فهو سب لأبي سفيان بن الحارث، ومعناه أن أم الحارث بن عبد المطلب والد «أبي سفيان» هذا، هي: «سمية بنت موهب»، (و«موهب») (() غلام لبني عبد مناف، وكذا أم «أبي سفيان» كانت كذلك وهو مراده قوله: «ولم يقرب عجائزك المجد».

آبِي عَنْ جَدِّي. حَدَّتَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ. حَدَّتَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ غَبِدِ الرَّحْمَنِ، عَن عَائِشَةً؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «اهْجُوا قريْشًا. عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَن عَائِشَةً؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْ قَالَ: «اهْجُوا قريْشًا. فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقِ بِالنَّبْلِ» فَأَرْسَلَ إِلَى كَعْبِ بْن مِالِك. ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى كَعْبِ بْن مِالِك. ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ بْنِ مَالِك. ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ : قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تُوسِلُوا إِلَى هَذَا الْأَسْدِ الضَّارِبِ بِذَنَبِه ثُمَّ أَذْلَعَ لسَانَهُ فَجَعَلَ يُحَرِّكُهُ. وَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! لأَفْرِينَهُمْ بِلِسَانِي فَرْيَ الْأَدِيمِ. فَقَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! لأَفْرِينَهُمْ بِلِسَانِي فَرْيَ الْأَدِيمِ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ : هَا لَكُمْ أَنْ أَبَا بَكُرٍ أَعْلَمُ قُرِيْشٍ بِأَنْسَابِهَا. وَإِنَّ لِي مَلَى وَسُولُ الله عَلَى الله قَدْ لَخَصَ لَكَ نَسَبِي » فَأَتَاهُ حَسَّانُ . ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ لِي نَسَبِك. والَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ ! لأَسُلَلُكَ مِنْهُمْ يَا اللهُ قَدْ لَخَصَ لَي نَسَبِك. والَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ ! لأَسُلَلُكَ مِنْهُمْ كَالَا الله قَدْ لَخَصَ لِي نَسَبِك. والَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ ! لأَسُلَلُكَ مِنْهُمْ كَمَا الله قَدْ لَخَصَ لِي نَسَبِك. والَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ ! لأَسُلَلُكَ مِنْهُمْ كَمَا الله قَدْ لَقَصَ لِي نَسَبِك. والَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ ! لأَسُلَلُكَ مِنْهُمْ كَمَا اللهُ عَرْقُ مِنَ العجِينِ

قَالَت عَائِشَةُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْقِ يَقُولُ لِحَسَّانَ: « إِنَّ رُوحَ الله عَيْقِ يَقُولُ لِحَسَّانَ: « إِنَّ رُوحَ الله وَرَسُولِهِ » .

وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «هَجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَفَى

<sup>(</sup>۱) ساقط من «ب».

وَاشْتَفي ».

قَالَ حَسَّانُ:

هَجُوْتَ مُحَمَّدًا فَأَجِبْتُ عَنْهُ هَجُوْتَ مُحَمَّدًا بَرًّا تَقِيًّا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِى فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِى ثَكِلْتُ بُنَيَّتِي إِنْ لَمْ تَرَوْهَا يُبَارِينَ الْأَعِنَّةَ مُصْعِدَاتٍ يُضَلَّلُ جِيَادُنَا مُتَمَطِّراتٍ فَإِنْ أَعْرَضْتُمُو عَنَّا اعْتَمَرْنَا فَإِنْ أَعْرَضْتُمُو عَنَّا اعْتَمَرْنَا وَقَالَ الله : قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْدًا وَقَالَ الله : قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْدًا وَقَالَ الله : قَدْ يَسَّرْتُ جُنْدًا وَقَالَ الله : قَدْ يَسَّرْتُ جُنْدًا وَقَالَ الله : قَدْ يَسَّرْتُ جُنْدًا وَعَنَّ الله مِنْكُمْ فَعَدًّا وَمُولَ الله مِنْكُمْ وَمُولَ الله مِنْكُمْ وَجَبْرِيلٌ رَسُولُ الله مِنْكُمْ وَجَبْرِيلٌ رَسُولُ الله فِينَا وَجَبْرِيلٌ رَسُولُ الله فِينَا وَعِيرًا مِنْ الله فِينَا وَجِبْرِيلٌ رَسُولُ الله فِينَا وَعِيرَالًا وَعَنَا الله فِينَا

وَعِنْدَ الله فِي ذَاكَ الْجُزَاءُ وَسُولَ الله شِيمَتُهُ الْوَفَاءُ لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ تَثِيرُ النَّقْعَ مِنْ كَنَفَيْ كَدَاءِ عَلَى أَكْتَافِهَا الْأَسَلُ الظِّمَاءُ عَلَى أَكْتَافِهَا الْأَسَلُ الظِّمَاءُ تَلَطَّمُهُنَّ بِالْخُمُرِ النِّسَاءُ وَكَانَ الْفَتْحُ وَانْكَشَفَ الْغِطَاءُ يُعِرُّ الله فِيهِ مَنْ يَشَاءُ يُعِرُ الله فِيهِ مَنْ يَشَاءُ يَعُولُ الْحَقَّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءُ يَعُولُ الْحَقَّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءُ يَعُولُ الْحَقَّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءُ هُمُ الْأَنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللِّقَاءُ هُمُ الْأَنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللِّقَاءُ سِبَابٌ أَوْ قِتَالٌ أَوْ هِجَاءُ مِينَ لَهُ عِنَامُ أَوْ هِجَاءُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءُ سَوَاءُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءُ وَيُؤْمِنُ لَهُ كِفَاءُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءُ وَيُؤْمِنُ لَهُ كِفَاءُ وَيُؤْمِنُ لَهُ كِفَاءُ وَيُومِ الْقُدْسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ وَيُومِ الْقُدْسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ ورُوحُ الْقُدْسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ وَيَعْلَى اللَّهُ عَلَيْسَ لَهُ كِفَاءُ وَيُعْسَلُوهُ الْمُؤْمِ الْعُدْسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ وَيَعْمَاءُ وَيَعْمَا لَالُولُومُ الْقُدْسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ وَيَعْمَاءُ وَيَعْمَاءُ ورُوحُ الْقُدْسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ وَيَعْمَاءُ وَيَعْمَلُوهُ الْعُومُ الْمُؤْمِ الْعُومُ الْمُؤْمِ الْعُومُ الْعُومُ الْعُومُ الْعُدْسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ وَالْعَلَاءُ اللّهُ الْعُومُ الْعُومُ الْعُدْسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ الْعُومُ الْعُدْسِ لَيْسَ لَهُ الْعُومُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُنْمُ اللْعُومُ الْعُومُ الْعُنْمُ الْعُلُمُ الْعُومُ الْعُنْمُ الْعُنْمُ الْعُلُومُ الْعُمْ الْعُنْمُ الْعُنْمُ الْعُنْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُنْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْ

رشق بالنِل: بفتح الراء. أي: الرميُ بها.

قد آن لكم: أي: حان لكم.

أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه: قال العلماء: المراد بذنبه هنا لسانه، فشبه نفسه بالأسد في انتفاحه وبطشه إذا اغتاظ، وحينئذ يضرب بذنبه (جنبيه) (۱)، كما فعل «حسان» بلسانه حين أدلعه فجعل يحركه، فشبه (نفسه) (۲) بالأسد، ولسانه بذنبه.

<sup>(</sup>۱) ساقط من « ب ».

ثم أدلع لسانه: أي: أخرجه عن الشفتين.

لأفرينهم بلساني فري الأديم: أي: لأمزقن أعراضهم تمزيق الجلد.

لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين: أي: لأتلطفن في تخليص نسبك في هجوهم بحيث لا يبقى جزء من نسبك في نسبهم الذي ناله الهجو، كما أن الشعرة إذا استلت من العجين لا يبقى منها شيء.

فشفى واشتفى: أي: شفى المؤمنين، واشتفى هو بما ناله (من أعراض) (١)

(برًا: أي واسع الخير والنفع. وقيل: مُنَرَّهًا عن الإثم) (٢). (ق ٢٦٤/ ٢) شيمته: أي: خلقه.

فإن أبي ووالده وعرضي: احتج به «ابن قتيبة» لمذهبه: أن عرض الإنسان هو نفسه لا أسلافه، لأنه ذكر عرضه وأسلافه بالعطف. وقال غيره: عرض الإنسان و أموره كلها التي يحمد بها ويذم من نفسه وأسلافه وكل ما لحقه نقص بعيبه. وقاء: بكسر الواو وبالمد. هو ما وقيت به الشيء.

تكلت بنيتى: أي: فقدت نفسى.

تثير النقع: أي ترفع الغبار وتهيجه.

من كنفى كداء: بفتح النون. أي: جانبي «كداء» - بفتح الكاف والمد - وهي ثنية على باب مكة. قال النووي [ ١٦/ ٥٠]: وعلى هذه الرواية (في) (٣) هذا البيت إقواء مخالف لباقيها. وفي نسخة: «موعدها كداء».

يبارين الأعنة: وروي: «يناز عن الأعنة». قال القاضي: الأول هو رواية الأكثرين، ومعناه: أنها (لصرامتها) (٤) وقوة نفوسها تبارى أعنتها بقوة جبذها لها، وهي منازعتها لها أيضًا. قال: وروي «يبارين الأسنة» وهي الرماح، فإن صحت فمعناها: يضاهين قوامها واعتدالها.

مصعدات: أي: مقبلات إليكم، ومتوجهات.

على أكتافها: بالمثناة فوق.

<sup>(</sup>۱) ساقط من «ب». (۲) ساقط من «م».

<sup>(</sup>٣) ساقط من «الأصلين» واستدركته من «شرح النووي».

<sup>(</sup>٤) في «ب»: «لصارمتها»!

الأسل: بفتح الهمزة والسين المهملة، ولام. أي: الرماح.

الظماء: أي: الرقاق. فكأنها لقلة ما بها عطاش.

وقيل: المراد العطاش لدماء الأعداء.

وروي: «الأسد» بالدال، أي: الشجعان العطاش إلى دمائكم.

تظل جيادنا: أي: خيولنا.

متمطرات: أي: مسرعات يسبق بعضها بعضًا.

تلطمهن بالخمر النساء: أي: يمسحهن بخمرهن، بضم الخاء والميم جمع «خمار» ليزلن عنهن الغبار، إلى (....) (١)

( وقال الله قد يسرتُ جُندًا: أي: هيأتُهم، وأرصدتهم.

عرضتها اللقاء: (٢) بضم العين)، أي مطلوبها (ق ٢٦٥/١) ومقصودها ليس له كفاء: أي: مماثل ولا مقاوم.

\* \* \*

(٣٥) باب من فضائل أبي هريرة الدوسيّ، رضي الله عنه كُونَسَ ١٥٨ - (٢٤٩١) حدَّثنا عَمْرُ بْنُ يُونَسَ الله عَمْرُ النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا عُمْرُ بْنُ يُونَسَ الْيَمَامِيُّ. حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ ، يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. كَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلَامِ وَهِي مُشْرِكَةٌ فَدَعُوتُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ الله عَيْلِيّهِ مَا أَكْرَهُ. فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله عَيْلِيّهِ وَأَنَا أَبْكِي. قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ! إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإِسْلَامِ وَهُي فَتَاتَى عَلَيّ. فَلَتُ : يَا رَسُولَ الله ! إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإِسْلَامِ فَتَاتَى عَلَيّ. فَلَتْ أَنْكُ وَلُولُ الله عَيْلِيّةٍ : « اللّهُمَّ ! اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةً » فَحَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعْوَةِ نَبِيِّ الله عَيْلِيّةٍ . فَلَمَّا جِعْتُ فَصِرْتُ إِلَى الْبَابِ. فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعْوَةِ نَبِيِّ الله عَلِيّةٍ . فَلَمَّا جِعْتُ فَصِرْتُ إِلَى الْبَابِ . فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعْوَةِ نَبِيِّ الله عَلَيْقِ. . فَلَمَّا جِعْتُ فَصِرْتُ إِلَى الْبَابِ . فَاذَا هُوَ مُجَافٌ . فَسَمِعَتْ أُمِّى خَشْفَ قَدَمَيّ . فَقَالَتْ : مَكَانَكَ ! يَا أَبَا فَإِذَا هُوَ مُجَافٌ . فَسَمِعَتْ أُمِّي خَشْفَ قَدَمَيّ . فَقَالَتْ : مَكَانَكَ ! يَا أَبَا

<sup>(</sup>۱) كلمة مطموسة في «ب». (۲) ساقط من «م».

هُرَيْرَةَ! وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ. قَالَ فَاغْتَسَلَتْ وَلَبِسَتْ دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ عَنْ خِمَارِهَا. فَفَتَحَتِ الْبَابَ. ثُمَّ قَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولَ الله! وَسُولِ الله عَيْنِيَهُ وَأَنَا أَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ. قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! وَسُولِ الله عَيْنِيَةٍ، فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا أَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ. قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَبْشِرْ قَدِ اسْتَجَابَ الله دَعْوَتَكَ وَهَدَى أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ. فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ خَيْرًا.

قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ! ادْعُ الله أَنْ يُحَبِّبَنِي أَنَا وَأُمِّي إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيُحَبِّبُهُمْ إِلَيْنَا. قَالَ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اللَّهُمَّ ! حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا – يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةَ – وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِك الْمُؤْمِنِينَ. وَحَبِّبْ إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ » فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنُ يَسْمَعُ بِي ، وَلَا يَرَانِي ، إِلَّا أَحَبَّنِي.

مجاف: أي: مغلق.

خشف قدميَّ: أي: صوتهما في الأرض.

خضخصة الماء: أي: صوت تحريكه.

٩٠٥ - (٧٤٩٢) حدَّ ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ. قَالَ زُهَيْرُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ. قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ. قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ الله عَنِي . وَالله الْمُؤعِدُ. كُنْتُ رَجُلًا مِسْكِينًا. أَخْدُمُ رَسُولَ الله عَيْنَ عَلَى مَلْءِ بَطْنِي. وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ رَجُلًا مِسْكِينًا. أَخْدُمُ رَسُولَ الله عَيْنَ عَلَى مَلْءِ بَطْنِي. وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْعَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى يَشْعُلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى يَشْعُلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَاقِ. وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ يَشْعَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى مَنْ يَبْسَى شَيْعًا سَمِعَهُ أَمُوالِهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْنِي : « مَنْ يَيْسُطُ ثَوْبَهُ فَلَنْ يَنْسَى شَيْعًا سَمِعَهُ أَمُوالِهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْقِيْ : « مَنْ يَيْسُطُ ثَوْبَهُ فَلَنْ يَنْسَى شَيْعًا سَمِعَهُ أَمُوالِهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْ يَنْسَى شَيْعًا سَمِعَهُ الْمُوالِي . هَنَالَ يَسْعُ سَمِعَهُ عَنْ اللهُ عَلَى الْمُوالِي . وَكَانَتُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى الْمُولُ الله عَلَى الْمُعْمَلُولُ اللهُ عَلَى الْمُعْمَلُولُ اللهُ عَلَى الْمُعْمَالُ عَلَى يَسْعَلُ الْمُؤْلِي الْمُعْمَالُ وَلُولُ اللهُ عَلَى الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمُؤْلِقِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمُؤُلِّ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمُؤْلِقِ الْمَؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِؤْلُولُ اللهُ عَلَى الْمُؤْلِقِ اللهُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلُولُ اللهُ عَلَى الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

مِنِّي » فَبَسَطْتُ ثَوْبِي حَتَّى قَضَى حَدِيثَهُ. ثُمَّ ضَمَمْتُهُ إِلَىَّ. فَمَا نَسِيتُ شَيْعًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ.

\* \* \*

( • • • ) حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ. أَخْبَرَنَا مَعْنُ . أَخْبَرَنَا مَالِكُ . ﴿ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَالِكُ . ﴿ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمُرُ . كِلَاهُمَا عَنِ الرَّهْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، بِهَذَا الْحَدِيثِ . غَيْرَ أَنَّ مَالِكًا انْتَهَى حَدِيثُهُ عِنْدَ انْقِضَاءِ قَولِ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَلَمْ الْحَدِيثِ . فَيْ تَنْ مَالِكًا انْتَهَى حَدِيثِهِ الرَّوَايَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ : ﴿ مَنْ يَبْسُطُ ثَوْبَهُ ﴾ إِلَى آخِرِهِ . يَذْكُو فِي حَدِيثِهِ الرَّوَايَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيَةٍ : ﴿ مَنْ يَبْسُطُ ثَوْبَهُ ﴾ إِلَى آخِرِهِ . يَذْكُو فِي حَدِيثِهِ الرَّوَايَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيَةٍ : ﴿ مَنْ يَبْسُطُ ثَوْبَهُ ﴾ إِلَى آخِرِهِ .

والله الموعدُ: أي: يحاسبني إن تعمدتُ كذبًا، ويحاسب من ظن بي السوء. يشغلهم: بفتح الياء.

الصفق بالأسواق: كنايةً عن التبايع، وكانوا يصفقون بالأيدي من المتبايعين بعض.

\* \* \*

• ١٦٠ (٣٤٩٣) وحدَّثني حَوْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْتَّجِيبِيُّ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ عُووَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَلَا يُعْجِبُكَ أَبُوهُرَيْرَةَ ! جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِ مُحجْرَتِي . عَائِشَةَ قَالَتْ : أَلَا يُعْجِبُكَ أَبُوهُرَيْرَةَ ! جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِ مُحجْرَتِي . يَحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ . يُسْمِعُنِي ذَلِكَ . وَكُنْتُ أُسَبِّحُ . فَقَامَ قَبْلَ أَنْ يَحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ . يُسْمِعُنِي ذَلِكَ . وَكُنْتُ أُسَبِّحُ . فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَشُولَ الله عَلِيْهِ لَمْ يَكُنْ أَقْضِي شَبْحَتِي . وَلَوْ أَذْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ : إِنَّ رَسُولَ الله عَلِيْهِ لَمْ يَكُنْ يَسُرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ .

\* \* \*

(٢٤٩٢) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ؛ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: يَقُولُونَ: مَا بَالُ

الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لَا يَتَحَدَّثُونَ مِثْلَ أَحَادِيثِهِ ؟ وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ . إِنَّ إِخْوَانِي مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَرْضِيهِمْ . وَإِنَّ إِخْوَانِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفَّقُ بِالْأَسْوَاقِ . وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ الله عَلِيهِ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلَهُمُ الصَّفَّقُ بِالْأَسْوَاقِ . وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ الله عَلَى مِلْ عِبْفِي . فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا . وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا . وَلَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله عَلَى مِلْ عِبْفِيهِ . وَأَيْتُكُمْ يَسْسُطُ ثَوْبَهُ فَيَأْخُذُ مِنْ حَدِيثِي هَذَا ، ثُمَّ يَجْمَعُهُ إِلَى صَدْرِي . فَمَا نَسِيتُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ شَيئًا صَدْرِي . فَمَا نَسِيتُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ شَيئًا حَدَيثِي بِهِ . وَلَوْلَا آيَتَانِ أَنْزَلَهُمَا الله فِي كِتَابِهِ مَا حَدَّثُتُ شَيئًا أَبِدًا ﴿ إِنَّ لَكُ الْيَوْمِ شَيئًا الله فِي كِتَابِهِ مَا حَدَّثُتُ شَيئًا أَبِدًا ﴿ إِنَّ لَكُ النَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى ﴾ [البقرة: ١٥٩ - ١٦٠] إلَى النِّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى ﴾ [البقرة: ١٩٥ - ١٦٠] إلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ .

( • • • ) وحدَّ ثنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : إِنَّكُمْ تَقُولُونَ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : إِنَّكُمْ مَقُولُونَ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُؤْمِ الْحَدِيثِهِمْ .

لم يكن يسرد الحديث: أي: يكثره ويُتابعه.

#### (٣٦) باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم، وقصة حاطب بن أبي بلتعة

١٦١- (٢٤٩٤) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرُو - (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْأَخَرُونَ: حَدَّثَنَا) سُفْيَانُ بْنُ عُيْيَنَةَ عَنْ عَمْرُو، إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْأَخَرُونَ: حَدَّثَنَا) سُفْيَانُ بْنُ عُيْيَنَةَ عَنْ عَمْرُو،

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ. أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ أَبِي رَافِع، وَهُوَ كَاتِبُ عَلِيٍّ . قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا - رضي الله عنه - وَهُوَ يَقُولُ : بَعَثَنَا رَسُولُ الله عَيِّكُ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمُقْدَادَ . فَقَالَ : « اثْتُوا رَوْضَةَ خَاخ . فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ. فَخُذُوهُ مِنْهَا » فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خِيْلُنَّا. فَإِذَا نَحْنُ بِالْمُؤَأَةِ. فَقُلْنَا: أَخْرِجِي الْكَتَابَ. فَقَالَتْ: مَا مَعِي كِتَابٌ. فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ. فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عَقَاصِهَا فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ الله عِيْكِ . فَإِذَا فِيهِ : مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ الله عَلِيَّةِ . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ: « يَا حَاطِبُ! مَا هَذَا؟ » قَالَ : لَا تَعْجَلْ عَلَىَّ يَا رَسُولَ الله ! إِنِّي كُنْتُ امْرَأَ مُلْصَقًا فِي قُرَيْشِ (قَالَ شُفْيَانُ: كَانَ حَلِيفًا لَهُمْ. وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا) وَكَانَ مِمَّنْ كَانَ مَعَكَ مِنَ الْلُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ . فَأَحْبَبْتُ ، إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ ، أَنْ أَتَّخِذَ فِيهِمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي. وَلَمْ أَفْعَلْهُ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي. وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيِّ : «صَدَقَ » فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي. يَا رَسُولَ الله ! أَضْرِبُ عُنْقَ هَذَا الْمُنَافِقِ. فَقَالَ: « إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرِ فَقَالَ : اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ . فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ » . فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ ﴿ يَا ۚ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾ [الممتحنة: ١]. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْر وَزُهَيْرٍ ذِكْرُ الْآيَةِ. وَجَعَلَهَا إِسْحَقُ، فِي رِوَايَتِهِ، مِنْ تِلَاوَةِ سُفْيَانَ.

( • • • ) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ . ۗ وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ . ۗ وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ

ابْنُ الْهَيْشَمِ الْوَاسِطِىُ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ). كُلَّهُمْ عَنْ مُصَيْنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ. قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَلِيٍّ وَأَبَا مَرْثَدِ الْعَنَوِيُّ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ. عَلِيٍّ. قَالَ: «انْطَلِقُوا حَتَّى تأْتُوا رَوْضَة خَاخِ فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ وَكُلِّنَا فَارِسٌ. فَقَالَ: «انْطَلِقُوا حَتَّى تأْتُوا رَوْضَة خَاخِ فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِبٍ إِلَى الْمُشْرِكِينَ » فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الله بْنِ أَبِي رَافِع عَنْ عَلِيٍّ.

\* \* \*

روضة خاخ: بخائين معجمتين: بقرب المدينة في طريق (مكة) (١) بها ظعينة: هي سارة، مولاةٌ لعمران بن أبي صيفي القرشي.

اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: قال العلماء: معناهُ الغفرانُ لكم في الآخرة ، وإلَّا فلو توجب على أحدٍ منهم حدٍّ ، أقيم عليه في الدُّنيا .

## (٣٧) باب من فضائل أصحاب الشجرة، أهل بيعة الرضوان، رضي الله عنهم

١٦٣ – (٢٤٩٦) حدَّ ثني هَرُونُ بْنُ عَبْدِ الله . حَدَّ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ . قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ : أَخْبَرَنِي أَبِي الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ : أَخْبَرَ ثَنِي أُمُّ مُبَشِّرٍ ؛ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ يَقُولُ ، عِنْدَ حَفْصَةَ : « لَا يَدْخُلُ النَّارَ ، إِنْ شَاءَ الله ، مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ ، أَحَدُ . حَفْصَة : « لَا يَدْخُلُ النَّارَ ، إِنْ شَاءَ الله ، مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ ، أَحَدُ . اللّهِ يَعْولُ الله ! فَانْتَهَرَهَا . فَقَالَتْ اللّه يَعُولُ الله ! فَانْتَهَرَهَا . فَقَالَتْ حَفْصَة : ﴿ وَإِن مِّنَكُمْ إِلّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم: ٢٧] . فَقَالَ النَّبِيُ عَيِلِيّةٍ : « قَدْ حَفْصَة : ﴿ وَإِن مِّنَكُمْ إِلّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم: ٢٧] . فَقَالَ النَّبِيُ عَيِلِيّةٍ : « قَدْ قَالَ الله عَرَّ وَجَلَّ ﴿ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴾ » قالَ الله عَرَّ وَجَلَّ ﴿ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴾ » قالَ الله عَرَّ وَجَلَّ ﴿ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴾ » [مريم: ٢٧] .

في « ب » : « المدينة » .

لا يدخلُ النار إنْ شاء الله: قال النوويُّ ( ١٦ / ٥٥): قال العلماء: وهو للتبرك لا للشك، لأنه لا يدخلها أحد منهم قطعًا – كما في الحديث قبله –. قالت «بلي»: قال النووي: مقصدها الاسترشاد لا رد مقالته عَلِيَّةٍ ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم: ٧١]: قال النووي: الصحيح أن المراد بالورود في الآية المرور على الصراط، وهو جسر منصوب على جهنم فيقع فيها أهلها وينجو الآخرون.

# (٣٨) باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين، رضى الله عنهما

١٦٥- (٢٤٩٨) حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ بَرَّادٍ، أَبُو عَامِرِ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي عَامِرٍ) قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ . قَالَ : لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ عَيْلِكُ مِنْ حُنَيْنٍ، بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشِ إِلَى أَوْطَاسِ. فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ. فَقُتِلَ دُرَيْدٌ وَهَزَمَ الله أَصْحَابَهُ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: وَبَعَثَنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ. قَالَ فَرُمِي أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ. رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُجْشَم بِسَهْمٍ. فَأَثْبَتَهُ فِي رُكْبَتِهِ. فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا عَمِّ! مَنْ رَمَاكَ؟ فَأَشَارً أَبُو عَامِرٍ إِلَى أَبِي مُوسَى . فَقَالَ : إِنَّ ذَاكَ قَاتِلِي . تَرَاهُ ذَلِكَ الَّذِي رَمَانِي . قَالَ أَبُو مُوسَى : فَقَصَدْتُ لَهُ فَاعْتَمَدْتُهُ فَلَحِقْتُهُ . فَلَمَّا رَآنِي وَلَّى عَنِّي ۚ ذَاهِبًا . فَاتَّبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ : أَلَا تَسْتَحْيِي ؟ أَلَسْتَ عَرَبِيًّا ؟ أَلَا تَنْبُتُ ؟ فَكَفَّ . فَالْتَقَيْتُ أَنَا وَهُوَ . فَاخْتَلَفْنَا أَنَا وَهُوَ ضَرْبَتَيْنْ . فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ . ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى أَبِي عَامِرٍ فَقُلْتُ : إِنَّ الله قَدْ قَتَلَ صَاحِبَكَ . قَالَ : فَانْزِعْ هَذَا السَّهْمَ . فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ . فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ! انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَأَقْرِئُهُ مِنِّي السَّلَامَ . وَقُلْ لَهُ : يَقُولُ لَكَ

أَبُو عَامِرٍ: اسْتَغْفِرُ لِي .

قَالَ وَاسْتَعْمَلَنِي أَبُو عَامِرٍ عَلَى النَّاسِ. وَمَكَثَ يَسِيرًا ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ. فَلَمَّا رَجَعتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيدٍ دَخَلْتُ عَلَيْهِ، وَهُوَ فِي بَيْتٍ عَلَى سَرِيرٍ فَلَمَّا رَجَعتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى أَثْرَ رِمَالُ السَّرِيرِ بِظَهْرِ رَسُولِ الله عَلِيدٍ مُرْمَلٍ، وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ، وَقَدْ أَثَرَ رِمَالُ السَّرِيرِ بِظَهْرِ رَسُولِ الله عَلِيدٍ وَجَنْبَيْهِ. فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِنَا وَخَبَرِ أَبِي عَامِرٍ. وَقُلْتُ لَهُ: قَالَ: قُلْ لَهُ: يَسَتَعْفِرْ لِي . فَذَعَا رَسُولُ الله عَلِيدٍ بِمَاءٍ . فَتَوَضَّا مِنْهُ . ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ . ثُمَّ يَسَعْفِرْ لِي . فَذَعَا رَسُولُ الله عَلِيدٍ بَا عَلَيْهِ مَنْ خَلْقِكَ ، أَوْ مِنَ النَّاسِ اللهُ أَل : «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ ، أَبِي عَامِرٍ » حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ . ثُمَّ وَقَلَ : «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ اللهُمْ الْقِيَامَةِ فَوقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ ، أَوْ مِنَ النَّاسِ » قَالُ : «اللَّهُمْ! اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ ، أَوْ مِنَ النَّاسِ » فَقُلْتُ : وَلِي . يَا رَسُولُ الله ! فَاسْتَغْفِرْ . فَقَالَ النَّبِي عَلِيدٍ : «اللَّهُمْ ! اغْفِرْ لَعُبَيْدٍ الله بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ . وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيمًا ».

قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: إِحْدَاهُمَا لِأَبِي عَامِرٍ. وَالأَخْرَى لِأَبِي مُوسَى.

فنزا: بالنون والزاى. أي: ظهر وارتفع وجدى، (أي:) (١) لم ينقطع. مرمل: بسكون الراء، وفتح الميم.

رمال السرير: بكسر الراء وضمُّها: ما ينسج في وجهه بالسعف ونحوه، ويشد بشريط ونحوه.

### (٣٩) باب من فضائل الأشعريين، رضي الله عنهم

١٦٦ - (٢٤٩٩) حدَّثنا أَبُو كُرَيْبِ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ. حَدَّثَنَا أَبُويُدُ عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله أَبُو أُسَامَةَ . حَدَّثَنَا بُرَيْدُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْنِ : « إِنِّي لَأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ الْأَشْعَرِيِّينَ بِالْقُرْآنِ ، حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ، وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ ، بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ. وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ

<sup>(</sup>۱) في «م» : «و».

مَنَازِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ. وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ إِذَا لَقِيَ الْخَيْلَ - أَوْ قَالَ الْعَدُوّ - قَالَ الْعَدُوّ - قَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَصْحَابِي يَأْمُرُونَكُمْ أَنْ تَنْظَرُوهُمْ ».

١٦٧ - (٠٠٠٠) حدَّ ثنا أَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ. جَمِيعًا عَنْ أَبِي أَسَامَةَ. حَدَّ ثَنِي بُرَيْدُ بْنُ عَنْ أَبِي أَسَامَةَ. حَدَّ ثَنِي بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بُودَةَ عَنْ جَدِّهِ، أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عِنْ إِنِي مُوسَى. قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عِنْ إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ ، إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ وَسُولُ الله عِنْ إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ ، إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عَيَالِهِمْ بِاللَّدِينَةِ ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، بِالسَّوِيَّةِ . فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ » .

حين يدخلون: أي: منازلهم. وفي «نسخة»: «يرحلون». ومنهم حكيم: قيل: هو اسمُ عَلَمٍ لرجلٍ. وقيل: صفةٌ، من الحكمة. أرملوا: أي: فنى طعامُهُم.

قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ: وَلَوْلَا أَنَّهُ طَلَبَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ ، مَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ . لِأَنهُ لَمْ يَكُنْ يُسْئَلُ شَيْئًا إِلَّا قَالَ: « نَعَمْ » .

\* \* \*

يا نبيً الله! ثلاث أعطنيهن .. الحديث: قال النووي ( ١٦/ ٢٣): هذا من الأحاديث المشهورة بالإشكال، لأن: أبا سفيان أسلم عام الفتح سنة ثمان بلا خلاف . وكان النبي علي ( ق ٥٦/ ٢/٢) قد تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمان سنة ست، وقيل: سنة سبع وهي بأرض الحبشة ،وعقد عقدها: «عثمان» ، وقيل: «خالد بن سعيد ابن العاص» بإذنها، وقيل: «النجاشي» لأنه أمير الموضع وسلطانه. قال القاضي: والذي في مسلم هنا أنه زوجها أبو سفيان ( وهو ) (١) غريب جدًّا. وقال ابن حزم: هذا الحديث وهم من بعض الرواة ، بل موضوع والآفة فيه من «عكرمة بن عمار» لأنه لا خلاف أنه على تزوجها قبل الفتح بدهر وهي بأرض الحبشة وأبوها كافر. قال النووي: وأنكر «ابن الصلاح» هذا على وعكرمة» إلى وضع الحديث، وقد وثقه « وكيع» و «ابن معين» وغيرهما. «عكرمة » إلى وضع الحديث، وقد وثقه « وكيع» و «ابن معين» وغيرهما. وقال: والحديث مؤول على أنه سأله تجديد عقد النكاح تطبيبًا لقلبه حيث لم يباشره (أولًا) (٢). قال النووي: وليس في الحديث أنه جدد العقد، فلعله على يباشره (أولًا) (٢). قال النووي: وليس في الحديث أنه جدد العقد، فلعله على بقوله « نعم » إن مقصودك يحصل وإن لم يكن بحقيقة عقد (٣).

(۱) ساقط من «م». (۲) ساقط من «ب».

(٤١) باب من فضائل جعفر بن أبي طالب، وأسماء بنت عميس، وأهل سفينتهم، رضى الله عنهم

الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ. قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً. حَدَّثَنِي بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي بُودَةً ، الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ. قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً. حَدَّثَنِي بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي بُودَةً ، عَنْ أَبِي مُوسَى. قَالَ: بَلَغَنَا مَحْرَجُ رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ. فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ. أَنَا وَأَخَوَانِ لِي. أَنَا أَصْغَرُهُمَا أَ أَحَدُهُمَا أَبُو بُودَةً وَخَمْسِينَ أَبِو بُودَةً وَخَمْسِينَ أَوِ النَّيْنِ وَالْآخَوُ أَبُو رُهُم . - إِمَّا قَالَ بِصْعًا وَإِمَّا قَالَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ أَوِ النَّيْنِ وَكَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي - قَالَ فَرَكِئْنَا سَفِينَةً . فَأَلْقَتْنَا سَفِينَةً . فَأَلْقَتْنَا سَفِينَةً إِلَى وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي - قَالَ فَرَكِئْنَا سَفِينَةً . فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى طَالِبِ وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ . فَقَالَ جَعْفَرُ بُنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ . فَقَالَ جَعْفَرُ : إِنَّ رَسُولَ الله عَيْكَةً بَعَنْنَا هَهُنَا . وَأَمَرَنَا بِالْإِقَامَةِ . فَأَقِيمُوا مَعَنَا . فَقَالَ جَعْفَرُ : إِنَّ رَسُولَ الله عَيْكَةً عِنْدَهُ . فَقَالَ جَعْفَرُ : إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ عِنْدَهُ . وَقَالَ أَعْطَانَا مِنْهَا . وَأَمْرَنَا بِالْإِقَامَةِ . فَأَقِيمُوا مَعَنَا . فَقَالَ حَيْمَ مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا . قَالَ فَوَافَقْنَا رَسُولَ الله عَيْقَ عَنِ عَنْ فَتْحِ خَيْمَ وَعَلَى السَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّهُ اللهُ عَلَى السَّهُ اللهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ السَّهُ عَلَى السَلَهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَلَهُ السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى

(٣٠٠٣) قَالَ: فَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، وَهِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا، عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيلِةٍ زَائِرَةً وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فَيمَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ. فَدَخَلَ عُمَّرُ عَلَى حَفْصَةَ، وأَسْمَاءُ عِنْدَهَا. فَقَالَ عُمَرُ فَيمَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ. فَدَخَلَ عُمَّرُ عَلَى حَفْصَةَ، وأَسْمَاءُ عِنْدَهَا. فَقَالَ عُمَرُ: حِينَ رَأَى أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ. قَالَ عُمَرُ: الْحَبَشِيَّة هَذِهِ؟ قَالَتْ: أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ. قَالَ عُمَرُ: الْحَبَشِيَّة هَذِهِ؟ فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: نَعَمْ. فَقَالَ عُمَرُ:

أن رسول الله ﷺ أمّر أبا سفيان ». اهـ ولابن القيم بحث حول هذا الحديث في « زاد المعاد »
 فراجعه .

سَبَهْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ. فَنَحْنُ أَحَقُ بِرَسُولِ الله عَلِيْ مِنْكُمْ. فَغَضِبَتْ. وَقَالَتْ كَلِمَةً: كَذَبْتَ. يَا عُمَرُ! كَلّا. وَالله ! كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ الله عَلِيْ يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ، وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ. وَكُنّا فِي دَارِ، أَوْ فِي أَرْضِ، الْبُعَدَاءِ يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ، وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ. وَكُنّا فِي رَسُولِهِ. وَايْمُ الله! لاَ أَطْعَمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ رَسُولِهِ . وَايْمُ الله! لاَ أَطْعَمُ طَعَامًا وَلاَ أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ الله عَلِيْ وَأَسْأَلُهُ. وَوَالله! لاَ فَذَكُر مَا قُلْتَ لِرَسُولِ الله عَلِيْ وَأَسْأَلُهُ. وَوَالله! لاَ فَذَكُر وَلَا أَرْبِعُ وَلا أَزِيعُ وَلا أَزِيعُ وَلا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ لَوَسُولِ الله عَلَيْ وَالله عَلَيْ قَالَتْ: «لَيْسَ أَكْذِبُ وَلا أَزِيعُ وَلا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ . قَالَ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِي عِيِيْ قَالَتْ: «لَيْسَ أَكُو لَهُ وَلِأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. وَلَكُمْ أَنْتُمْ، أَهْلَ الله عَيْقِيْ قَالَ رَسُولُ الله عَيْقِيْ : «لَيْسَ بِأَحَقَ بِي مِنْكُمْ. وَلَهُ وَلِأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. وَلَكُمْ أَنْتُمْ، أَهْلَ السَّفِينَةِ، هِجْرَتُهُ وَلِأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. وَلَكُمْ أَنْتُمْ، أَهْلَ الله عَيْقِيْ فَى فَالَ مَعْمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْقِيْ : «لَيْسَ الله إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْقَةٍ : «لَيْسَ الله إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَلَا صَحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. وَلَكُمْ أَنْتُمْ، أَهُلَ

قَالَتْ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونِي أَرْسَالًا. يَشْأَلُونِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ. مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ.

قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى، وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنِّى.

البعداء: في النسب.

البغضاء: في الدين.

أرسالًا: أي : فوجًا بعد فوج .

(٤٢) باب من فضائل سلمان وصهیب وبلال ، رضي الله تعالى عنهم

١٧٠- (٢٥٠٤) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا بَهْزُ. حَدَّثَنَا

حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ عَائِدِ بْنِ عَمْرِو ؛ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَتَى عَلَى سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلَالٍ فِي نَفَرٍ . فَقَالُوا : والله ! مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ الله مِنْ عُنُقِ عَدُوِّ الله مَأْخَذَهَا . قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ ؟ . فَأَتَى النَّبِيَّ عَيِّلِهِ فَأَخْبَرَهُ . فَقَالَ : «يَا أَبَا بَكْرٍ ! لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ . لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ وَرَبُّكَ » . وَبَلَّكَ ، فَقَالَ . وَبَلِكُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

فَأَتَاهُمْ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: يَا إِخْوَتَاهُ! أَغْضَبْتُكُمْ؟ قَالُوا: لَا. يَغْفِرُ اللهَ لَكَ. يَا أُخَى اللهَ لَكَ. يَا أُخَى ا

مأخذها: ضبط بالقصر، وفتح الخاء، وباللهِ وكسرها. يا أُخيّ: ضبط بالتصغير وبالتكبير.

(٤٣) باب من فضائل الأنصار، رضي الله تعالى عنهم المحتل الله تعالى عنهم المحتل ا

بنو سلمه: بكسر اللَّام.

٠٠٧٤ (٢٥٠٨) حدَّثني أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ (وَاللَّفْظُ لِرُهَيْرٍ). حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ

( وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ ) ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْتِ رَأَى صِبْيَانًا وَنِسَاءً مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسٍ . فَقَامَ نَبِيُّ الله عَيِّلِيِّهِ مُمْثَلًا . فَقَالَ : « اللَّهُمَّ ! أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ » يَعْنِي الْأَنْصَارَ . النَّاسِ إِلَيَّ » يَعْنِي الْأَنْصَارَ .

ممثلًا: ضبط بضم الميم الأولى ، وسكون الثانية ، وبفتح الثاء وكسرها . أي : قائمًا منتصبًا .

701- (٢٥١٠) حدَّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْثُنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى). قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ. سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَيِّقِ قَالَ: « إِنَّ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَيِّقِ قَالَ: « إِنَّ النَّاسَ سَيَكْثُوونَ وَيَقِلُونَ. فَاقْبَلُوا مِنْ النَّاسَ سَيَكُثُوونَ وَيَقِلُونَ. فَاقْبَلُوا مِنْ مُسِيئِهِمْ ».

الأنصار كرشي وعيبتي: أي جماعتي وخاصتي الذين أثق بهم وأعتمدهم في أموري. قال الخطابي: ضرب مثلًا بالكرش لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون به بقاؤه، والعيبة وعاء معروف أكبر من المخلاة يحفظ الإنسان به ثيابه (ق ٢٦٦/ ١) وفاخر متاعه ويصونها، ضربها مثلًا لأنهم أهل سرّه وخفى أحواله.

(\$2) باب في خير دور الأنصار، رضي الله عنهم الله عنهم الله عنهم الله عنهم الله عنهم الله عنها الرازيُّ الرازيُّ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ). حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ. قَالَ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُسَيْدٍ خَطِيبًا عِنْدَ ابْنِ عُتْبَةً. فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيلٍ:

« خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَّارِ ، وَدَارُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، وَدَارُ بَنِي الْحَارِثِ ، فَ الله ! لَوْ كُنْتُ مُؤْثِرًا بِهَا أَحَدًا لَآثَوْتُ بِهَا عَشِيرَتِي . وَالله ! لَوْ كُنْتُ مُؤْثِرًا بِهَا أَحَدًا لَآثَوْتُ بِهَا عَشِيرَتِي .

سمعتُ أبا أسيد:بضمّ الهمزة على المشهور.

خطيبًا :بكسر الطاء . أسمُ فاعلٍ . وَفي « نسخةِ » : « خطبنا » ، بفتحها . فعلٌ ض .

عند ابن عتبة: هو الوليد بن عتبة بن أبي سفيان ، عاملُ عمِّه معاوية الخليفة على المدينة .

الله عَبِهِ الرَّحْمَنِ عَنِ أَبِي الرِّنَادِ. قَالَ: شَهِدَ أَبُو سَلَمَةَ لَسَمِعَ أَبَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبِدِ الرَّحْمَنِ عَنِ أَبِي الرِّنَادِ. قَالَ: شَهِدَ أَبُو سَلَمَةَ لَسَمِعَ أَبَا أُسَيْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ أَبِي الرِّنَادِ. قَالَ: شَهِدَ أَبُو سَلَمَةَ لَسَمِعَ أَبَا أُسَيْدِ الْأَنْصَارِيَّ يَشْهَدُ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْلِيَّ قَالَ: «خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو الخَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ. ثُمَّ بَنُو الْخَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ. ثُمَّ بَنُو الْخَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ. ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ. وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ».

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: أَتَّهَمُ أَنَا عَلَى رَسُولِ الله عَلِيَّةِ؟ لَوْ كُنْتُ كَاذِبًا لَبَدَأْتُ بِقَوْمِي، بَنِي سَاعِدَةَ. وَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فَوَجَدَ فِي نَفْسِهِ. وَقَالَ: خُلِفْنَا فَكُنَّا آخِرَ الْأَرْبَعِ. أَسْرِجُوا لِي حِمَارِي آتِي فَوَجَدَ فِي نَفْسِهِ. وَقَالَ: خُلِفْنَا فَكُنَّا آخِرَ الْأَرْبَعِ. أَسْرِجُوا لِي حِمَارِي آتِي رَسُولَ الله عَلِيِّةِ. وَكَلَّمَهُ ابْنُ أَخِيهِ، سَهْلٌ. فَقَالَ: أَتَذْهَبُ لِتَرُدَّ عَلَى رَسُولِ الله عَلِيَّةِ؟ وَرَسُولُ الله عَلِيَّةِ أَعْلَمُ. أَوَلَيْسَ حَسْبُكَ أَنْ تَكُونَ رَابِعَ رَسُولُ الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. وَأَمَرَ بِحِمَارِهِ فَحُلَّ عَنْهُ. وَرَسُولُ عَنْهُ.

(٠٠٠) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ بْنِ بَحْرٍ. حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ. حَدَّثَنَا

حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ؛ أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَلِيِّةِ يَقُولُ: « خَيْرُ الْأَنْصَارِ ، أَوْ خَيْرُ الله عَلِيِّةِ يَقُولُ: « وَلَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ سَعْدِ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ » بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ . فِي ذِكْرِ الدُّورِ . وَلَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ سَعْدِ ابْنِ عُبَادَةَ رضي الله عنه .

خُلّْفُنا: أي: أُخِّرُنا.

### (٤٦) باب دعاء النبيّ ﷺ لغفار وأسلم

١٨٢- (٢٥١٤) حدَّثنا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْغِيرَةِ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْغِيرَةِ. حَدَّثَنَا مُحَمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الصَّامِتِ. قَالَ: قَالَ أَلُهُ نَوْ الصَّامِتِ. قَالَ : قَالَ أَبُو ذَرِّ: قَالَ رَسُولُ الله عَيِّلَةٍ: «غِفَارُ غَفَرَ الله لَهَا. وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا الله ».

( • • • ) حدَّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ . قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ .

سالمها الله: من المسالمة؛ وهي تركُ الحرب. قيل: هو دعاءً. (وقيل:

خبرٌ)(١) وقيل: بمعني سلَّمها.

\* \* \*

\* \* \*

بني لحيان: بكسر اللَّام وفتحها: بطنٌ من هُذيْل. ورعلًا: بكسر الراء، وسكون العين المهملة.

# (٤٧) باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيئ

مَرُونَ). أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ. هَرُونَ). أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ. هَرُونَ ). أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ. قَالَ رَسُولُ الله عَبِيلَةِ: « الْأَنْصَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَة وَغِفَارُ وَأَشْجَعُ ، قَالَ رَسُولُ الله عَبِيلِة الله ، مَوَالِيَّ دُونَ النَّاسِ. وَالله وَرَسُولُهُ مَوْلَاهُمْ ».

\* \* \*

ومن كان من بني عبد الله: قال القاضي: المرادُ بهم هنا: عبد العزى ، من بني (غطفان) (٢) ، سمَّاهم النبيُ عَلَيْكُ « بني عبد الله » وسمَّتهم العربُ: « بني محولة » لتحويل اسم أبيهم .

موالي: أي: ناصريٌّ ، والمختصون بي .

<sup>(</sup>۱) ساقط من «م».(۲) في «ب»: «غطاف»!

والله ورسوله مولاهم: أي: وليهم، والمتكفل بهم.

• ١٩ - (٢٥٢١) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. قَالَ الْبُنَّى : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْن إِبْرَاهِيمِ. ابْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْن إِبْرَاهِيمِ. قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلِتِهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : «أَسْلَمُ وَغَفَارُ وَمُزَيْنَةُ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ ، أَوْ جُهَيْنَةُ ، خَيْرٌ مِنْ قَالَ : «أَسْلَمُ وَغَفَارُ وَمُزَيْنَةُ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ ، أَوْ جُهَيْنَةُ ، خَيْرٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ ، وَالْحَلِيفَيْنِ ، أَسَدٍ وَغَطَفَانَ ».

والحليفين: بالحاء، من «الحلف». أي: المتحالفين.

شعبة عامر وَحَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ . قَالَا : حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ . قَالَا : حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ . قَالَا : حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَارٍ . قَالَا : حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ . سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ أَبِي بَكْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ جَابِسِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله ابْنَ أَبِي بَكْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ جَابِسِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله وَيَقَالَ : إِنَّمَا بَايَعَكَ سُرَّاقُ الْحَجِيجِ مِنْ أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةً وَأَحْمِيجِ مِنْ أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةً وَأَحْمِيبِ مِعْقَالَ الله وَيَقَالَ : « أَرَأَيْتَ وَأَحْمِيبِ مُعَيْنَةً وَمُونَا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَأَحْمِيبُ مُهَيْنَةً وَمُونَا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَأَسْدِ وَغَطَفَانَ ، أَخَابُوا وَخَسِرُوا؟ » فَقَالَ : نَعَمْ . قَالَ : وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ وَبَنِي شَيْبَةً : مُحَمَّدٌ الَّذِي شَكَ مُ مِنْهُمْ » . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ ابْنِ شَيْبَةً : مُحَمَّدٌ الَّذِي شَكَ .

( • • • ) حَدَّثَني هَرُونُ بْنُ عَبْدِ الله . حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . حَدَّثَنِي سَيِّدُ بَنِي تَمِيمٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ شُعْبَةُ . حَدَّثَنِي سَيِّدُ بَنِي تَمِيمٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ

الضَّبِّيُّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ . وَقَالَ : « وَجُهَيْنَةُ » وَلَمْ يَقُلْ : أَحْسِبُ . \* \* \* لأخيرُ منهم: هي لغةً .

المُحق . حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَامِمٍ . وَحَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَامِمٍ . وَاللهُ قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْحُطَّابِ فَقَالَ لِي : إِنَّ أُوَّلَ صَدَقَةٍ بَيَّضَتْ وَجْهَ رَسُولِ الله عَيْلِيْ وَوُجُوهَ أَصْحَابِهِ ، صَدَقَة طَيِّمٍ ، جِئْتَ بِهَا إِلَى رَسُولِ الله رَسُولِ الله عَلِيْ .

أول صدقة بيضت: أي: سرَّت وأفرحت. صدقة طيئ: بالهمز، على المشهور.

مَعْدِرَةَ ، مَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَا أَزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَا أَزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَا أَزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ عَنْ مَسُولَ الله عَلِيدٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيدٍ مَنْ ثَلَاثٍ . سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيدٍ يَقُولُ : «هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَالِ » قَالَ : وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ يَقُولُ : «هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَالِ » قَالَ : وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْد النَّبِيُ عَلِيدٍ : «هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا » قَالَ : وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْد عَائِشَةً . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيدٍ : «أَعْتِقِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ » .

( • • • ) وَحَدَّثِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي زُوْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيَرَةَ ، قَالَ : لَا أَزَالُ أَحِبُ بَنِي تَمِيمٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ سَمِعْتَهُنَّ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ ، يَقُولُهَا فِيهِمْ . فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

( • • • ) وحدَّ ثنا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ . حَدَّ ثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْمَازِنِيُّ ، إِمَامُ مَسْجِدِ دَاوُدَ . حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَلَا إِمَامُ مَسْجِدِ دَاوُدَ . حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : ثَلَاثُ خِصَالِ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ الله عَلِيلَةِ فِي بَنِي تَمِيمٍ . لَا أَزَالُ قَالَ : ثَلَاثُ خِصَالٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ الله عَلِيلَةِ فِي بَنِي تَمِيمٍ . لَا أَزَالُ أَرَالُ أَرَالُ أَرَالُ اللهَ عَنْمَ أَنَّهُ قَالَ : « هُمْ أَشَدُ النَّاسِ أَحْبُهُمْ بَعْدُ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِهَذَا الْمُعْنَى . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : « هُمْ أَشَدُ النَّاسِ قِتَالًا فِي الْمَلَاحِمِ » وَلَمْ يَذْكُرِ الدَّجَالَ .

الملاحم: معارك القتال والتحامه.

#### (٤٨) باب خيار الناس

199- (٢٥٢٦) حدَّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنِ وَهْبِ. أَخْبَرَنَا ابْنِ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيَرَةَ ؛ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيَرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ قَالَ: « تَجَدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ. فَخِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِليَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا. وَتَجَدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي هَذَا الْأَمْرِ، خَيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا. وَتَجَدُونَ مِنْ شَرَارِ النَّاسِ فَي هَذَا الْوَجْهَيْنِ. أَكْرَهُهُمْ لَهُ. قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ. وَتَجَدُونَ مِنْ شَرَارِ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ. النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ. النَّذِي يَأْتِي هَوْلَاءِ بِوَجْهِ وَهَوُلَاءِ بِوَجْهِ ».

( • • • ) حدَّ ثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . ح وَحَدَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّ ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَعِدٍ . حَدَّ ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَعِدِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . عَبِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . عَبِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَبِيدٍ : « تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ » بِمِثْلِ حَدِيثِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَبِيدٍ أَبِي زُرْعَة وَالْأَعْرَجِ : « تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً حَتَّى يَقَعَ فِيهِ » .

تجدون من خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية حتى يقع فيه: قال القاضي: يحتمل أنَّ المراد الإسلام، كما كان من «عمر بن الخطاب» و«خالد ابن الوليد» و«عمرو بن العاص» و«عكرمة بن أبي جهل» و«سهيل بن عمرو» وغيرهم ممن كان يكره الإسلام كراهة شديدة ثم لما دخل فيه أخلص وأحبه وجاهد فيه حق جهاده. قال: ويحتمل أن المراد هنا «الولايات» لأنه إذا أعطيها من غير مسألة أعين عليها. (ق ٢٦٦/ ٢)

(٤٩) باب من فضائل نساء قريش

(٠٠٠) حدَّثنا عَمْرُو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَفَادِ، عَنِ الْأَغْدِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ. وَابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَلِيْتٍ. وَابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَلِيْتٍ. وَلَمْ فِي صِغرِهِ » وَلَمْ يَقُلْ: يَتِيمٍ. يَقُلْ: يَتِيمٍ.

خير نساء ركبن الإبل: أي: نساء العرب.

أحناه: أي: أشفقه، و« الحانية »: التي تقوم على ولدها بعد (يتمه) <sup>(١)</sup> (فلا تتزوج) <sup>(٢)</sup> فإذا تزوجت فليست (بحانيه) <sup>(٣)</sup> – قاله الهروي – .

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «تيتمه».(۱) ساقط من «ب».

<sup>(</sup>٣) في «ب»: «تخلفه»، وما اخترتُهُ من «م» هو المذكور في «شرح النووي».

في ذات يده: أي ماله المضاف إليه.

\* \* \*

# (٥٠) باب مؤاخاة النبيِّ ﷺ بين أصحابه، رضي الله تعالى عنهم

٢٠٢- (٢٥٢٩) حدَّثني أَبُو جَعْفَرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَيَاثٍ. حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ. قَال: قِيلَ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكِ: حَفْصُ بْنُ غَيَاثٍ. حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ. قَال: قِيلَ لِأَنْسَ بْنِ مَالِكِ: بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيلَةٍ قَالَ: « لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ؟ » فَقَالَ أَنَسٌ: قَدْ حَالَفَ رَسُولُ الله عَلِيلَةٍ يَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ، فِي دَارِهِ.

الاحلف في الإسلام: أراد به حلف التوارث، والحلف على ما منع الشرع منه.

# (٥١) باب بيان أن بقاء النبيِّ عَلَيْ أمان الأصحابه، وبقاء أصحابه أمان للأمة

٧٠٧- (٢٥٣١) حدَّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ. كُلُّهُمْ عَنْ حُسَيْنِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلَى الْجُعْفِيُّ عَنْ مُجَمَّعِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ صَلَّيْنَا الْمُغْرِبَ مَعَ رَسُولِ الله عَيِّلَةِ. ثُمَّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ صَلَّيْنَا الْمُغْرِبَ مَعَ رَسُولِ الله عَيِّلَةٍ. ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ جَلَسْنَا حَتَى نُصَلِّيَ مَعَهُ الْعِشَاءَ! قَالَ فَجَلَسْنَا. فَخَرَجَ عَلَيْنَا. فَقَالَ: «مَازِلْتُمْ هَهُنَا؟» قَلْنَا: يَا رَسُولُ الله! صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمُغْرِبَ. ثُمَّ قَالَ: «مَازِلْتُمْ هَهُنَا؟» قَلْنَا: يَا رَسُولُ الله! وصَلَّيْنَا مَعَكَ الْمُغْرِبَ. ثُمَّ قَالَ: فَقَالَ: خَبْلِسُ حَتَّى نُصَلِّي مَعَكَ الْعِشَاءَ. قَالَ: «أَحْسَنْتُمْ أَوْ أَصْبَتُمْ » قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ: وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ: وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ: وَلَنَ كَثِيرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَأَنَا أَمَنَةً لِأُمْتِ وَالْمَاهُ مِنْ أَمَنَةً لِلْمُحَامِي أَمَنَةً لِلْمُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ. وَأَنَا أَمَنَةً لِأَصْحَابِي أَمَنَةً لِأَمْتِ وَالْمَاهُ إِلَى الْمَاهُ لِلَمْ الْمَاهُ لِلْ الْمَاهُ الْمَاهُ لِلْمَاهُ لَا لَعْمَاهُ مَا تُوعَدُونَ . وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأَمْتَ لِلْمُعَلَى . فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصُوعَلُونَ . وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِلْمُعَلَى . فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ . وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِلْمُعَلَى .

فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ » .

النجوم أمنةً: بفتح الهمزة والميم. أي: أمانٌ للسماء. معناهُ: ما دامت باقية، (فالسماء باقية) (١)، فاذا انتثرت في القيامة، ذهبت السماء وانفظرت.

أتبي أصحابي مايوعدون: يعنى: من الفتن والحروب.

أتى أمتي ما يوعدون: أي: من ظهور البدع والحوادث في الدين.

(٥٢) باب فضل الصحابة ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم عبد أخمد بن المحمد الله عبد المحمد الله عبد المحمد الله الله عبد المحمد المحم

فئام: بكسر الفاء، ثُمَّ همزة. أي: جماعةً.

الحَنْظَلِيُّ (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيُّ (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا) جَرِيرٌ عَنْ مَنْطُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله مَنصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله

<sup>(</sup>١) ساقط من «ب».

عَلِيْهِ: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ «قَرْنِي. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. ثُمَّ يَكُونَهُمْ. يَلِينَةُ، وَتَبَدُّرُ يَمِينَهُ شَهَادَتَهُ». قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانُوا يَنْهَوْنَنَا، وَنَحْنُ غِلْمَانُ، عَنِ الْعَهْدِ وَالشَّهَادَاتِ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانُوا يَنْهَوْنَنَا، وَنَحْنُ غِلْمَانُ، عَنِ الْعَهْدِ وَالشَّهَادَاتِ.

( • • • ) وحدَّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ. الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. الْبُنَ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ع وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ. بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: سُئِلَ رَسُولُ الله عَلَيْدٍ.

قرني: هم أصحابُهُ الذين رأوه.

ثم الذين يلونهم: هم الذين رأوا أصحابه وهم التابعون.

ثم الذين يلونهم: هم أتباع التابعين.

ثم يجيء قوم ... إلى آخره: قال النووى [٨٥/١٦]: هذا ذم لمن يشهد ويحلف مع شهادته و «تبدر » بمعنى تسبق ، والمعنى أنه يجمع بين اليمين والشهادة (فتارةً يسبق هذه .

عن العهد والشهادات: قال النوويُّ: أن يجمع بين اليمين والشهادة)(١) وقيل: المرادُ: النَّهيُ عن قوله: «على عهد الله» أو: أشهدُ بالله.

٣٠١٠ - ( • • • • ) وحدَّثني الحُسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الحُلُوانِيُّ . حَدَّثَنَا أَزْهَر بْنُ سَعْدِ السَّمَّانُ عَنِ ابنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الله ، عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الله ، عَنِ النَّبِيِّ عَبِيلَةٍ قَالَ : « خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي . ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ . ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ . ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ مَنْ بَعْدِهِمْ يَلُونَهُمْ » فَلَا أَذْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ « ثُمَّ يَتَخَلَّفُ مِنْ بَعْدِهِمْ

<sup>(</sup>۱) ساقط من «م».

خَلْفٌ. تَسبقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ كِمِينَهُ، وَكِمِينُهُ شَهَادَتَهُ ».

\* \* \*

ثُمَّ يتخلُّف: في «نسخةٍ»: «يخلف» بخذف التاء. أي: يجيءُ.

من بعدهم خلف: بسكون اللام. أي: خلف سوء. قال أهل اللغة: الخلف ما صار عوضًا عن غيره، ويستعمل فيمن خلف بخير أو (بشر)(١) لكن يقال في الخير: بفتح اللام، وفي الشر: بكسونها على الأشهر فيهما.

\* \* \*

٣٠١٣ - (٢٥٣٤) حدَّثني يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ. وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ. أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ. أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ. أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ. أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ. أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ. أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ. أَبُو بِشْرٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله أَبُو بِشْرٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. قَالَ: «خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ بُعِشْتُ فِيهِمْ. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ». وَالله أَعْلَمُ أَذَكَرَ الثَّالِثَ أَمْ لَا. قَالَ: «ثُمَّ يَحْلُفُ قَوْمٌ يُحِبُونَ السَّمَانَة. يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا».

\* \* \*

( • • • ) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ . وَحَدَّثَنِي حَجَّاجِ وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ . حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً . و وَحَدَّثَنِي حَجَّاجِ ابْنُ الشَّاعِرِ . حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ . حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ . كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، ابْنُ الشَّاعِرِ . حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً . كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَةً . غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ شُعْبَةً : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً : فَلَا أَدْرِي مَرَّتَيْنَ أَوْ ثَلَاثَةً .

\* \* \*

السمانة: بفتح السين. (أي) (٢) « السمن ».

يشهدون ولا يستشهدون: تقدم تأويله.

ويخونون ولا يؤتمنون: في أكثر النسخ: «ولا يتمنون».

<sup>(</sup>١) في «ب»: «شر». (١) في «م»: «هي».

وينذرون: بكسر الذال وضمها.

ولا يوفون: (ق١/٢٦٧) في رواية: «ولا يفون».

ويظهر فيهم السمن: أي: كثرة اللحم، أي: يكثر ذلك فيهم استكسابًا لا خلقة. وقيل: المراد به تكثرهم بما ليس فيهم أو دعوى ما ليس فيهم من الشرف وغيره. وقيل: المراد جمعهم الأموال.

# (٥٣) باب قوله ﷺ: «لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم»

٧١٧ - (٢٥٣٧) حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ (قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدُ: أَخْبَرَنَا) عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا . وَقَالَ عَبْدُ الله وَأَبُو بَكْرِ بْنُ سُلَيْمَانَ ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله عَلِيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، صَلَاةَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله عَلِيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، صَلَاةَ العِشَاءِ ، فِي آخِرِ حَيَاتِهِ . فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ : ﴿ أَرَأَيْتَكُمْ لَيُلْتَكُمْ هَذِهِ ؟ الله عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ » . فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مَاقَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مُمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ » . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَوَهَلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةٍ رَسُولِ الله عَلِيْ تِلْكَ ، فِيمَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ ، عَنْ مَاقَةِ سَنَةٍ . وَإِمَّا قَالَ رَسُولُ الله عَلِيْ إِلَى اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ وَلَهُ لَوْ الله عَلَيْ الله عَلِيْ : لَكُونَ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ ، عَنْ مَاقَةِ سَنَةٍ . وَإِمَّا قَالَ رَسُولُ الله عَلِيْ : لَكُونَ مِنْ هُو الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ . يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَنخَرِمَ ذَلِكَ الْقَوْنُ . هُو الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ . يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَنخَرِمَ ذَلِكَ الْقَوْنُ .

( • • • ) حَدَّثني عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ. أَخْبَرَنَا أَبُو اليَّمَان. أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ. وَرَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ. كَلَاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ. بِإِسْنَادِ مَعْمَرٍ. كَمِثْلِ حَدِيثِهِ.

أَرائيتكم ليلتكم هذه .... الحديث: المرادُ أنَّ كلَّ نفس كانت تلك الليلة على الأرض لا تعيش بعدها أكثر من مئة سنة سواء قل عمرها أم لا ، وليس فيه نفي عيش أحد يوجد بعد تلك الليلة فوق مئة سنة .

فوهل: بفتح الهاء، أي: غلط.

يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن: أي: ينقطع وينقضي.

\* \* \*

٢١٨ - (٢٥٣٨) حدَّ ثني هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ.
 قَالَ : حَدَّ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْحٍ : أَخْبَرَنِي قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْحٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو اللهِ يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيِلِيَّ يَقُولُ ،
 أَبُو الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبدِ الله يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيِلِيَّ يَقُولُ ،
 قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِشَهْرٍ : « تَسْأَلُونِي عَنِ السَّاعَةِ ؟ وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ الله .
 وَأُقْسِمُ بِالله ! مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ تأتي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ » .

(• • • ) حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بنُ حَاتِمٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ . أَخْبَرَنَا ابْنُ مُحرَيْجٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَلَمْ يَذْكُرْ : قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ .

( • • • ) حدَّ ثني يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى . كِلَاهُمَا عَنِ الْمُعْتَمِرِ ، فَ اللهُ عَنْمِر ، فَالَ : سَمِعْتُ عَنِ اللهُ عَتَمِر ، بْنُ سُلَيْمَانَ . قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي . حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِلِيْ ، أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ . أُو نَحْوِ ذَلِكَ : «مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَهُ ، الْيَوْمَ ، تَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ ، وَهْى حَيَّةٌ يَومَئِذٍ » .

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ صَاحِبِ السِّقَايَةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ، عَنِ النَّبِيِّ وَعَنْ عَبْدِ الله ، عَنِ النَّبِيِّ وَعَنْ وَالَ : نَقْصُ الْعُمُرِ . وَفَسَّرَهَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ قَالَ : نَقْصُ الْعُمُرِ .

( • • • ) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ . أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا ، مِثْلَهُ .

منفوسة: أي: مولودة. قال النوويُّ (٩٠/١٦): وفيه احترازٌ من الملائكة. قال: واحتجَّ بهذا الحديث من شذَّ (١) من المحدثين فقال: الخضرُ عليه السلام ميتٌ، والجمهور على حياته، ويتأولون هذا الحديث على أنَّه كان في البحر (٢) لا على الأرض. أو أنه عامٌّ مخصوصٌ.

### (٥٤) باب تحريم سب الصحابة، رضي الله عنهم

٢٢١ – (٠٤٠) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا) أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَة. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي مَالِحٍ، كَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي. فَوَالَّذِي رَسُولُ الله عَنْ أَبُو أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أَحْدِ ذَهَبًا، مَا أَذْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ».

٢٧٢ - (٢٥٤١) حدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. قَالَ: كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَيَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ شَيءٌ. فَسَبَّهُ خَالِدُ. فَقَالَ رَسُولُ الله الْوَلِيدِ وَيَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ شَيءٌ. فَسَبَّهُ خَالِدُ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْقٍ: ﴿ لَا تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي. فَإِنَّ أَحَدَكُم لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدِ

<sup>(</sup>١) لا والله ماشد من قال بوفاة الخضر كالبخاري والحربي وابن الجوزي وابن المنادي وابن حجر العسقلاني وجماعات، ونسبة حياته إلى قول الجمهور فيه تسامح.

<sup>(</sup>٢) هذه دعوى مجردة ، ليس عليها برهان ، وكل الأحاديث والآثار التي أثبتت حياة الخضر لا يثبت منها شيء ، وما ثبت منها فعن التابعين فمن دونهم فأنَّى يقبل هذا في مثل هذا الأمر الغيبي ؟!

ذَهَبًا ، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ » .

( • • • ) حدَّثنا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ. ﴿ وَحَدَّثَنَا اللهُ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ﴿ وَحَدَّثَنَا اللهُ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ﴿ وَحَدَّثَنَا اللهُ اللهُ عَدِي وَاللهُ بَشَارٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا اللهُ أَبِي عَدِيٍّ. جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْفَنَّى وَالْبُنُ بَشَارٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا اللهُ أَبِي عَدِي عَدِي مَعَاوِيةَ . بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ الْأَعْمَشِ ، بِإِسْنَادٍ جَرِيرٍ وَأَبِي مُعَاوِيَةً . بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ وَوَكِيعٍ ذِكْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ.

لا تسبوا أصحابي ... إلى آخره:

النصيف: لغة في «النّصْفِ»، والمرادُ: بلوغ الثواب. ثم قال العلماء: هذا مشكل الظاهر من حيث الخطاب، وأجاب جماعة بأنه عَيِّلِيَّ نزل الساب منهم لتعاطيه ما لا يليق به منزلة غير الصحابة. قال السبكي: الظاهر أن الخطاب فيه لمن صحبه آخرًا بعد الفتح. وقوله «أصحابي»: المراد بهم من أسلم قبل الفتح. قال: ويرشد إليه قوله: «أنفق... إلى آخره» مع قوله: ﴿ لا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ... ﴾ الآية [ الحديد: ١٠]. قال: ولا بد لنا من تأويله بهذا أو بغيره ليكون المخاطبون غير الأصحاب (الموصى) (١) بهم. قال: وسمعت شيخنا الشيخ «تاج الدين بن عطاء الله» يذكر في مجلس وعظه تأويلاً آخر، يقول: لأن النبي عَيِّلِيَّةٍ له تجليات يرى فيها من بعده، فيكون الكلام منه عَيِّلِيَّةٍ في يقول: لأن النبي عَيِّلِيَّةٍ له تجليات يرى فيها من بعده، فيكون الكلام منه عَيِّلِيَّةٍ في الله المنابق الله الفتح وبعده. قال السبكي: وهذه طريقة صوفية (٢/٢٦٢) الصحابة الذين قبل الفتح وبعده. قال السبكي: وهذه طريقة صوفية (٢/٢٦٢) الفتح ويدخل من بعدهم شامل لجميع الصحابة، وإلا فهو في حق المتقدمين قبل الفتح ويدخل من بعدهم في حكمهم، فإنهم بالنسبة إلى من بعدهم كالذين من قبلهم بالنسبة إليهم. انههى.»

<sup>(</sup>١) في «بِّ): «المرضي». (٢) كأنَّه يستنكرها، وهي حقيقةٌ بذلك.

### (٥٥) باب من فضائل أويس القرنيّ، رضي الله عنه

٧٧٣ - (٢٥٤٢) حدَّثني زُهيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْمُغِيرَةِ. حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ. حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ ؛ أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ وَفَدُوا إِلَى عُمَرَ. وَفِيهِمْ رَجُلٌ مِمَّنُ كَانَ يَسْخَوُ بِأُويْسٍ. فَقَالَ عُمَرُ: هَلْ هَهُنَا أَحَدٌ مِنَ الْقَرَنِيِّينَ ؟ فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ. فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ الله عَيِّلَةٍ قَدْ قَالَ: (إِنَّ رَسُولَ الله عَيِّلَةٍ قَدْ قَالَ: (إِنَّ رَبُولَ الله عَيْلِيةِ قَدْ قَالَ: قَالَ اللهُ عَلْمَ بُولِي مَنَ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أُويْسٌ. لَا يَدَعُ بِالْيَمَنِ غَيْرَ أُمِّ لَهُ . (إِنَّ مَوْضِعَ الدِّينَارِ أَوِ الدِّرْهَمِ. فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ ».

يسخرُ بأُويس: أي: يحقره ويستهزئُ به.

وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ( قَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى - وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ( قَالَ إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الْآخِرَانِ : حَدَّثَنَا ) - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ . حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى ، عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ ، إِذَا أَتَى عَلَى وَرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ ، إِذَا أَتَى عَلَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ ، سَأَلَهُمْ : أَفِيكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ ؟ حَتَّى أَتَى عَلَى عَلَى اللهِ أَمْدِ اللهُ عَلَيْكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِر ؟ حَتَّى أَتَى عَلَى وَلِي وَاللهُ عَلَيْكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ فَرَنِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادٍ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنِ . وَقَالَ : نَعَمْ . قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادٍ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَولَ : نَعَمْ . قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادٍ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنِ . وَيَلِي مَنْ مَرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنِ . كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرِأً مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ . لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرِّ . لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لَأَبَرَهُ . فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ » . فَاسْتَغْفِرْ لِي .

فَاسْتَغْفَرَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: الْكُوفَةَ. قَالَ: أَلَا أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا؟ قَالَ: أَكُونُ فِي غَبْرَاءِ النَّاسِ أَحَبُ إِلَيَّ .

قَالَ: فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ ٱلْمُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ. فَوَافَقَ عُمَرَ. فَسَأَلُهُ عَنْ أُويْسٍ. قَالَ: تَرَكْتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ قَلِيلَ الْمَتَاعِ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْلِيَّةٍ يَقُولُ: ﴿ يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ رَسُولَ الله عَيْلِيَةٍ يَقُولُ: ﴿ يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْبَيْمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ. كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَراً مِنْهُ. إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمِ النَّهُ وَالِدَةٌ هُو بِهَا بَرِّ. لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لَأَبَرَهُ. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِر لَى الله وَاللهِ لَأَبَرَهُ . فَإِنِ اسْتَطْعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِر لَى اللهُ لَلهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَعَلَى اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَلِي وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَلَيْ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَلَهُ وَلِي وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَلَى اللهُ وَلَهُ وَلِي وَاللهُ وَلَهُ وَلَيْسِ هَذِهِ وَاللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلِلْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَلَى اللهُ وَلَا وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَوْ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا وَاللهُ وَلَا وَلَا وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ وَاللّهُ وَلِلْ الللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْ

أمدادُ أهل اليمن: همُ الجماعات الغزاة الذين يمدون جيوش الإسلام في الغزو.

أكون في غبراء الناس: بفتح الغين المعجمة، وسكون الموحدة، وبالمد. أي: ضعافهم وصعاليكم (وأخلاطهم)(١) الذين لا يؤبه لهم، وهذا من إشارة الخمول وكتم حاله.

رث البيت: أي: قليل المتاع.

(٥٦) باب وصية النبيِّ ﷺ بأهل مصر ٢٧٦ (٢٥٤٣) حدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَني

<sup>(</sup>١) ساقط من «ب».

حَوْمَلَةُ . ﴿ وَحَدَّثَنِي هَرُونَ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ . حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ . حَدَّثَنِي حَوْمَلَةُ ﴿ وَهُوَ ابْنُ عِمْرَانَ التَّجِيبِيُّ ﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ شُمَاسَةَ الْمُهْرِيِّ . قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْكِيِّهِ: ﴿ إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُذْكَرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ. فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا. فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا. فَإِذَا رَأَيْتُمْ رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ فِي مَوْضِع لَبِنَةٍ فَاخْرُجْ مِنْهَا ».

قَالَ فَمَرَّ بِرَبِيعَةً وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنَيْ شُرَحْبِيلٌ بْنِ حَسَنَةً . يَتَنَازَعَانِ فِي مَوْضِع لَبِنَةٍ. فَخَرَجَ مِنْهَا.

شماسة: بضمّ الشين المعجمة وفتحها.

يذكر فيه القيراط: قال العلماء: هو جزء من أجزاء الدينار والدرهم، وكان أهل مصر يكثرون استعماله والتكلم به.

فإن لهم ذمة: أي: حقًّا وحرمة.

ورحمًا: لكون «هاجر» أم «إسماعيل» عليه الصلاة والسلام منهم. وصهرًا: لكون «مارية» أم «إبراهيم» عليه السلام منهم.

٢٢٧ - (٠٠٠) حدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَعُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ. قَالًا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . سَمِعْتُ حَرْمَلَةَ الْمِصْرِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةً ، عَنْ أَبِي بَصْرَةً ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلِيْ : « إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ. وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا الْقِيرَاطُ. فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا. فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا ﴾ أَوْ قَالَ: « ذُمَّةً وَصِهْرًا. فَإِذَا رَأَيْتَ رَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِيهَا فِي مَوْضِع لَبِنَةٍ ، فَاخْوْجْ مِنْهَا» قَالَ: فَرَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ وَأَخَاهُ رَبِيعَةَ ، يَخْتَصِمَانِ فِي مَوْضِع لَبِنَةٍ ، فَخَرَجْتُ مِنْهَا .

عن أبي بصرة: بالموحدة والصاد المهملة.

### (۵۷) باب فضل أهل عمان

مَيْمُونِ عَنْ أَبِي الْوَازِعِ، جَابِرِ بْنِ عَمْرِو الرَّاسِبِيِّ. سَمِعْتُ أَبَا بَوْزَةَ مَيْمُونِ عَنْ أَبِي الْوَازِعِ، جَابِرِ بْنِ عَمْرِو الرَّاسِبِيِّ. سَمِعْتُ أَبَا بَوْزَةَ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ الله عَلِيِّةِ رَجُلًا إِلَى حَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ. فَسَبُّوهُ وَضَرَبُوهُ. فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ الله عَلِيِّةِ فَأَحْبَرَهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيِّةِ: «لَوْ وَضَرَبُوهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيِّةِ: «لَوْ أَمْ اللهُ عَمَانَ أَتَيْتَ، مَا سَبُّوكَ وَلَا ضَرَبُوكَ».

أهل عُمان: بضم العين وتخفيف الميم: مدينة بالبحرين.

#### (۵۸) باب ذکر کذاب ثقیف ومبیرها

٧٧٩ - (٥٤٥) حدَّ ثنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُ . حَدَّ ثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ إِسْحَقَ الْحَضْرَمِيَّ). أَخْبَرَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي نَوْفَلِ. (يَعْنِي ابْنَ إِسْحَقَ الْحَضْرَمِيَّ). أَخْبَرَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي نَوْفَلِ. وَأَيْثُ عَبْدَ الله بْنُ عَمَر. فَوَقَفَ عَلَيْهِ. فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكَ، وَالنَّاسُ حَتَّى مَرَّ عَلَيْهِ عَبْدُ الله بْنُ عُمَر. فَوَقَفَ عَلَيْهِ. فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكَ، أَبَا خُبَيْبٍ! السَّلَامُ عَلَيْكَ، أَبَا خُبَيْبٍ! السَّلَامُ عَلَيْكَ، أَبَا خُبَيْبٍ! أَمَا وَالله ! لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا. أَمَا وَالله ! لِلْهُ أَنْتَ أَشُوهَا لَأُمَّةُ خَيْرٍ. وَوَالله ! لَقَدْ عَبْدِ الله وقَوْلُهُ. فَأَرْسِلَ مُوالله ! لَقَدْ عَبْدِ الله وقَوْلُهُ. فَأَرْسِلَ ثُمُّ نَفَذَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ. فَبَلَغَ الْحَجَاجِ مَوْقِفُ عَبْدِ الله وقَوْلُهُ. فَأَرْسِلَ ثُمُّ نَفَذَ عَبْدُ الله وقَوْلُهُ. فَأَرْسِلَ

ثُمَّ نَفَذَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ . فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ مَوْقِفُ عَبْدِ الله وقَوْلُهُ . فَأَرْسلَ إِلَى أُمِّهِ أَسْمَاءَ اللهِ . فَأُنْزِلَ عَنْ جِذْعِهِ . فَأُنْقِيَ فِي قُبُورِ الْيَهُودِ . ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، فَأَبَتْ أَنْ تَأْتِيَهُ . فَأَعَادَ عَلَيْهَا الرَّسُولَ : لَتَأْتِيَنِي أَوْ لأَبْعَثَنَّ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، فَأَبَتْ أَنْ تَأْتِيَهُ . فَأَعَادَ عَلَيْهَا الرَّسُولَ : لَتَأْتِيَنِي أَوْ لأَبْعَثَنَّ

إِلَيْكِ مَنْ يَسْحَبُكِ بِقُرُونِكِ. قَالَ فَأَبَتْ وَقَالَتْ: وَالله ! لَا آتِيكَ حَتَّى تَبْعَثَ إِلَيَّ مَنْ يَسْحَبُنِي بِقُرُونِي. قَالَ فَقَالَ: أَرُونِي سِبْتَيَّ. فَأَخَذَ نَعْلَيْهِ. ثَمَّ انْطَلَقَ يَتَوَذَّفُ. حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا. فَقَالَ: كَيْفَ رَأَيْتِنِي صَنَعْتُ بِعَدُوِّ الله ؟ قَالَتْ: رَأَيْتُكَ أَفْسَدْتَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ، وأَفْسَدَ عَلَيْكَ آخِرَتَكَ. بَعَدُوِّ الله ؟ قَالَتْ: رَأَيْتُكَ أَفْسَدْتَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ، وأَفْسَدَ عَلَيْكَ آخِرَتَكَ. بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ لَهُ: يَا ابْنَ ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ! أَنَا، وَالله ! ذَاتُ النِّطَاقَيْنِ. أَمَّا أَكَدُهُمَا فَكُنْتُ أَرْفَعُ بِهِ طَعَامَ رَسُولِ الله عَيِّلَةِ، وَطَعَامَ أَبِي بَكْرٍ مِنَ الدَّوَاتِ. وَأَمَّا الْآخَوُ فَنِطَاقُ الْمَرَأَةِ الَّتِي لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ. أَمَا إِنَّ رَسُولَ الله عَيْلِيَةٍ ، وَطَعَامَ أَبِي بَكْرٍ مِنَ اللهُ الدَّوَاتِ. وَأَمَّا الْآخَوُ فَنِطَاقُ الْمَرَأَةِ الَّتِي لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ. أَمَا إِنَّ رَسُولَ الله عَيْلِيْ حَدَّثَنَا ﴿ وَأَمَّا الْآخِولُ الله عَنْهُ وَأَمَّا الْكَذَابُ وَمُبِيرًا ﴾ فَأَمَّا الْكَذَّابُ فَرَأَيْنَاهُ. وَأَمَّا الْبُيلُ فَلَا إِنَّاهُ . وَأَمَّا الْبُيلُ فَلَا إِنَّاهُ . قَالَ فَقَامَ عَنْهَا وَلَمْ يُرَاجِعْهَا.

لأُمَّةُ أنت شرها لأمة خير: كذا في أكثر «الأصول». وفي «نسخة»: «لأمة سوء» قال القاضي: وهو خطأ وتصحيفٌ.

ثم نفذ: أي: انصرف.

يسحبك بقرونك: أي: يجرك بضفائر شعرك.

سبتي: بكسر السين المهملة، وسكون الموحدة، وتشديد آخره. وهي النعل التي لا شعر (لها)(١).

يتوذف: بالواو والذال المعجمة والفاء. أي: يسرع، وقيل: يتبختر.

ذَات النطاقين: بكسر النون. سميت بدلك لأنها شقت نطاقها نصفين، فجعلت أحدهما نطاقا صغيرًا واكتفت به، والآخر لسفرة النبي بيلية وأبي بكر. (فأما الكذاب فقد رأيناه: هو «المختار بن أبي عبيد الثقفي» ادعي النبوة.) (٢) وأما المبير: (ق٨٢٦٨) أي: المهلك.

إخالك: بكسر الهمزة. أي: أظنك.

\* \* \*

(٦٠) باب قوله على «الناس كإبل مائة، لا تجد فيها راحلة»

رَاحِلَةً » . الله عَلَيْهِ: « تَجِدُونَ النَّاسَ كَإِبِلِ مِائَةً . لَا يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا النَّاسَ كَإِبِلِ مِائَةً . لَا يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً » . لَا يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً » .

\* \* \*

تجدون الناس كإبلِ مائةٍ، لا يجد الرجل فيها راحلة: هي النجيبةُ المختارةُ للركوب. ومعنى الحديث: إنَّ مُرْضى الأحوال من الناس، الكاملَ الأوصاف قليلٌ فيهم جدًّا، لقلَّة الراحلة في الإبل.

# كِتَابُ الأَدَبِ وَالبِرِّ والصِّلَةِ (وغيره)()

<sup>(</sup>١) هذه اللَّفظة من «الأصلين» وهي ساقطة من «المطبوع».

#### (١) باب بر الوالدين، وأنهما أحق به

1- (٢٥٤٨) حدَّ ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ طَرِيفِ الثَّقَفِيُّ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالاً: حَدَّ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي وُرُعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله عَنِيلٍ فَقَالَ : أَبِي رُرُعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله عَنِيلٍ فَقَالَ : مَنْ أَبُكَ » قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : « أَمُّكَ » قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ « ثُمَّ أُمُكَ » قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ « ثُمَّ أُمُكَ » قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ « ثُمَّ أُمُكَ » قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ « ثُمَّ أُمُكَ » قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ « ثُمَّ أُمُكَ » قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ « ثُمَّ أُمُكَ » قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ « ثُمَّ أُمُكَ » قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ « ثُمَّ أُمُكَ » قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ « ثُمَّ أُمُكَ » قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ « ثُمَّ أُمُكَ » قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ « ثُمَّ أُمُكَ » قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ « ثُمَّ أُمُكَ » قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ « ثُمَّ أُمُكَ » قَالَ : ثُمُ مَنْ ؟ قَالَ « ثُمُ أُمُكَ » قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ « ثُمُ أُمُكَ » قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ « ثُمُ مُنْ ؟ قَالَ » قَالَ » قَالَ نَا مُ فَالَ اللهُ هُمُولُ » .

وَفِي حَدِيثِ قُتَيْبَةً : مَنْ أَحَقُّ بِمُحسْنِ صِحَابَتِي؟ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّاسَ .

صحابتي: بفتح الصاد. بمعنى: «الصحبة».

(٢) باب تقديم برِّ الوالدين على التطوع بالصلاة ، وغيرها

٧- (٢٥٥٠) حدَّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ. حَدَّثَنَا مُحَمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ جُرَيْجُ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَةٍ. فَجَاءَتْ أُمَّهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: فَوَصَفَ لَنَا أَبُو رَافِع صِفَةَ أَبِي هُرَيْرَةَ لِصِفَةِ رَسُولِ الله عَلِيْ أُمَّهُ حِينَ دَعَتْهُ. كَيْفَ جَعَلَتْ كَفَّهَا فَوْقَ حَاجِبِهَا. ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا إِلَيْهِ تَدْعُوهُ. فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ! أَنَا أُمُّكَ. كَلِّمْنِي فَصَادَفَتْهُ يُصَلِّي. فَقَالَ: اللَّهُمَّ! أُمِّي وَصَلَاتِي. فَاخْتَارَ صَلَاتَهُ. فَرَجَعَتْ ثُمَّ عَادَتْ فِي فَقَالَ: اللَّهُمَّ! أُمُّي وَصَلَاتِي. فَاخْتَارَ صَلَاتَهُ. فَرَجَعَتْ ثُمَّ عَادَتْ فِي الثَّانِيَةِ. فَقَالَتْ: يَا مُحرَيْجُ! أَنَا أُمُّكَ. فَكَلِّمْنِي. قَالَ: اللَّهُمَّ! أُمِّي وَصَلَاتِي. فَالَ: اللَّهُمَّ! أَمُّي وَصَلَاتِي. فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ! إِنَّ هَذَا مُحرَيْجُ. وَهُوَ ابْنِي. وَصَلَاتِي. فَا خَتَارَ صَلَاتَهُ. فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ! إِنَّ هَذَا مُحرَيْجُ. وَهُوَ ابْنِي. وَصَلَاتِي. فَا خُتَارَ صَلَاتَهُ. اللَّهُمَّ! فَلَا تُمِيْهُ حَتَّى تَرِيَهُ الْمُومِسَاتِ. وَإِنِّ كَلَّمْتِهُ فَأَنِي أَنْ يُكَلِّمْنِي. اللَّهُمَّ! فَلَا تُمِيْهُ حَتَّى تَرِيَهُ الْمُومِسَاتِ. وَإِنِّ كَلَّمْتُهُ فَأَنِي أَنْ يُكَلِّمْنِي. اللَّهُمَّ! فَلَا تُمِيْهُ حَتَّى تَرِيَهُ الْمُومِسَاتِ. قَالَ: وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُفْتَنَ لَفُتِنَ.

قَالَ: وَكَانَ رَاعِي ضَأْنِ يَأْوِي إِلَى دَيْرِهِ. قَالَ فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْقَرْيَةِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الرَّاعِي. فَحَمَلَتْ فَوَلَدَتْ غُلَامًا. فَقِيلَ لَهَا. مَا هَذَا؟ قَالَتْ: مِنْ صَاحِبِ هَذَا الدَّيْرِ. قَالَ فَجَاءُوا بِفُؤُسِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ. قَالَتْ: مِنْ صَاحِبِ هَذَا الدَّيْرِ. قَالَ فَجَاءُوا بِفُؤُسِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ. فَنَادَوْهُ فَصَادَفُوهُ يُصَلِّي. فَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ. قَالَ: فَأَخَذُوا يَهْدِمُونَ دَيْرَهُ. فَنَادَوْهُ فَصَادَفُوهُ يُصَلِّي. فَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ. قَالَ: فَأَخَذُوا يَهْدِمُونَ دَيْرَهُ. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نَوْلَ إِلَيْهِمْ. فَقَالُوا لَهُ: سَلْ هَذِهِ. قَالَ: فَتَبَسَّمَ ثُمَّ مَسَحَ فَلَمَّا السَّعِهُ اللَّهُ فَالَ: فَتَبَسَّمَ ثُمَّ مَسَعَ رَاعِي الضَّأْنِ. فَلَمَّا سَمِعُوا رَأْسَ الصَّبِيِّ فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: أَبِي رَاعِي الضَّأْنِ. فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْهُ قَالُوا: نَبْنِي مَا هَدَمْنَا مِنْ دَيْرِكَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. قَالَ: لَا. ذَلِكَ مِنْهُ قَالُوا: نَبْنِي مَا هَدَمْنَا مِنْ دَيْرِكَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. قَالَ: لَا. ذَلِكَ مِنْهُ قَالُوا: نَبْنِي مَا هَدَمْنَا مِنْ دَيْرِكَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. قَالَ: لَا. وَلَكِنْ أَعِيدُوهُ ثُوالًا كَمَا كَانَ. ثُمَّ عَلَاهُ.

المومسات: بضم الميم الأولى وكسر الثانية. أي: الزواني البغايا المتجاهرات.

٨- (٠٠٠) حدَّ ثَنَا رُهَيْوُ بْنُ حَوْبٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ. أَخْبَرَنَا جَرِيدُ بْنُ هَرُونَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلَةً عَلِيلَةً اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَكُانَ جُرَيْجُ وَجُلًا عَابِدًا. فَاتَّخُذ صَوْمَعَةً. فَكَانَ فِيها. فَاتَتُهُ أَمُّهُ وَهُو يُصَلِّتِي. فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ. فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ ! فَقَالَ: يَارَبِّ ! أُمِّي وَصَلَاتِي. فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ. فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ ! فَقَالَ: يَارِبِ ! أُمِّي وَصَلَاتِي. فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ ! فَقَالَ: يَارِبِ ! أُمِّي وَصَلَاتِي. فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ ! فَقَالَ: أَنِّ الْعَدِ أَتَنْهُ وَهُو يُصَلِّي. فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ ! فَقَالَ: أَيْ يَارَبُ ! أُمِّي وَصَلَاتِي. فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ ! فَقَالَ: أَيْ يَارِبُ ! أُمِّي وَصَلَاتِي. فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ ! فَقَالَ: أَيْ يَارَبُ اللَّهُ مَا كَانَ مِنَ الغَدِ أَتَنْهُ وَهُو يُصَلِّي. فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ ! فَقَالَ: أَيْ يَارِبُ ! أُمِّي وَصَلَاتِي. فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ ! فَقَالَ: أَيْ يَعْمَلُ فَيْ فَعَلَاهُ الْمُنْ الْفَدِ أَنْفُولُ اللّهُ مَا لَكُ مَنْ الْفَدِ اللّهُ مَالِيهِ فَقَالَ: أَيْ يَعْدُ فَقَالَ: أَيْ يَعْمَلُ فَعَلَى عَلَالَتْ اللّهُ مَا لَكُمْ وَصَلَاتِهِ وَعَبَادَتُهُ وَكُوهُ اللّهُ مَا لَا عُمِلًا وَعِبَادَتُهُ وَكُونُ الْمُنْ اللّهُ مَا لَكُمْ اللّهُ مُولِكُمْ اللّهُ اللّهُ مَلْ الْمُعْتَلِقُ اللّهُ اللّ

فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا. فَأَتَتْ رَاعِيًا كَانَ يَأْوِي إِلَى صَوْمَعَيْهِ فَأَمْكَنَتُهُ مِنْ نَفْسِهَا. فَوَقَعَ عَلَيْهَا. فَحَمَلَتْ. فَلَمَّا وَلَدَتْ. قَالَتْ: هُوَ مَنْ جُرَيْجٍ. فَأَتُوهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ. فَقَالَ: مَنْ جُرَيْجٍ. فَأَتُوهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ. فَقَالَ: أَيْنَ مَاشَأَنُكُمْ ؟ قَالُوا: زَنَيْتَ بِهِذِهِ الْبَغِيِّ. فَوَلَدَتْ مِنْكَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ الصَّبِيُّ ؟ فَجَاءُوا بِهِ. فَقَالَ: دَعُونِي حَتَّى أُصَلِّي فَصَلَّى. فَلَمَّا انْصَرَفَ الصَّبِيُّ ؟ فَجَاءُوا بِهِ. فَقَالَ: دَعُونِي حَتَّى أُصلِّي فَصَلَّى. فَلَمَّا انْصَرَفَ الصَّبِيُّ وَطَعَنَ فِي بَطْنِهِ. وَقَالَ : يَا غُلَامُ ! مَنْ أَبُوكَ ؟ قَالَ: فُلَانَ الرَّاعِي. قَالَ: فَلَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ. وَقَالُوا: نَبْنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهْبِ. قَالَ: لَا. أَعِيدُوهَا مِنْ طَينِ كَمَا كَانَتْ. فَفَعَلُوا. وَبَيْنَ صَبِي يَوْنَ هُو يَتَعَلَى اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ الْمَاعِقُ الْنِي مِثْلَهُ مَلُ هَذَا عَلَى دَابَةٍ فَارِهَةٍ وَشَارَةٍ وَيَتَنَا صَبِي يَوْلَ اللَّهُمَ ! اللَّهُمَّ ! الْمَعْقِلِ الْنِي مِثْلَ هَذَا. فَتَرَكَ الثَّذِي وَأَقْبَلَ عَلَى ثَلَا عَلَى ثَلَيْهِ فَجَعَلُ الْنِي مِثْلُهُ مُ أُونَا عَلَى ثَذَيهِ فَجَعَلَ الْنِي مِثْلُهُ اللَّهُ مَّ اللَّهُمَّ ! لَا تَجْعَلْنِي مِثْلُهُ . ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَذَيهِ فَجَعَلَ الْنَقِي مَنْ أَنْهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُمَّ ! لَا تَجْعَلْنِي مِثْلُهُ . ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَذَيهِ فَجَعَلَ الْنَدَى وَأَقْبَلَ عَلَى ثَذَيهِ فَجَعَلَ الْنَهُ وَالْمَا عَلَى ثَذَيهِ فَجَعَلَ الْنَهُ وَالْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ الْمَاعِلَى مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ ال

قَالَ : فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ وَهُوَ يَحْكِي ارتِضَاعَهُ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ فِي فَمِهِ . فَجَعَلَ يَمَصُّهَا .

قَالَ: وَمَرُوا بِجَارِيَةٍ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ: زَنَيْتِ. سَرَقْتِ. وَهِيَ تَقُولُ: وَمَرُوا بِجَارِيَةٍ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ: زَنَيْتِ. سَرَقْتِ. وَهِيَ تَقُولُ: حَسْبِيَ الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ! اجْعَلْنِي مِثْلَهَا. فَهُنَاكَ مِثْلَهَا. فَقَالَ: اللَّهُمَّ! اجْعَلْنِي مِثْلَهَا. فَهُنَاكَ تَرَاجَعَا الْحَدِيثَ. فَقَالَتْ: حَلْقَى! مَرَّ رَجُلٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ! اللَّهُمَّ! اللَّهُمَّ! اللَّهُمَّ! اللَّهُمَّ! اللَّهُمَّ! اللَّهُمَّ! اللَّهُمَّا فَعُلْتُ: اللَّهُمَّا فَعُلْتُ: اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا فَعَلْتَ: اللَّهُمَّا فَعَلْنِي مِثْلَهُ. وَمَرُوا بِهَذِهِ الْأَمَةِ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ: زَنَيْتِ. سَرَقْتِ. فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ! لَا تَجْعُلِ البْنِي مِثْلَهَا. فَقَلْتُ: اللَّهُمَّ! لَا تَجْعُلِ البْنِي مِثْلَهَا.

قَالَ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ كَانَ جَبَّارًا. فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ! لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ.

وإِنَّ هَذِهِ يَقُولُونَ لَهَا: زَنَيْتِ: وَلَمْ تَزْنِ. وَسَرَقْتِ. وَلَمْ تَسْرِقْ. فَقَلْتُ: اللَّهُمَّ! الجُعَلْنِي مِثْلَهَا.

\* \* \*

يتمثل بحسنها: اي: يضرب به المثل، لانفرادها به.

يا غلام :من أبوك ! قال : فلانّ الراعي : قال النوويّ (١٠٧/١٦) : قد يقال : الزاني لا يلحقه الولد ؟ والجوابُ : لعلَّه كان في شرعهم يلحقه . والمراد : من ماء من أنت ؟ . مجازًا .

فارهة : بالفاء. أي : نشيطة ، حادَّة ، قوية .

وشارةٍ: أي: هيئة ولباس.

يمصها: بفتح الميم على المشهور.

**حلقى:** تقدَّم شرحه في الحج <sup>(١)</sup>.

## (٤) باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم، ونحوهما

١٠- (٢٥٥٢) حدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي سِعَيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَجْبَرَنِي سِعَيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيقِ مَكَّةً. فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ الله. وَحَمَلَهُ عَلَى حَمارٍ الْأَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيقِ مَكَّةً. فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ الله. وَحَمَلَهُ عَلَى حَمارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ. وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ. فَقَالَ ابْنُ دِينَارٍ: فَقُلْنَا

<sup>(</sup>١) وقد ذكر بعضُ العلماء بمناسبة هذا الحديث والكلام عن إجابة الوالد في الصلاة . أقول: ذكر حديث يزيد بن حوشب الفهري عن أبيه مرفوعًا: «لو كان جريخ الراهبُ فقيهًا عالمًا ، لعلم أنَّ إجابة أمه أفضل من عبادة ربه » . أخرجه الحسن بن سفيان . في «مسنده » ، والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ج ٢/ ق ٨٩ ٢/١) ، والخطيب في «تاريخه» (٣/١٣-٤) . وهو حديث منكر ، وإسناده مجهول كما صرَّح به البيهقي . واستغربه ابنُ منده ، فلا يجوز إثبات الحكم الشرعي به اتفاقًا . إنما احتج بعض العلماء بالحديث الضعيف في الأحكام - كابن الهمام - إذا عضده الإجماع ، فالاحتجاج بالحديث - إذنَّ - نظريٌ لا فعلي . والله أعلمُ .

لَهُ: أَصْلَحَكَ الله ! إِنَّهُمُ الْأَعْرَابُ وَإِنَّهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيرِ. فَقَالَ عَبْدُ الله : إِنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وِدًّا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَبْدُ الله يَقُولُ: ﴿ إِنَّ أَبَرَ البِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وِدٌ أَبِيهِ ﴾ .

١٢ (٠٠٠) حدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «أَبَرُ البِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ وِدَّ أَبِيهِ».

١٩٠ - (٠٠٠) حدَّثنا حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْمُلُوانِيُّ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الْمِلِهِ بَنِ سَعْدِ. جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ فِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر؛ أَنَّهُ عَبْدِ الله بْنِ فِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ، إِذَا مَلَّ رُكُوبَ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةً كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ، إِذَا مَلَّ رُكُوبَ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةً كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ، إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ . وَعِمَامَةٌ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ . فَبَيْنَا هُو يَوْمًا عَلَى ذَلِكَ الْحِمَارِ . إِذْ مَرَّ الرَّاحِيقِ . فَقَالَ : أَلَسْتَ ابْنَ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ ؟ قَالَ : بَلَى فَأَعْطَاهُ الْحِمَارُ وَقَالَ : بَلَى فَأَعْطَاهُ الْحِمَارُ وَقَالَ : الْمُحَارِقِ عَلَى الله لَكَ ! أَعْطَيْتَ هَذَا الْأَعْرَائِيَّ حِمَارًا كُنْتَ تَرَوَّحُ عَلَيهِ ، وَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَعْفُ وَعِمَامَةً كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأْسَكَ ! فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَعْفُ وَعِمَامَةً كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأْسَكَ ! فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقِلُهُ وَعِمَامَةً كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأْسَكَ ! فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ لَكَ الْمُحَالِقِ اللهُ اللهُ اللهُ كَانَ صَدِيقًا لِعُمَرَ اللهُ لَكِ اللهُ الرَّجُلِ أَهْلَ وِدٌ أَبِيهِ ، بعد أَنْ يُولِيَ » وَإِنَّ أَبَاهُ كَانَ صَدِيقًا لِعُمَرَ .

كان ودًّا لعمر: أي: صديقًا له. ود أبيه: بضم الواو.

#### (٥) باب تفسير البرّ والإثم

1- (٢٥٥٣) حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونِ. حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُجَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ. قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَيِّلِيِّهِ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ. قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَيِّلِيَّهِ عَنِ النِّرِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ».

عن النواس بن سمعان الأنصاري: قال أبو علي الجياني وغيرة : هذا وهم ، وصوائه الكلابي .

البر حسن الخلق: أي: يطلق على ما يطلق عليه من الصلة والصدق والمبرة واللطف وحسن الصحبة والعشرة والطاعة، فإن «البر» يطلق على كل مما ذكر، وهي مجامع حسن الخلق.

حاك: أي: تردد ولم ينشرح له الصدر وحصل في القلب الشك منه.

وه - ( • • • • ) حدَّ ثني هَرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ . حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ . حَدَّ ثَنِي مُعَاوِيَة ( يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ ) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ فَهْيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نَوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ . قَالَ : أَقَمْتُ مَعَ رَسُولِ الله عَلِيْمَ لَغُهْ يُونِ مَنْ الْهِجْرَةِ إِلَّا الْمُسْأَلَةُ . كَانَ أَحَدُنَا إِذَا هَاجَرَ لَمْ بِالْمَدِينَةِ سَنَةً . مَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْهِجْرَةِ إِلَّا الْمُسْأَلَةُ . كَانَ أَحَدُنَا إِذَا هَاجَرَ لَمْ بِالْمَدِينَةِ سَنَةً . مَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْهِجْرَةِ إِلَّا الْمُسْأَلَةُ . كَانَ أَحَدُنَا إِذَا هَاجَرَ لَمْ يَسْأَلُ رَسُولَ الله عَلِيدٍ عَنْ شَيْءٍ . قَالَ : فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيدٍ : « الْبِرُّ مُحسْنُ الْخُلُقِ . وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ ، وَسُولُ الله عَلِيدٍ : « النَّاسُ » .

ما (يمنعني) (١) من الهجرة إلَّا المسألة ... إلى آخره: معناهُ: أنَّهُ أقام في

<sup>(</sup>١) في (ب): (منعني)! وهو مخالفٌ للرواية.

المدينة كالزائر من غير نقلة إليها واستيطان لرغبة في السؤال عن أمور الدين، فإنَّ النبي عَلَيْ كان (يسمحُ) (١) بذلك للغرباء الطارئين دون المهاجرين.

# (٦) باب صلة الرحم، وتحريم قطيعتها

١٦- (٢٥٥٤) حدَّ ثنا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ طَريفِ بْنِ عَبْدِ الله النَّقْفِيُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ) عَنْ مُعَاوِيَةَ (وَهُوَ ابْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِم). حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلَ) عَنْ مُعَاوِيَةَ (وَهُوَ ابْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِم). حَدَّثَنِي عَمِّي، أَبُو الْخُبَابِ، سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَمِّي، أَبُو الْخُبَابِ، سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالُ رَسُولُ الله عَمِّي الله خَلَق الْخَلْق. حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَتْ: عَلَى الله عَلْقَ الله عَنْ الْقَطِيعَةِ. قَالَ: نَعَمْ. أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: فَذَاكِ لَكِ».

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ الله أَن تُولَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ الله فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ . أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد/ ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤] » .

قامت الرحم (ق ٢/٢٦٨) فقالت: قال القاضي: «الرحم» التي توصل وتقطع إنما هي من المعاني وليست بجسم، وإنما هي قرابة ونسب، والمعاني لا يتأتى فيها القيام ولا الكلام، فإما أن يكون ذلك مجازًا وضرب مثل، أو المراد قيام ملك وتكلمه على لسانها (٢).

<sup>(</sup>۱) في «ب»: « يمسح »! فكأنه انقلب على الناسخ.

<sup>(</sup>٢) ولمَ هذا التكلُّفُ؟ وما المانع أن يجعل الله هذا المعنى جسمًا ناطقًا يتكلُّمُ، وقد ثبت =

العائذ: أي: المستعيذ.

أن أصل من وصلك: قال القاضي: صلة الله لعباده لطفه بهم، ورحمته إياهم، وإحسانه إليهم، أو: صلتهم بأهل ملكوته وشرح صدورهم لمعرفته وطاعته.

\* \* \*

٢٠- (٢٥٥٧) حدَّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ. أَخْبَرَنَا ابنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنَا ابنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ يَقُولُ « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ، اَوْ يُنْسَأَ فِي أَثَرِهِ ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ».
 في أَثَرِهِ ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ».

\* \* \*

٢١- (٠٠٠) وحدَّ تني عَبْدُ الْلَكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ. حَدَّ تَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي. عَنْ جَدِّي. عَقْيْلُ بْنُ خَالِدٍ. قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابْ: أَبِي عَنْ جَدِّي. حَدَّ تَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ. قَالَ: « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْ قَالَ: « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي أَثْرِهِ ، فَلْيَصِلُ رَحِمَهُ ».

\* \* \*

من سرَّه أن يبسط عليه في رزقه: أي: يوسع ويكثر. وقيل: يباركُ له. أو ينسأ: بالهمز. أي: يؤخر.

في أثره: أي: أجله لأنه تابع للحياة ، فظاهر هذا أن الأجل يزيد وينقص ، وفيه قولان مشهوران ، والمانع يؤول الحديث على الزيادة بالبركة في الأوقات والتوفيق للطاعات ولي في المسألة تأليف (١).

\* \* \*

أنه يؤتى بالموت كالكبش الأملح يوم القيامة ثم يذبح. والموت معنى من المعاني ؟!
 اسمه: (إفادة الخبر بنصه، في زيادة العمر ونقصه). وفي المسألة ثلاثة أقوال: الأول:
 أنَّ الزيادة في العمر حقيقية. وذكر العلماء ما حاصلُه أن يقال للملك الموكل بالإنسان
 إن عمر فلان مائة سنة إن وصل رحمه وستون إن قطعها، وقد سبق في علم الله تعالى أنه =

٧٧- (٧٥٥٨) حدَّ ثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ( وَاللَّفَظُ لِا بْنِ الْمُثَنَّى). قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: لِابْنِ الْمُثَنَّى). قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلاَءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ سَمِعْتُ الْعَلاَءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ الله ! إِنَّ لِي قَرَابَةً . أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي . وَأَحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُجْهَلُونَ عَلَيْ . فَقَالَ: «لَئِنْ كُنْتَ إِلَيْهِمْ وَيُجْهَلُونَ عَلَيْ . فَقَالَ: «لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ ، فَكَأَنَّمَا تُسِفَّهُمُ الْلَّ . وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ الله ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ ، مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ » .

وأحلم: بضمّ اللَّام.

ويجهلون: أي: يسيئون إليَّ القول.

تسفهم: بضم أوَّله، وكسر السين، وتشديد الفاء: أي: تطعمهم.

= يصل أو يقطع، فالذي في علم الله لا يتقدَّم ولا يتأخر، والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقصان.

• قُلْتُ: ويستدلَّ لمثل هذا المعنى بما أخرجه الترمذيُّ (٢٠٦٥) وصححه عن أبي خزامة عن أبيه قال: سألت رسول الله عَلَيْكُ فقلت: يا رسول الله ! أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به، وتقاة نتقيها، هل تردُّ من قدر الله شيئًا؟ قال: «هي من قدر الله » فكذلك يقال في مسألتنا هذه، فصلة العبد رحمه أو قطعه مقدرة في الأزل مع طول عمره أو قصره.

والقول الثاني: أنَّ هذه الزيادة كنايةٌ عن البركة في العمر، بأنْ يوفق العبد إلى عمارة وقته بالطاعات، وخذ مثلًا لذلك ليلة القدر، فقد ورد في التنزيل أنها خيرٌ من ألف شهر، أي: ما يعدل ثلاثًا وثمانين عامًا وأشهرًا، فلو وفق العبد إلى قيام ليلة القدر عشر مرات في عمره فكأنما عبد الله ما يقارب ألف عام، وإنْ زادت عدد الليالي زاد عمره وهكذا.

القول الثالث: أنَّ قوله: « في أثره » إشارة إلى بقاء ذكره العاطر فيمن جاء من بعده ، كما قال إبراهيم عليه السلام: ﴿ واجعل لي لسان صدقِ في الآخرين ﴾ أي: لا يجيئ بعده أحدَّ إلَّا ذكره بخير .

والحديث يحتمل الوجوه الثلاثة، والله أعلمُ.

الملَّ: بفتح الميم. وهو الرمادُ الحارُّ. أي: من (الإِثم)<sup>(١)</sup> الذي ينالهم في قطيعته.

### (٧) باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر

٣٣- (٣٥٥٩) حدَّثني يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَةِ قَالَ: «لَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَةِ قَالَ: «لَا تَبَاعْضُوا وَلَا تَدَابَرُوا. وَكُونُوا، عِبَادَ الله! إِخْوَانًا. وَلَا تَبَاعْضُوا وَلَا تَدَابَرُوا. وَكُونُوا، عِبَادَ الله! إِخْوَانًا. وَلَا يَبَاعْضُوا وَلَا تَدَابَرُوا. وَكُونُوا، عِبَادَ الله! إِخْوَانًا. وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ».

#### \* \* \*

( • • • ) حدَّ ثنا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ . أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيدٍ قَالَ . ﴿ وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمُلَةُ بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ . رَسُولَ الله عَلِيدٍ قَالَ . ﴿ وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمُلَةُ بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيدٍ . بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ .

( • • • ) حدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ. جَمِيعًا

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَزَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ «وَلَا تَقَاطَعُوا » .

\* \* \*

( • • • ) حدَّثنا أَبُو كَامِلٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ ( يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ). ﴿ وَحَدَّثَنَا مُرِيدُ ( يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ) . ﴿ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ . جَمِيعًا عَنْ مُعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

<sup>(</sup>۱) ساقط من «م».

أَمَّا رِوَايَةُ يَزِيدَ عَنْهُ فَكَرِوَايَةِ شُفْيَانَ عَنِ الزَّهْرِيِّ. يَذْكُو الْخِصَالَ الْأَرْبَعَةَ جَمِيعًا. وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ « وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا ».

ولا تدابروا: من «التدابُر» وهو المعاداة. وقيل: المقاطعة، لأنَّ كلَّ واحدِ يولي صاحبه دُبُره.

٢٠- (٠٠٠) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْثُنَّى. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلَةٍ قَالَ: «لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَقَاطَعُوا. وَكُونُوا، عِبَادَ الله ! إِخْوَانًا».

( • • • ) حَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ الْجَهْضَمِيُّ . حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ . حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، بِهَذَا الْإِسْنَاد ، مِثْلَهُ وَزَادَ « كَمَا أَمَرَكُمُ الله » .

(حدثنا) (١) علي بن نصر الجهضميُّ . وفي «نسخةٍ»: «نصر بن عليِّ»؛ والصوابُ الأوَّلُ .

# (٨) باب تحريم الهجر فوق ثلاث ، بلا عذر شرعيِّ

٧٠- (٢٥٦٠) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ؛ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيِّ قَالَ: « لَا يَحِلُّ لِلسُلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيِّ قَالَ: « لَا يَحِلُّ لِلسُلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ. يَلْتَقْيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا . وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصلين».

بِالسَّلَام » .

( • • • ) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَيِي شَيْبَةَ وزُهَيْرُ بْنُ رَبِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا ابْنُ حَرْمِ . قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . ﴿ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ لَوْلِيدِ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي يُونُسُ . ﴿ وَحَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزَّيْدِيِّ . ﴿ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحُنْظَلِيُ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزَّيْدِيِّ . ﴿ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحُنْظَلِيُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ . كُلُّهُمْ عَنِ الرُّهْرِيِّ . رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ . كُلُّهُمْ عَنِ الرَّهْرِيِّ . وَمِثْلِ حَدِيثِهِ . إِلَّا قَوْلَهُ : ﴿ فَيَعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا ﴾ . وَمِثْلِ حَدِيثِهِ مْ ، غَيْرَ مَالِكِ : ﴿ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُ هَذَا وَيَصُدُ هَذَا ﴾ . فَإِنَّهُمْ جَمِيعًا قَالُوا فِي حَدِيثِهِمْ ، غَيْرَ مَالِكِ : ﴿ فَيَصُدُ هَذَا وَيَصُدُ هَذَا وَيَصُدُ هَذَا ﴾ . فَإِنَّهُمْ جَمِيعًا قَالُوا فِي حَدِيثِهِمْ ، غَيْرَ مَالِكِ : ﴿ فَيَصُدُ هَذَا وَيَصُدُ هَذَا ﴾ .

فيصد: بضمّ الصاد.

## (٩) باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش، ونحوها.

٢٠ (٣٥٦٣) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ. فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَحَامَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا، عِبَادَ الله! إِحْوَانًا».

إياكم والظنَّ: أي: سوء الظنِّ. قال الخطابي: والمرادُ تحقيق الظن وتصديقه دون ما يهجسُ في النفس؛ فإنَّ ذلك لايملك.

لا تحسسوا ولا تجسسوا: الأول بالحاء والثاني بالجيم، فبالحاء: الاستماع

لحديث القوم، وبالجيم: البحث على العورات. (ق ١/٢٦٩). ولا تنافسوا: من المنافسة وهي الرغبة في الشيء وفي الانفراد به.

٢٩ - (٠٠٠) حدثنا قُتَئِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ (يَعْنِي ابْنُ مُحَمَّدٍ) عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيلِيَّ قَالَ : «لَا تَهَجَّرُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى يَيْعِ رَقْضُ .
 بَعْض. وَكُونُوا، عِبَادَ الله! إِخْوَانًا».

لا تهجروا: في «نسخة »: «تهاجروا» وهما بمعنّى. والمراد: النهي عن الهجرة. وقيل: «لا تهجروا» أي: لا تتكلموا بالهُجْر، وهو الكلامُ القبيحُ.

### (١٠) باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله

٣٧- (٢٥٦٤) حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَعْنَبٍ. حَدَّثَنَا دَاوُدُ (يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة . (يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة . قَالَ : قال رَسُولُ الله عَلِيدً : «لَا تَعَاسَدُوا ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَبَاغُوا ، عَبَادَ الله ! وَلَا تَدَابَرُوا ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُ . وَكُونُوا ، عِبَادَ الله ! إِخْوَانًا . الْمُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ . لَا يَظْلِمُهُ ، وَلَا يَخْذُلُهُ ، وَلَا يَحْقِرُهُ . وَلَا يَحْقِرُهُ . التَّقْوَى هَهُنَا » وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ : « بِحَسْبِ الْمِرِيُ مِنَ الشَّرِ التَّقُوى هَهُنَا » وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ : « بِحَسْبِ الْمِرِيُ مِنَ الشَّرِ التَّقُوى هَهُنَا » وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ : « بِحَسْبِ الْمِرِيُ مِنَ الشَّرِ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ . كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ . دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَالُهُ . وَعَرْضُهُ » .

ولا يخذله: أي: إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه، ولم يكن له عذرٌ شرعيٌّ. ولا يحقره: بالحاء المهملة (والقاف) (١). من الاحتقار، وروي: بالمعجمة والفاء. أي: لا يغدر عهده.

التقوى ههنا: أي: أن الأعمال الظاهرة لا يحصل بها التقوى ، وإنما تحصل بما يقع في القلب من خشية الله ومراقبته وعظمته.

٣٣- (٠٠٠) حدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ أُسَامَةَ (وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ)؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الله بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَيِّلَةِ. فَذَكَرَ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَيِّلَةِ. فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ دَاوُدَ. وَزَادَ. وَنَقَصَ. وَهُمَا زَادَ فِيهِ « إِنَّ الله لَا يَنْظُرُ إِلَى نَحْوَ حَدِيثِ دَاوُدَ. وَزَادَ. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ » وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُورِكُمْ. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ » وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِهِ.

إنَّ الله لا ينظرُ إلى أجسادكم .... الحديث: معنى نظر الله هنا: مجازاته ومحاسبته. والمقصودُ: أنَّ الاعتبار في هذا كله بالقلب.

## (١١) باب النهي عن الشحناء والتهاجر

•٣٥ (٢٥٦٥) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرَىَ عَلَيْهِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: « تُفْتَحُ أَبُوَابُ الْجُنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدِ لَا قَالَ: » يُشْرِكُ بِالله شَيْتًا. إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبِيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ. فَيُقَالُ: يُشْرِكُ بِالله شَيْتًا. إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبِيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ. فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا. هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا. هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا».

<sup>(</sup>١) في «ب»: «والثاني»!!

( • • • ) حَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا جَرِيرٌ . ﴿ وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ . كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ ، وَأَخْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ . كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَيْدِهِ ، فِي حَدِيثِ الدَّرَاوَرْدِيِّ « إِلَّا عَنْ أَيْهِ ، فِإِسْنَادِ مَالِكِ . نَحْوَ حَدِيثِهِ . غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ الدَّرَاوَرْدِيِّ « إِلَّا عَنْ أَنْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْمُولِ الللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْمُ اللْمُولُولُ ال

تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين: قيل: هو على ظاهره. وقيل (١): كناية عن كثرة الصفح والغفران ورفع المنازل وإعطاء الثواب الجزيل.

شحناء: أي: عداوة.

أنظروا: بالقطع. أي: أخروا.

٣٦- (٠٠٠) حدَّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ. سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَرَّةً قَالَ: « تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي حَلْ فِي خَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ فِي كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَإِثْنَيْنِ. فَيَغْفِرُ الله عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ فِي كُلِّ يَوْمِ لِكُلِّ الْمُرَا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاهُ. الْمُرِيُّ لَا يُشْرِكُ بِالله شَيْعًا. إِلَّا المُرَا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاهُ. فَيُقَالُ: ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا». ويُقَالُ: ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا».

( • • • ) حدَّثنا أَبُو الطَّاهِرِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ. قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ. أَنِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي صَالِح، وَهُبِ. أَنْي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله عَلِيّ قَالَ: « تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ الله عَلِيّ قَالَ: « تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ عَنْ أَبِي هُرَيْنِ وَيَوْمَ الْخَبِيسِ. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدِ مُؤْمِنٍ. إِلَّا عَبْدًا عَبْدًا وَيَوْمَ الْخَبْدِيسِ. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدِ مُؤْمِنٍ. إِلَّا عَبْدًا يَتَنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاهُ. فَيُقَالُ: اثْرُكُوا، أَوِ ارْكُوا، هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيعًا ».

<sup>(</sup>١) وهذا قولٌ ضعيتٌ، ولا يُعدل عن الظاهر إلَّا بدليلٍ.

اركوا: بهمزة وصل، وراء ساكنة، وبضمٌ الكاف أي: أخروا. وروي: بقطع الهمزة أيضًا بمعناهُ. يقالُ: ركاهُ وأركاهُ.

يُفيئًا: أي: يرجعًا إلى الصلح والمودة .

## (١٢) باب في فضل الحب في الله

٣٨- (٢٥٦٧) حدَّثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيدٍ : «أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى . فَأَرْصَدَ الله لَهُ ، عَلَى مَدْرَجَتِهِ ، مَلكًا . وَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى . فَأَرْصَدَ الله لَهُ ، عَلَى مَدْرَجَتِهِ ، مَلكًا . فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ : أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ . قَالَ : هَلْ الله عَلَيْهِ قَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ : لَا . غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي الله عَرَّ هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَوْبُها ؟ قَالَ : لَا . غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي الله عَرَّ وَجُلُّ كَمَا أَحْبَبْتُهُ وَجَلَّ كَمَا أَحْبَبْتَهُ وَجِلًا . قَالَ : فَإِنِّي رَسُولُ الله إِلَيْكَ ، بِأَنَّ الله قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي » .

( • • • ) قَالَ الشَّيْخُ أَبُو أَحْمَدَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ زَنْجُوَيةَ الْقُشَيْرِيُّ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، بِهَذَا الْقُشَيْرِيُّ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ .

فأرصد: أي: قعد.

مدرجته: بفتح الميم والراء. أي: طريقه.

تربُّها: أي: تقوم بإصلاحها، وتنهضُ إليه بسببها.

## (١٣) باب فضل عيادة المريض

٣٩- (٢٥٦٨) حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ. قَالَا: حَدَّثنَا حَمَّادٌ (يَعْنِيَانِ ابْنَ زَيدٍ) عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ قَالَا: حَدَّثنَا حَمَّادٌ (يَعْنِيَانِ ابْنَ زَيدٍ) عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي

أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ (قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيِّلِيٍّ) وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِبِيِّةِ: «عَائِدُ المَرِيضِ فِي مَخْرَفَةِ الْجُنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ ».

مخرفة: بفتح الميم والراء.

• ٤ - ( • • • ) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ . أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، مَوْلَى رَسُولِ الله عَلِيَّةٍ : « مَنْ عَادَ مَرِيضًا ، لَمْ يَزَلْ فِي خُوْفَةٍ الْجُنَّةِ . حَتَّى يَرْجِعَ » .

١٤٠ (٠٠٠) حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ . حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ رَيْعٍ . حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ رَيْعٍ . حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحبِيِّ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، وَرُيْعٍ . حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحبِيِّ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، وَإِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، لَمْ يَزَلْ فِي خُوْفَةِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ قَالَ : «إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، لَمْ يَزَلْ فِي خُوْفَةِ الْمُسْلِمَ يَرْجِعَ » .

خرفة: بضم الخاء.

٧٤- (٠٠٠) حدَّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. جَمِيعًا عَنْ يَزِيدُ (وَاللَّفْظُ لِرُهَيْرٍ). حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ. أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ (وَهُوَ أَبُو قِلَابَةَ)، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الطَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ الله عَيْلِيَّةٍ، الشَّعَانِيِّ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ الله عَيْلِيَةٍ، عَنْ رَسُولِ الله عَيْلِيَةٍ، عَنْ رَسُولِ الله عَيْلِيَةٍ قَالَ: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا، لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجُنَّةِ».

قِيلَ: يَا رَسُولَ الله ! وَمَا خُرْفَةُ الْجُنَّةِ ؟ قَالَ ﴿ جَنَاهَا ﴾ .

( • • • ) حدَّثني سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

قال: جناها: أي: يؤول به ذلك إلى الجنة، واجتناء تمرها.

حُدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ، عَنْ أَبِي رَافِعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ، عَنْ أَبِي رَافِعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْتِ : « إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَهُولُ ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَعُودُكَ ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَعُودُكَ ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. قَالَ: يَا رَبِّ! وَكَيْفَ أَعُودُكَ ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. قَالَ: يَا رَبِّ! وَكَيْفَ أَطُعِمْنِي . قَالَ: يَا رَبِّ! وَكَيْفَ أَعُودُكَ ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكُ لَوْ عُدْتَهُ وَكَيْفَ أَطْعِمْنِي . قَالَ: يَا رَبِّ! وَكَيْفَ وَكَيْفَ أَطْعِمْنِي . قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكُ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكُ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِينِي . قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِينِي . قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَسْقِيكَ ؟ وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ . قَالَ: اسْتَسْقَيْتُكُ فَلَمْ تَسْقِينِي . قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَسْقِيكَ ؟ وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ . قَالَ: اسْتَسْقَلِكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ . أَمَا عَلِيثَ أَلْكُ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجُدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي ﴾ .

لوجدتني عنده: أي: وجدت ثوابي وكرامتي.

-٤٥ (٢٥٧١) حدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ
 وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا)

جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ عَيْدِ الله . قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله عَلَى وَهُو يُوعَكُ. فَمَسِسْتُهُ يَيْدِي. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ! إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى يَدِي . فَقُلْتُ: قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى يَعْكُمْ » قَالَ: فَقُلْتُ: الله عَلَى الله

وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ: فَمَسَسْتُهُ بِيَدِي.

توعك: الوعكُ، بسكون العين: الحمى. وقيل: ألمُها.

( • • • ) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرِيْبٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. حَدَّثَنَا مِعْاوِيَةَ. ﴿ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَيَحْيَى شُفْيَانُ. ﴿ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَيَحْيَى الْفُيْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ. كُلَّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ. بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ. نَحْوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ. كُلَّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ. بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ. نَحْوَ حَدِيثِهِ . وَزَادَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً. قَالَ: ﴿ نَعَمْ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ ﴾ .

ابنُ أبي غنية: بالغين المعجمة والنون.

٢٥٧٢) حدَّ ثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: دَخَلَ شَبَابٌ مِنْ قُرَيْشِ عَلَى عَائِشَةَ، وَهِيَ بِمِنِّي. وَهُمْ الْأَسْوَدِ، قَالَ: دَخَلَ شَبَابٌ مِنْ قُرَيْشِ عَلَى عَائِشَةَ، وَهِيَ بِمِنِّي. وَهُمْ

يَضْحَكُونَ. فَقَالَتْ: مَا يُضْحِكُكُمْ؟ قَالُوا: فُلَانٌ خَرَّ عَلَى طُنُبِ
فُسْطَاطٍ، فَكَادَتْ عُنْقُهُ أَوْ عَيْنُهُ أَنْ تَذْهَبَ. فَقَالَتْ: لَا تَضْحَكُوا. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِم يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا، إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَمُحَيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ».

طنب: بضم النون وسكونها: الحبلُ الذي يُشدُّ به الفسطاط.

70- (٣٥٧٣) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ الله عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ الله عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ الله عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ ، وَلَا سَقَمٍ ، وَلَا صَعْمٍ ، وَلَا صَعْمٍ ، وَلَا سَقَمٍ ، وَلَا صَحْرَنِ ، حَتَّى الْهَمِّ يُهَمُّهُ ، إِلَّا كُفِّرَ بِهِ مِنْ سَيِّعَاتِهِ » .

وصب: هو المرضُ اللَّازم.

ولا نصب: هو التعب.

يهمه: (ق ٢/٢٦٩) ضبط بضمّ الياء، وفتح الهاء على ما لم يُسمَّ فاعلُهُ. وبفتح الياء، وضمّ الهاء. أي: يغمه.

(٢٥٧٤) حدَّ ثنا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (وَاللَّفْظ لِقُتَيْبَةَ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنُ مُحَيْصِنٍ ، شَيْخٍ مِنْ قُرْيْشٍ ، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَحْرَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : لَمَا نَرْلَتْ ﴿ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ﴾ [ النساء / ٢٣ ] بَلَغَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَبْلَغًا شَدِيدًا. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْتِ : ﴿ قَارِبُوا وَسَدِّدُوا. فَفِي كُلِّ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةً . حَتَّى النَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا ، أو الشَّوْكَةِ يُشاكُهَا ».

قَالَ مُسْلِمٌ: هُوَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْضِنٍ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةً.

قاريوا: أي: اقتصدوا، فلا تغلوا ولا تقصروا. بل توسَّطوا. وسددوا: أي: اقصدوا السداد، وهو الصوابُ.

النكبة: هي العثرةُ برجْلِهِ.

٣٥- (٤٥٧٥) حدَّ ثني عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ . حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ ابْنُ زُرَيْعٍ . حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ . حَدَّثَنِي أَبُو الْزَبَيْرِ . حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْ ذَخَلَ عَلَى أُمَّ السَّائِبِ ، أَوْ أُمِّ الْمُسَيَّبِ ، أَوْ أُمِّ الْمُسَيَّبِ ، أَوْ أُمِّ الْمُسَيَّبِ ! تُوَوْفِينَ ؟ » قَالَتِ : فَقَالَ : « لَا تَسُبِّي الْحُمَّى . فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا الْحُمَّى . لَا بَارَكَ الله فِيهَا . فَقَالَ : « لَا تَسُبِّي الْحُمَّى . فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ . كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ » .

تَزفزفين: بزائين معجمتين، وفائين، وأولَّهُ مضمومٌ. وروي بالراء المكررة. أي: ترعدين.

(١٥) باب تحريم الظلم

يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ عَارِ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ. فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ. يَا عِبَادِي ! إِنَّكُمْ تُحْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا . فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ. يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي. وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي . يَا عِبَادِي ! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ . وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ. كَانُوا عَلَى أَتْقَى قُلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ مِنْكُمْ. مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا. يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ. وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ. كَانُواْ عَلَى أَفْجِرِ قِلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ. مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا. يَا عَبَادِي ! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ . وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ . قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي . فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ . مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْخِيْمَطُ إِذَا أَدْخِلَ الْبَحْرَ. يَا عِبَادِي! إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا. فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ الله. وَمَنْ وَجَدَ غَيْر ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ » .

قَالَ سَعِيدٌ : كَانَ أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ ، إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ .

(٠٠٠) حَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ. حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . غَيْرَ أَنَّ مَرْوَانَ أَتَمُّهُمَا حَدِيثًا .

(٠٠٠) قَالَ أَبُو إِسْحَقَ: حَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، ابْنَا بِشْرٍ. وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى. قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ. فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ بِطُولِهِ . ( • • • ) حدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَة ، عَنْ أَبِي ذَرِّ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيِّلِيْمَ، فِيمَا يَرُوِي عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيِّلِيْمَ، فِيمَا يَرُوِي عَنْ رَبِّهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى: ﴿ إِنِّي حَرَّمْتُ عَلَى نَفْسِي الظَّلْمَ وَعَلَى عِبَادِي . فَمْ رَبِّهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى: ﴿ إِنِّي حَرَّمْتُ عَلَى نَفْسِي الظَّلْمَ وَعَلَى عِبَادِي . فَكَرْنَاهُ فَلَا تَظَالُوا ﴾ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ . وَحَدِيثُ أَبِي إِدْرِيسَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَتُمُ مِنْ هَذَا .

إني حرمت الظلم على نفسي: أي: تقدُّستُ عنه وتعاليتُ .

كلكم ضال: أي: لو تُرِكُوا وما في طباعهم من إيثار الشهوات والراحة وإهمال النظر لضلوا.

إلا كما ينقص: هو على وجه التقريب إلى الأفهام، كما مر مثله في حديث «الخضر» (١).

المخيط: بكسر الميم، وفتح الياء: الإبرة.

70- (٢٥٧٨) حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَعْنَبِ. حَدَّثَنَا دَاودُ (يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ) عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ مِقْسَم، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «اتَّقُوا الظَّلْمَ. فَإِنَّ الظَّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَاتَّقُوا الشَّحُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ ».

٥٧ - (٢٥٧٩) حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم. حَدَّثَنَا شَبَابَةُ. حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) مرّ في فضائل الخضر عليه السلام رقم ( ٢٣٨٠/ ١٧٠) ويقصد المصنّفُ قول الخضر لموسى عليهما الشلام: «ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلّا مثل ما نقص هذا العصفور من ماء البحر».

عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَيْلِيَةِ : « إِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

\* \* \*

فإنَّ الظلم ظلمات يوم القيامة: قيل: هو على ظاهره. وقيل: هو كناية عن الشدائد. وقيل: عن الأنكال والعقوبات.

كَانِ الله في حاجته: أي: أعانهُ عليها ولطف به.

ومن ستر مسلمًا: قال النوويُّ ( ١٦/ ١٣٥): المرادُ به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس معروفًا بالأذى والفساد.

• ٣- (٢٥٨٢) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ مُحْدٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْةِ قَالَ: «لَتُّؤَدُنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقَيَامَةِ. حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ».

الجلحاء: بالمدِّ. (هي) (١) الجمَّاءُ التي لا قرون (٢) لها.

<sup>(</sup>١) ساقط من «ب». (٢) في «م»: «قرن».

71- (٢٥٨٣) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي مُوسَى. قَالَ: أَبُو مُعَاوِيَةَ. حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنِّقِ: ﴿ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ مُيْلِي لِلظَّالِمِ. فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِئُهُ ﴾. ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةً إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ [هود: ٢٠١].

يُملي للظالم: أي: يمهل ويؤخِّرُ ويطيل له في المدَّة. لم يفلته: أي: لم يطلقه.

## (١٦) باب نِصر الأخ ظالماً أو مظلومًا

٣٠- (٢٥٨٤) حدَّثنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: اقْتَتَلَ غُلَامَانِ.. غُلَامٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ عَدُّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: اقْتَتَلَ غُلَامَانِ.. غُلَامٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ! وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ. فَنَادَى الْمُهَاجِرُ أَوِ الْمُهَاجِرُونَ: يَالَ الْمُهَاجِرِينَ! وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِيُّ: يَالَ الْأَنْصَارِ! فَخَرَجَ رَسُولُ الله عَيِّلِيَّ فَقَالَ: « مَا هَذَا وَعُوى أَهْلِ الْجُاهِلِيَّةِ؟ » قَالُوا: لَا. يَا رَسُولَ الله ! إِلَّا أَنَّ غُلَامَيْنِ اقْتَتَلَا وَعُوى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ؟ » قَالُوا: لَا. يَا رَسُولَ الله ! إِلَّا أَنَّ غُلَامَيْنِ اقْتَتَلَا فَكَسَعَ أَحَدُهُمَا الْآخِرَ. قَالَ: « فَلَا بَأْسَ. وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِلًا أَوْ فَكَسَعَ أَحَدُهُمَا الْآخِرَ. قَالَ: « فَلَا بَأْسَ. وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِلًا أَوْ فَكَسَعَ أَحَدُهُمَا الْآخِرَ. قَالَ: « فَلَا بَأْسَ. وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِلًا أَوْ مَظْلُومًا . إِنْ كَانَ طَالِلًا فَلْيَنْهَهُ ، فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ . وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا . فَالْ نَالِيَّةُ مُنْ اللهُ عَلَيْنُهُمُ ، فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ . وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا . فَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْنُهُهُ ، فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ . وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا . فَلْ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُنْهُ اللهُ فَالْمُنْهُ اللهُ فَالْمُومُا اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْصُونُ وَ اللهُ الْمُنْصَالُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُنْولُ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤُلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّ

فَكسع:بسينِ مهملةِ مخففةِ . أي : ضرب دبرهُ بيدٍ أو رجلٍ ، أو نحوه .

٣٣- (٠٠٠) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَأَحْمَدُ ابْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ – وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةً – (قَالَ ابْنُ

عَبْدَةَ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا) سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعَ عَمْرُو جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: كُنّا مَعَ النّبِيِّ عَلِيْتٍ فِي غَزَاةِ. فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ. فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا لَلأَنْصَارِ الله عَلَيْتِ ( مَا بَالُ دَعُوى وَقَالَ الله عَلَيْتِ : « مَا بَالُ دَعُوى وَقَالَ الله عَلَيْةِ ؟ » قَالُوا: يَا رَسُولَ الله ! كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الله الجَالِيةِ ؟ » قَالُوا: يَا رَسُولَ الله ! كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الله الله بْنُ أُبِيِّ فَقَالَ: الله بْنُ أُبِيِّ فَقَالَ: الْأَنْصَارِ. فَقَالَ: « دَعُوهَا. فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ » فَسَمِعَهَا عَبْدُ الله بْنُ أُبِيِّ فَقَالَ: الله بْنُ أُبِيِّ فَقَالَ: قَدْ فَعَلُوهَا. وَالله ! لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُ مِنْهَا الْأَذَلُ. وَلَا عُمُو: دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا اللّهَ فِي فَقَالَ: « دَعْهُ. لَا يَتَحَدَّثُ قَالَ: « قَالَ : « دَعْهُ. لَا يَتَحَدَّثُ الله أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابِهُ » .

٠٠٠) حدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ الرَّزَّاقِ. الْنُهُ رَافِعِ (قَالَ الْأَخْرَانِ: أَخْبَرَنَا) عَبْدُ الرَّزَّاقِ. اللهُ رَافِعِ (قَالَ الْأَخْرَانِ: أَخْبَرَنَا) عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ. فَأَتَى النَّبِيَّ عَيِّكِ فَسَالُهُ الْقَوَدَ. فَقَالَ النَّبِيُ عَيِّكِمْ: «دَعُوهَا. فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ».

قَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ فِي رِوَايَتِهِ: عَمْرُو قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا.

منتنة: أي: قبيحة كريهة مؤذية.

(۱۷) باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم

-٦٦ (٢٥٨٦) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي.
 حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْنِيَ الله عَنْ الله عَلَمْ الله عَنْ الله عَلَمْ الله عَنْ الله

اشْتَكَى مِنْهُ عُضُوٌّ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجُسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى».

( • • • ) حدَّثنا إِسْحَقُ الْحُنْظَلِيُّ . أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْتِ . بِنَحْوِهِ . الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْقٍ . بِنَحْوِهِ .

٧٣ – (٠٠٠) حدَّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ. قَالَا: حَدَّ ثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: عَدَّ ثَنَا وَكِيعٌ عَنِ اللَّهُمَشِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ: ﴿ الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ. إِنِ اشْتَكَى رَأَسُهُ، قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ: ﴿ الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ. إِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجُسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ ﴾ .

( • • • ) حدَّ ثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا مُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا مُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ خَيْثَمَةً ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنِيلًا : « الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ. إِنِ اشْتَكَى عَيْنُهُ ، اشْتَكَى كُلُهُ » . اشْتَكَى كُلُهُ » .

( • • • ) حدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ . نَحْوَهُ . الْأَعْمَشِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ . نَحْوَهُ .

تداعى له سائرُ الجسد: أي: دعا بعضه يعضًا إلى المشاركة في ذلك.

#### (١٨) باب النهي عن السباب

٦٨- (٢٥٨٧) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ محجْرٍ.
 قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْنِيَ قَالَ: « الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا: فَعَلَى الْبَادِئُ،

مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ ».

\* \* \*

المستبان ما قالا، فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم: معناه: أن إثم السباب الواقع بين اثنين مختص بالبادئ منهما إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار فيقول للبادئ (أكثر) (١) مما (قال له) (٢)، ولا يجوز للمسبوب أن ينتصر إلا بمثل ما سبه ما لم يكن كذبًا أو قذفًا أو سبًا لأسلافه، فإذا انتصر استوفى ظلامته وبرئ الأول من حقه وبقي عليه إثم الابتداء والإثم المستحق لله. وقيل: يرفع عنه جميع الإثم بالانتصار منه، ويكون معنى على البادئ، (ق٠/١/٢٠) أي: عليه اللوم والذم لا الإثم.

(١٩) باب استحباب العفو والتواضع

- ٢٥٨٨) حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ( وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ ) عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ : « مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ . وَمَا زَادَ الله عَبْدًا بِعَفْوِ إِلا عِزًّا . وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لله إِلَّا رَفَعَهُ الله » .

ما نقصت صدقة من مال: قيل: هو عائدٌ إلى الدنيا بالبركة فيه ودفع المفسدات. وقيل: إلى الآخرة بالثواب والتضعيف.

وما زاد الله عبدًا بعفو إلا (عزًّا) (٣): قيل: في الدنيا. وقيل: في الآخرة. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله: فيه القولان أيضًا، قال النووي [ ١٦/ ١٤٢]: وقد يراد الوجهين معًا في الأمور الثلاثة.

(۲۰) باب تحريم الغيبة

•٧- (٢٥٨٩) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ مُحْجْرٍ. قَالُوا:

<sup>(</sup>١) ساقط من «ب». (٢) في «ب»: «قاله». (٣) بياض في «ب».

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ الله عَلَمُ. قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ ؟ » قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: « ذِكُوكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ » قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ ؟ قَالَ: « إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ ؟ قَالَ: « إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا تَقُولُ ؟ فَقَدْ بَهَتَّهُ » . « إِنْ كَانَ فِيهِ ، فَقَدْ بَهَتَّهُ » .

بهته: بفتح الهاء مخففة (١)

### (٢١) باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا، بأن يستر عليه في الآخرة

٧١- (٢٥٩٠) حدَّثني أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامِ الْعَيْشِيُّ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ (يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ). حَدَّثَنَا رَوْحُ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، (يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ). حَدَّثَنَا رَوْحُ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْقٍ قَالَ: ﴿ لَا يَسْتُرُ اللّه عَلَى عَبْدِ فِي الدُّنْيَا، إِلَّا سَتَرَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾.

٧٧- (٠٠٠) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَفَّانُ . حَدَّثَنَا عَفَّانُ . حَدَّثَنَا مُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا مُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْلٍ قَالَ : « لَا يَسْتُرُهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةَ » .

سترهُ الله يوم القيامة: قيل: المرادُ ستر معاصيه عن إذاعتها في أهل الموقف. وقيل: ترك محاسبته عليها وترك ذكرها.

<sup>(</sup>١) ويستثنى من الغيبة أنواعًا ستة نظمها العالم بقوله:

القدم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومحذر ومجذر ومجاهرًا فسقًا ومستفت ومَنْ طلب الإعانة في إزالة منكر.

### (۲۲) باب مداراة من يتقى فحشه

٧٣– (٢٥٩١) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَابْنُ نُمَيْرٍ. كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً ﴿ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ ﴾ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ﴿ وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةً ﴾ عَن ابْن الْمُنْكَدِرِ. سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ؛ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ . فَقَالَ: « ائْذَنُوا لَهُ . فَلَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ ، أَو بِئْسَ رَجلُ الْعَشِيرَةِ » فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ أَلَانَ لَهُ الْقَوْلَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ! قُلْتَ لَهُ الَّذِي قُلْتَ. ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ؟ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ! إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَنْ وَدَعَهُ، أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتُّقَاءَ فُحْشِهِ».

(٠٠٠) حِدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ مُحَمَّدُ. كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرِّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ المُنْكَدِرِ. فِي هَذَا الْإِسْنَادِ. مِثْلَ مَعْنَاهُ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ بِغْسَ أَخُو القَوْمِ وَابْنُ الْعَشِيرَةِ ﴾ .

أنَّ رَجِلًا استأنن: هو: «عيينة بن حصنِ».

(۲۳) باب فضل الرفق

٧٧- (٢٥٩٣) حدَّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ. حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْم، عَنْ عَمْرَةَ (يَعْنِي بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ)، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيْتٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْتِ قَالَ: « يَا عَائِشَةُ! إِنَّ اللهِ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ. وَيُعْطِي عَلَى الرَّفْقِ مَا لَا يعْطِي عَلَى الْعُنْفِ. وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى ما سِوَاهُ». ويعطى على الرفق ما لا يعطي على العُنْف: بتثليث العين، - والضم أشهر - وهو ضد الرفق، ومعناه أنه يثيب عليه ما لا يثيب على غيره. وقيل: معناه يتأتى به من الأغراض، ويسهل من المطالب ما لا يتأتى بغيره.

## (٢٤) باب النهي عن لعن الدوابِّ وغيرها

٨١- (٥٩٥) حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ. قَالاً: حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ.
 حَمَّادٌ (وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ). ع وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ.
 كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ. بِإِسْنَادِ إِسْمَاعِيلَ. نَحْوَ حَدِيثِهِ. إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ حَدَيثِ حَمَّادٍ: قَالَ عِمْرَانُ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا، نَاقَةً وَرْقَاءَ. وَفِي حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ: فَقَالَ: « خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَأَعْرُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةً ».

ورقاء: بالمدِّ. أي: يخالطُ بياضها سوادٌ. وأعروها: بقطع الهمزة، وضمٌ الراء.

٠٨٧ (٢٥٩٦) حدَّثنا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ. عَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُشْمَانَ، عَنْ أَبِي بُوزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: يَيْنَمَا جَارِيَةٌ عَلَى نَاقَةٍ، عَلَيْهَا بَعْضُ مَتَاعِ الْقَوْمِ، إِذْ بَصُرَتْ بِالنَّبِيِّ عَيِّلِةٍ. وَتَضَايَقَ بِهِمُ الْجَبَلُ. فَقَالَتْ: حَلْ. اللَّهُمَّ ! الْعَنْهَا. وَقَالَ النَّبِيِّ عَلِيْهِا لَعْنَةً».

حل: هي كلمةُ زجرِ للإبل واستحثاث. يقال: بسكون اللَّام، وبكسرها.

\* \* \*

(۲٥٩٨) حدَّثني سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛ أَنَّ عَبْدَ الْلَكِ بْنَ مَرْوَانَ بَعَثَ إِلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ بِأَجْاَدِ مِنْ عِنْدِهِ. فَلَمَّا أَنْ كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، قَامَ عَبْدُ الْلَكِ مِنَ اللَّيْلِ ، فَدَعَا خَادِمَهُ ، فَكَأَنَّهُ أَبُطاً عَلَيْهِ فَلَعَنَهُ . فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَتْ لَهُ أُمُّ الدَّرْداءِ: سَمِعْتُكَ اللَّيْلَةَ ، لَعَنْتَ خَادِمَكَ حِينَ دَعَوْتَهُ . فَقَالَتْ : سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله عَيْلِيْةٍ : « لَا يَكُونُ اللَّعَانُونَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

( • • • ) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَيِي شَيْبَةَ وَأَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَعَاصِمُ بْنُ النَّصْرِ التَّيْمِيُّ . قَالُوا : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ . ع وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ، بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ .

٨٦- (٠٠٠) حدَّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَأَبِي حَازِمٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ. سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولَ: ﴿ إِنَّ اللَّعَانِينَ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلَا شُفَعَاءَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

بأنجاد: بفتح الهمزة ، ونون وجيم ؛ جمعُ « نجد » بفتح النون والجيم ، وحكي سكونها . وهو متاع البيت الذي يزين به من فرش ونمارق وستور .

لا يكون اللعانون: أي: يكثر اللعن المحرم شرعًا.

ولا شهداء يوم القيامة: أي: على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات. وقيل: معناه لا يرزقون الشهادة وهي: القتل في سبيل الله. (٢٥) باب من لعنه النبي ﷺ أو سبه أو دعا عليه، وليس هو أهلًا لـذلك، كان له زكاة وأجرًا ورحمة

٨٨ – (٠٠٠٢) حدَّ ثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّ ثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةً. قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى رَسُولِ الله عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةً. قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى رَسُولِ الله عَنْ أَمْنَاهُ . فَلَكَّمَاهُ بِشَيءٍ لَا أَدْرِى مَا هُوَ. فَأَغْضَبَاهُ. فَلَعَنَهُمَا وَسَبَّهُمَا . فَلَمَّا خَرَجَا قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ! مَنْ أَصَابَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْعًا مَا وَسَبَّتُهُمَا . فَلَمَّا خَرَجَا قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ! مَنْ أَصَابَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْعًا مَا أَصَابَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْعًا مَا أَصَابَهُ هَذَانِ . قَالَ: ﴿ وَمَا ذَاكِ ؟ ﴾ قَالَتْ: قُلْتُ: لَعَنْتَهُمَا وَسَبَبْتَهُمَا . قَالَ: ﴿ وَمَا ذَاكِ ؟ ﴾ قَالَتْ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ ! إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ . قَالَ: ﴿ أَوَ مَا عَلِمْتِ مَا شَارَطْتُ عَلَيْهِ رَبِّي ؟ قُلْتُ: اللَّهُمَّ ! إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ . قَالَ: ﴿ فَأَنْ اللّهُ مِنْ الْمُعْرَا ﴾ .

( • • • ) حدَّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً. ﴿ وَحَدَّثَنَاهُ عَلِي بْنُ مُحْجِرِ السَّعْدِيُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِي بْنُ خَشْرَمٍ. جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ. كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، وَعَلِي بْنُ خَشْرَمٍ. جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ. كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ. وَقَالَ فِي حَدِيثِ عِيسَى: فَخَلَوَا بِهِ، فَسَبَّهُمَا، وَلَعَنَهُمَا، وَأَخْرَجَهُمَا.

- ٨٩ (٢٦٠١) حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي .
حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَدَّثَهُ ، أَوْ لَعَنْتُهُ ، أَوْ لَعَنْهُ ، أَوْ لَعَنْتُهُ ، أَوْ لَعَنْتُهُ ، أَوْ لَعَنْتُهُ ، أَوْ لَعَنْ لَهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ إِلَيْ لَهُ إِلَيْكُ إِلَيْ اللَّهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ الللللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الل

(٢٦٠٢) وحدَّ ثنا الْبُنُ نَمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي شَفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عِلِيِّهِ مِثْلَهُ. إِلَّا أَنَّ فِيهِ: « زَكَاةً وَأَجْرًا » .

( • • • ) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. ﴿ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. كَلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ. بِإِسْنَادِ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ. مِثْلَ حَدِيثِهِ. غَيْرَ أَنَّ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ. بِإِسْنَادِ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ. مِثْلَ حَدِيثِهِ. غَيْرَ أَنَّ فِي كَلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ. بِإِسْنَادِ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ. مِثْلَ حَدِيثِهِ . وَجَعَلَ فِي حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةً . وَجَعَلَ « وَأَجْرًا » فِي حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةً . وَجَعَلَ « وَأَجْرًا » فِي حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةً . وَجَعَلَ « وَرَحْمَةً » فِي حَدِيثٍ عَيْنِ جَابِرٍ .

\* \* \*

اللَّهُمُّ إِنما أنا بشرِّ .... الحديث: قيل: كيف يسبُّ من لا يستحقُّ السبُّ؟! وأجيب: بأنه يحكم بالظاهر يظهر له (ق ٢/٢٧) عَيِّكُ استحقاقه لذلك بأمارة شرعية، ويكون في باطن الأمر ليس أهلاً لذلك. وعندي في تقريره: أن المراد من صدر مني ذلك في حقه تعزيرًا له على ما صدر منه فاجعله كفارة لما صدر منه، ولا تجعله عقوبة عليه في الآخرة، فإن دعاءه عَيِّكُ قد ينفذ في الآخرة، وأمر ذلك شديد، فدعا بأن لا يهلكه بذلك فيها.

• ٩- (٢٦٠١) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَزَامِيَّ) عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَزَامِيُّ) عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّيْمِ عَلْدَا لَنْ تُحْلِفَنيهِ. فَإِنَّمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَلُنْ تُحْلِفَنيهِ. فَإِنَّمَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَنُ اللَّهُ مِنِينَ آذَيْتُهُ، شَتَمْتُهُ، لَعَنْتُهُ، جَلَدْتُهُ. فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَقُرْبَةً، تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

( • • • ) حدَّثناه ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا شُفْيَانُ. حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ . إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : « أَوْ جَلَدُّهُ » .

قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَهِيْ لُغَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَإِنَّمَا هِيَ: «جَلَدْتُهُ».

( • • • ) حدَّثني سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدِ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ عَيِلِيْتٍ . بِنَحْوِهِ .

أو جلده: (يعني) <sup>(١)</sup>: بتشديد الدَّال.

٩٥ – (٢٦٠٣) حدَّثني زُهَيْرِ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ ( وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) قَالًا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ. حدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةً . حَدَّثَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ : كَانَتْ عِنْدَ أُمِّ سُلَيْم يَتِيمَةٌ . وَهِيَ أُمُّ أَنَسٍ . فَرَأَى رَسُولُ الله ﷺ الْيَتِيمَةَ . فَقَالَ : «آنْتِ هِيَهُ ؟ لَقَدْ كَبِرْتِ ، لَا كَبِرَ سِنْتُكِ » فَرَجَعَتِ الْيَتِمَةُ إِلَى أُمِّ سُلَيْم تَبْكِي. فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْم : مَالَكِ ؟ يَا بُنَيَّةُ ! قَالَتِ الْجَارِيَةُ : دَعَا عَلَيَّ نَبِيُّ الله عَلِيَّةِ أَنْ لَا يَكْبَرَ سِنُّى . فَالْآنَ لَا يَكْبَرُ سِنِّي أَبَدًا . أَوْ قَالَتْ قَرْنِي . فَخَرَجَتْ أُمُّ سُلَيْم مُسْتَعْجِلَةً تَلُوثُ خِمَارَهَا . حَتَّى لَقِيَتْ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله عَلِيلَةِ: « مَالَكِ؟ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! » فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ الله ! أَدَعَوْتَ عَلَى يَتِيمَتِي؟ قَالَ: ﴿ وَمَا ذَاكِ؟ يَا ۚ أُمَّ سُلَيْمٍ! ﴾ قَالَتْ: زَعَمَتْ أَنَّكَ دَعَوْتَ أَنْ لَا يَكْبَرَ سِنَّهَا وَلَا يَكْبَرَ قَوْنُهَا . قَالَ : فَضَحِكَ رَسُولُ الله عَلَيْ . ثُمَّ قَالَ: ﴿ يَا أُمَّ سُلَيْمِ ! أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ شَرْطِي عَلَى رَبِّي ، أَنِّي اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِّي فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. أَرْضَى كَمَا يَرْضَى الْبَشَرُ. وَأَغْضَبُ كَمَا يَغْضِبُ الْبَشَرُ. فَأَيُّمَا أَحَد دَعَوْتُ عَلَيْهِ، مِنْ أُمَّتِي، بِدَعْوَة لَيْسَ لَهَا بِأَهْل، أَنْ يَجْعَلَهَا لَهُ طَهُورًا وَزَكَاةً وَقُرْبَةً يُقَرِّبُهُ بِهَا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

<sup>(</sup>۱) ساقط من «ب».

وَقَالَ أَبُو مَعْنِ: يُتَيِّمَةً. بِالتَّصْغِيرِ، فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ مِنَ الْحَدِيثِ.

\* \* \*

هيه: بفتح الياء وسكون الهاء، وهي هاءُ السكت.

قرني: بفتح القاف.

تلوث خمارَها: بمثلثة آخرهُ. أي: تديرةٌ على رأسها.

\* \* \*

٣٩- (٢٦٠٤) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى الْعَنَزِيُّ. ﴿ وَحَدَّثَنَا الْبُنُ الْمُثَنِّى الْعَنَزِيُّ. ﴿ وَحَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى الْعَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى الْعَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُو عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: قُلْتُ لِأُمَيَّةَ: مَا حَطَأْنِي؟ قَالَ: قَفَدَنِي قَفْدَةً.

\* \* \*

٩٧ - (٠٠٠) حدَّثني إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ . أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ .
 حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ . سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ : كُنْتُ أَلْعَبُ

<sup>(\*) •</sup> قُلْتُ: ليس هذا ذمًّا لمعاوية رضي الله عنه ، بل قال الذهبيُّ في «التذكرة» ( ٢/ ٢٩٩): « لعلَّ هذه منقبة لمعاوية » اه . ووجه الاستدلال بهذا الحديث على فضل معاوية رضي الله عنه أن رسول الله عَلِيلِيَّةٍ قال لأم سليم : «أما تعلمين أن شرطي على ربي ....» الحديث ، وقد مرَّ آنفًا .

وأخرج البخاري ( ٢/ ٦١- ٧/ ١٠٣ فتح) وأحمد ( ٤/ ٩٩، ١٠٠) والطحاوي في «شرح الآثار» ( ١/ ٣٠٤) والبيهقي ( ٢/ ٤٥٢) عن حمران بن أبان عن معاوية قال : « إنكم لتصلون صلاة ! لقد صحبنا رسول الله ﷺ، فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنها، يعني =

## مَعَ الصِّبْيَانِ. فَجَاءَ رَسُولُ الله ﷺ فَاخْتَبَأْتُ مِنْهُ. فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

\* \* \*

عن أبي حمزة القصاب: بالحاء والزاي . (أي) (١) واسمه: عمران بن أبي عطاء الأسدي ، وليس في «الصحيحين» كذلك غيرة ، والباقي: «أبو جمرة» بالجيم والراء . وليس للقصاب في «البخاري» ذكر ولا في «مسلم» غير هذا الحديث .

استنبط البخاري رحمه الله تعالى من هذا الحديث أن مجرد صحبة معاوية لرسول الله عليه لتدل على الفضل العظيم ، كما صرح بذلك جماعة منهم الحافظ رحمه الله تعالى في المواضع من: « الفتح » .

ويعجبني جدًّا أن أذيًّل بكلمة للحافظ النقاد ، الذي ينفد في مدحه المداد ، شيخ الإسلام ، وعلم الأعلام ، أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى ذكرها في كتابه العظيم : « سير أعلام النبلاء» ( ٣/ ١٢٨) قال :

ق.... وخلف معاوية خلق كثير، يحبونه، ويتغالون فيه، ويفضلونه. إما قد ملكهم بالكرم، والحلم، والعطاء، وإما قد ولدوا في الشام على حبه، وتربى أولادهم على ذلك، وفيهم جماعة يسيرة من الصحابة، وعدد كبير من التابعين والفضلاء، وحاربوا معه أهل العراق ونشأوا على النصب، نعوذ بالله من الهوى. كما نشأ جيش عليٍّ رضي الله عنه ورعيته إلا الخوارج منهم على حبه والقيام معه، وبُعضٍ من بغى عليه، والتبري منهم، وغلا خلق منهم في التشيع.. فبالله (!) كيف يكون حال من نشأ في إقليم لا يكاد يشاهد فيه إلا غاليًا في الحب، مفرطًا في البغض ؟؟ ومن أين يقع الإنصاف له والاعتدال؟

فنحمد الله على العافية أن أوجدنا في زمان قد انمحص فيه الحق واتضح من الطرفين، وعرفنا مآخذ كل واحد من الطائفتين وتبصرنا، فعذرنا واستغفرنا، وأحببنا باقتصاد، وترحمنا على البغاة بتأويل سائغ في الجملة، أو بخطأ - إن شاء الله - مغفور وقلنا كما علمنا الله تعالى: ﴿ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ... ﴾ وترضينا أيضًا عمن اعتزل الفريقين كسعد بن أبي وقاص وابن عمر ومحمد بن مسلمة وسعيد بن زيد وخلق، وتبرأنا من الخوارج المارقين، الذين حاربوا عليًا وكفَّروا الفريقين.. فالخوارج كلاب النار، قد مرقوا من الدين، ومع هذا، فلا نقطع لهم بالخلود في النار، كما نقطع به لعبدة الأصنام والصلبان » اه.

وممن صنف في « فضل معاوية » أبوعمر الزاهد - كما في « السير » ( ٥١ / ١٠) - فإنه صنّف جزءًا جمع فيه فضائل معاوية . وكان الأشراف والكتّابُ يحضرون أبا عمر الزاهد ليسمعوا منه كتب ثعلب وغيرها ، فكان لا يترك واحدًا منهم يقرأ عليه شيئًا حتى يبتدئ بقراءة هذا الجزء .

وكذلك ابنُ أبي الدنيا له كتاب «حلم معاوية» كما في «السير» ( ٢٢/ ٣٨٣). (١) ساقط من «م». فحطأني: بإهمال الحاء والطاء وهمزة.

حطأة: بفتح الحاء، وسكون الطاء.

قفدني: بقاف، ثم فاء، ثم دال مهملة.

قفدة: هي الضرب باليد مبسوطة بين الكتفين.

#### (٢٦) باب ذم ذي الوجهين، وتحريم فعله

٩٨- (٢٥٢٦) حدَّثنا يَحَيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ. الَّذِي يَأْتِي هَوُلَاءِ بِوَجْهِ، وَهَوُلَاءِ بِوَجْهِ، وَهَوُلَاءِ بِوَجْهِ،

99- (٠٠٠) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ﴿ وَحَدَّثَنَا لَيْثٌ. ﴿ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ. الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهِ، وهَؤُلَاءِ بِوَجْهِ».

- ١ - ( • • • ) حدَّ ثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ . ح وَحَدَّثَنَي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ : هُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ : ( جَجُدُونَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ . الَّذِي يَأْتِي هَوُلَاءِ بِوَجِهِ ، وَهُولُلَاءِ بِوَجِهِ ، وَهُولًا يَوجُهِ » .

يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه: أي: يظهرُ لكل أنَّهُ منهم، وأنَّه مبغضٌ ومخالفٌ للآخرين، فإن أتى كل طائفة بالإصلاح ونحوه فمحمودٌ.

## (۲۷) باب تحريم الكذب، وبيان المباح منه

١٠١- (٢٦٠٥) حَدَّثني حَرْمَلَةَ بْنُ يَحْيَى. أُخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ.

أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي مُحَمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ ؛ أَنَّ أُمَّهُ ، أُمَّ كُلْنُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ بِنِ أَبِي مُعَيْطٍ ، وَكَانَتْ مِنَ الْهُاجِرَاتِ الْأُولِ ، اللَّاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ عَيِّلِيْ ، أَخْبَرَتْهُ ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله عَيِّلِيْ وَهُوَ يَقُولُ : «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ ، وَيَقُولُ : «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ ، وَيَقُولُ : «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ ، وَيَقُولُ خَيْرًا » .

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الْحُرْبُ، وَالْإِصْلَامُ بَيْنَ النَّاسِ،وَحَدِيثُ الرَّجُلِ المْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الرَّجُلِ المْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْمُؤَاةِ زَوْجَهَا.

( • • • ) حدَّثنا عَمْرُو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ. حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم بْنِ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله ابْنِ عَبْدِ الله ابْنِ عَبْدِ الله ابْنِ عَبْدِ الله ابْنِ عَبْدِ الله عَنْ صَالِح: ابْنِ شِهَابٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِشْلَهُ . غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ صَالِح: وَقَالَتْ : وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ . بِمِثْلِ مَا جَعَلَهُ يُونُسُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ .

(٠٠٠) وحدَّثناه عَمْرُو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا

مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . إِلَى قَوْلِهِ : « وَنَمَى خَيْرًا » وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ .

#### \* \* \*

وحديثُ الرجل امرأته: المرادُ به إظهار الود والوعد بما لا يلزم، ونحو ذلك. أمَّا المخادعةُ في منع حقها، أو أخذ مالها فحرامٌ بالإجماع.

## (۲۸) باب تحريم النميمة

#### \* \* \*

العضه: ضبط بوزن: «الوجه»، وبوزن: «العدة» و«الزنة»، والأول أشهر، وعينه مهملة، (وضاده) (١) معجمة.

#### \* \* \*

(٢٩) باب قبح الكذب، وحسن الصدق، وفضله وحسن المعدق، وفضله الله بن أبي شَيْبَةَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا) جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيدٌ : ﴿ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ. وَإِنَّ الْبِرِّ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْبُرَّةِ . وَإِنَّ

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «وضاد».

الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا. وإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. وَإِنَّ الْمُجُورِ . وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا ».

غ ١٠٠٠ ( ٠٠٠ ) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ. قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيِّةِ: ﴿ إِنَّ الصِّدْقَ بِرِّ . وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجُنَّةِ . وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدِّيقًا . وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدِّيقًا . وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيتَحَرَّى الْكَذِبَ فَجُورٌ . وَإِنَّ الْفَجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ . وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا » .

قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً فِي رِوَايَتِهِ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

٥٠١- (٠٠٠) حدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ. قَالَا: حَدَّثنَا الْأَعْمَشُ. ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُريْبٍ. وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ. قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْلِيّةِ: ﴿ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ. فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ. وَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ. وَإِنَّ الْمُدُقُ وَيَتَحرَّى الصِّدْقَ حَتَّى الْبِرِّ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ يَهْدِي إِلَى الْبَرِّ يَهْدِي إِلَى الْبَرِّ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحرَّى الصَّدُقُ الله كَذَبُ وَيَتَحرَّى النَّارِ . وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحرَّى النَّارِ . وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحرَّى النَّارِ . وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحرَّى النَّيْ . وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ وَيَتَحرَّى النَّهُ كَذَّابًا ﴾ .

( • • • ) حدَّثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ . أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ . وَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ . أَخْبَرَنَا عِيَسَى بْنُ يُونُسَ . كِلَاهُمَا

عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ عِيسَى: « وَيَتَحَرَّى الطَّدْقَ. وَيَتَحَرَّى الصَّدْقَ. وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ». وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ: « حَتَّى يَكْتُبهُ الله ».

إنَّ الصدق يهدي إلى البر: أي: إلى العمل الصالح الخالص من كل مذمومٍ . إلى الفجور: هو الميلُ عن الاستقامة . وقيل: الانبعاث في المعاصي .

#### (٣٠) باب فضل من يملك نفسه عند الغضب، وبأي شيء يذهب الغضب

٢٠١٠ (٢٦٠٨) حدَّ ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةً). قَالاً: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنِي الْخَارِثِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنِي الله عَلَيْ وَ الرَّقُوبِ فِيكُمْ ؟ » قَالَ: قُلْنَا: الَّذِي لَا يُولَدُ لَهُ. قَالَ: قُلْنَا: الَّذِي لَا يُولَدُ لَهُ. قَالَ: هَلَيْ بِالرَّقُوبِ. وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْعًا » قَالَ: هَلْنَا: الَّذِي لَا يُولِدِهِ شَيْعًا » قَالَ: هُلُنَا: الَّذِي لَا يَعُدُونَ الصَّرَعَةَ فِيكُمْ ؟ » قَالَ: قُلْنَا: الَّذِي لَا يَصْرَعُهُ الرِّجَالُ. قَالَ: هَلَنَا: هَلَيْ نَفْسَهُ عِنْدَ يَصْرَعُهُ الرِّجَالُ. قَالَ: هَلَكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَب ».

( • • • ) حدَّث أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. ﴿ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. كَلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ مَعْنَاهُ.

١٠٠٥ (٢٦٠٩) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ.
 قَالَا، كِلَاهُمَا: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْسُهَابِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْلِيَةٍ قَالَ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ
 الْسُيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْلِيَةٍ قَالَ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ

بِالصُّرَعَةِ. إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ ».

٨٠١- (٠٠٠) حدَّ ثنا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ. حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ عَنِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ عَنِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ عَنِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ عَنِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ عَمِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرَعَةِ» قَالُوا: فَالشَّدِيدُ أَيَّمَ هُوَ؟ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: «الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ».

( • • • ) وحدَّ ثناه مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ مُحَمَّدِ . جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الرَّهْرِيِّ ، عَنْ الرَّهْرِيِّ ، عَنْ الرَّهْرِيِّ ، عَنْ الرَّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ . كِلَاهُمَا عَنِ النَّهْرِيِّ ، عَنْ مُحْمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْدِ . يَعْلِهِ .

الرقوب: بفتح الراء، وتخفيف (ق١/٢٧١) القاف. المصرعة: بضم الصاد وفتح الراء.

(٣١) باب خلق الإنسان خِلقًا لا يتمالك

111- (٢٦١١) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا يُونسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ فَكَالَ : « لَمَّا صَوَّرَ الله آدَمَ فِي الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ الله أَنْ يَتْرُكُهُ. فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ . يَنْظُرُ مَا هُوَ . فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلْقًا لَا يَتَمَالَكُ » .

(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ .

أجوف: أي: صاحب جوفٍ.

لا يتمالك: لا يملك نفسه عند الغضب والشهوات. وقيل: لا يملك دفع الوساوس عنه.

١١٥- (٠٠٠) حدَّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٌّ الْجَهْضَمِيُّ. حَدَّثَنِي أَبِي. حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى. ﴿ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ مَهْدِيٌّ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلِيْ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ حَاتِم عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ: ﴿ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ. فَإِنَّ الله خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورتِهِ » .

خلق آدم على صورته: هذا من أحاديث الصفات التي يؤمن بها ويمسك عن الخوض فيها ، أو : تؤول (١) بحسب ما يليق بتنزيه الله تعالى ، وأحسن ما قيل في تأويله: إن الإضافة للتشريف، كناقة الله وبيت الله، أي الصورة التي اختارها لآدم. وقيل: الضمير للأخ المقاتل.

١١٦- (٠٠٠) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْثُنَّى. حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ يَحْيَى بْن مَالِكِ الْمَرَاغِيِّ (وَهُوَ أَبُو أَيُّوبَ)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: « إِذَا قَاتَلَ أُحَدُكُمْ أَخَاهُ ، فَلْيَحْتَنِبِ الْوَجْهَ » .

<sup>(</sup>١) بل الأول هو الحقُّ، ولا ينبغي العدول عنه.

المراغي: بفتح الميم، وإعجام الغين. منسوب إلى «المراغة»: بطنٌ من «الأزد»، ومن ضمَّ «ميمه» فقد صحَّف.

## (٣٣) باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق

(٠٠٠) حدَّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ. ﴿ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ. ﴿ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ. كُلَّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَزَادَ فِي حَدِيثٍ جَرِيرٍ: قَالَ وَأُمِيرُهُمْ يَوْمَئِذٍ عُمَيْرُ بْنُ سَعْدٍ عَلَى فِلَسْطِينَ. فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَحَدَّثَهُ. فَأَمَرَ بِهِمْ فَخُلُوا.

١٩٩ - ( • • • ) حدَّ ثني أَبُو الطَّاهِرِ . أَخْبَرَنَا ابْن وَهْبِ . أَخْبَرَنِي يُونسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ وَجَدَ يُونسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ وَجَدَ رَجُلًا ، وَهُوَ عَلَى حِمْصَ ، يُشَمِّسُ نَاسًا مِنَ النَّبُطِ فِي أَدَاءِ الجُرْيَةِ فَقَالَ : رَجُلًا ، وَهُوَ عَلَى حِمْصَ ، يُشَمِّسُ نَاسًا مِنَ النَّبُطِ فِي أَدَاءِ الجُرْيَةِ فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقِيلِ يَقُولُ : « إِنَّ الله يُعَذِّبُ الَّذِينَ مَا هَذَا ؟ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقْتِلُ يَقُولُ : « إِنَّ الله يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَدِّبُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا » .

الأنباط: هم فلاحو العجم. فلسطين: بكسر الفاء، وفتح اللَّام:بلادُ بيت المقدس وما حولها.

فخلوا: ضبط بالمعجمة وبالمهملة.

\* \* \*

٦٢٣ (٢٦١٥) حدَّثنا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّثنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً
 عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةٍ قَالَ :
 ﴿ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسٍ أَوْ سُوقٍ ، وَبِيَدِهِ نَبْلٌ ، فَلْيَأْخُذْ. بِنِصَالِهَا .
 ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا . ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا » .

قَالَ: فَقَالَ أَبُو مُوسَى: وَالله ! مَا مُثْنَا حَتَّى سَدَّدْنَاهَا، بَعْضُنَا فِي وُجُوهِ بَعْضٍ.

سددناها بعضُنا: بالسين المهملة. أي: قومناها إلى وجوههم.

(٣٥) باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم

١٢٦ - (٢٦١٧) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْتٍ: « لَا يُشِيرُ رَسُولِ اللهِ عَلِيْتِ : « لَا يُشِيرُ أَحَادِيثَ مِنْهَا : وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتٍ : « لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أُخِيهِ بِالسِّلَاحِ. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ أَحَدُكُمْ إِلَى أُخِيهِ بِالسِّلَاحِ. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي مُحْفَرَةٍ مِنَ النَّارِ».

لا يشير: هو خبرٌ بمعنى النهي:

ينزع: بالعين المهملة. أي: يرمي في يده ويحقق ضربته ورميته.

(٣٦) باب فضل إزالة الأذي عن الطريق

١٢٩ (١٩١٤) حدَّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله .
 حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ

عَيْنَةٍ قَالَ: « لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ ، فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ. كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ ».

(يتقلب في الجنة: أي: يتنعم في ملاذِّها)(١)

١٣١- (٢٦١٨) حدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ صَمْعَةَ. حَدَّثَنِي أَبُو الْوَازِعِ. حَدَّثَنِي أَبُو بَرْزَةَ. قَالَ: قَالَ: «اعْزِلِ الْأَذَى عَنْ قَلْت: يَا نَبِيَّ الله! عَلِّمْنِي شَيْعًا أَنْتَفْعُ بِهِ. قَالَ: «اعْزِلِ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ».

(صمعة: بفتح الصاد والعين المهملتين؛ وسكون الميم)<sup>(١)</sup>. أبو الوازع: بالعين المهملة.

١٣٢ - (٠٠٠) حدَّ ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شُعَيْبِ ابْنِ الْحَبَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شُعَيْبِ ابْنِ الْحَبَى عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ ؛ أَنَّ أَبْرِي. أَبَا بَرْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ الله عَيْلِيَّةِ: يَا رَسُولَ الله ! إِنِّي لَا أَدْرِي. أَبَا بَرْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ الله عَيْلِيَّةٍ: يَا رَسُولَ الله بِهِ. فَقَالَ لَعَسَى أَنْ تَمْضِيَ وَأَبْقَى بَعْدَكَ. فَزَوِّدْنِي شَيْعًا يَنْفَعُنِي الله بِهِ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْلِيَّةٍ: « افْعَلْ كَذَا . افْعَلْ كَذَا (أَبُو بَكْرٍ نَسِيَهُ) وَأَمِرً الأَذِى عَنِ الطَّرِيقِ ».

وأمرَّ الأذى: بتشديد الراء. أي: (أزاله)(٢). وروي: بزاي مخففةٍ بمعناهُ.

<sup>(</sup>١) ساقط من «ب». (٢) في «ب»: «أَذلُّهُ».

# (٣٧) باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها ، من الحيوان الذي لا يؤذي

-١٣٥ (٢٦١٩) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ. قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله عَيِّلَةِ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ الله عَيِّلَةِ: « دَخَلَتِ الْمُرَأَةُ النَّارَ مِنْ جَرَّاءِ هِرَّةٍ لَهَا ، أَوْ هِرِّ. رَبَطَتْهَا. فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا. وَلَا هِيَ أَرْمَرِمُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ. حَتَّى مَاتَتْ هَزْلًا ».

جراء هرة: بالمدِّ والقصر. أي: من أجل.

ترمرم: بضمٌ التاء، وكسر الراء الثانية. وفي «نسخةٍ»: «ترمم» بضمٌ التاء، وكسر الميم الأولى، وراء واحدة. وفي «نسخةٍ»: «ترمم» بفتح التاء والميم. أي: تتناول ذلك بفيها.

# (٣٨) باب تحريم الكبر

١٣٦- (٢٦٢٠) حدَّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُ . حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَضِ بْنِ غِيَاثِ . حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثِ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ . حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ أَبِي مُسْلِم الْأَغَرِّ ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا : قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ : « الْعِزُ إِزَارُهُ . وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ . فَمَنْ يُنَازِعُنِي ، عَذَّبُتُهُ » .

العزُّ إِزَارُهُ والكبرياء رداؤهُ: الضميرُ عائدٌ على الله تعالى للعلم به.

فمن ينازعني عذبتُهُ: فيه محذوفٌ تقديرهُ: «قال الله (سبحانه و)(١) تعالى » ومعنى: ينازعني: يتخلَّقُ بذلك فيصير في معنى المشارك وفي ذكر

<sup>(</sup>۱) من «ب».

«الرداء» و «الإزار» (ق ٢/٢٧١) استعارة.

\* \* \*

(٣٩) باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى ، (٣٩) باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى ، (٣٦ - (٢٦٢١) حدَّ ثنا شُويْدُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ . حَدَّ ثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ مُعْنَدَبٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّ عَنْ مُعْنَدَبٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّ عَنْ مُعْنَدَبٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيَّ عَنْ مَعْنَدَ الله عَلَيَ الله تعالَى حَدَّثَ : « أَنَّ رَجُلًا قَالَ : وَالله ! لَا يَعْفِرُ الله لِفُلَانِ . فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ . فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ . فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ . وَأَحْبَطَتُ عَمَلَكَ » أَوْ كَمَا قَالَ .

يتألى: أي: يحلف.

وأحبطت عملك: احتج به المعتزلة في إحباط الأعمال بالمعاصي، ومذهب أهل السنة أنها لا تحبط إلا بالكفر، وأجابوا عن هذا بتأويل حبوط عمله على أنه (أسقطت حسناته)(١) في مقابل سيئاته، فيسمى إحباطًا مجازًا. ويحتمل أنه جرى منه أمر آخر أوجب الكفر. ويحتمل أن هذا كان في شرع من قبلنا.

## (٤٠) باب فضل الضعفاء والخاملين

١٣٨ – (٢٦٢٢) حدَّثني شُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثني حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَيِّلَةٍ قَالَ: « رُبَّ أَشْعَتَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لَأَبُوهُ ».

رُبَّ أَشعَتْ: أي: ملبد الشعر مغبر، غير مدهون ولا مُرجَّل. مدفوع بالأبواب: أي: لا قدر له عند الناس فهم يدفعونه عن أبوابهم،

<sup>(</sup>۱) تكررت الكلمتان في «ب».

. . . . . .

ويطردونه عنهم احتقارًا له.

لو أقسم على الله لأبرَّه: أي: لو أقسم على وقوع شيء أوقعه الله تعالى وإن كان حقيرًا عند الناس. وقيل: معنى القسم هنا «الدعاء»، وإبراره: إجابته.

#### (٤١) باب النهي من قول: هلك الناس

- ١٣٩ - (٢٦٢٣) حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَعْنَبٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة بْنِ قَعْنَبٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الله عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَة . حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَلَى قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ؛ أَنَّ مَالِكِ عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ؛ أَنَّ مَالِكِ عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : هَلَكَ النَّاسُ ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ بِالرَّفْع . قَالَ أَبُو إِسْحَق : لَا أَدْرِي ، أَهْلَكُهُمْ بِالنَّصْبِ ، أَوْ أَهْلَكُهُمْ بِالرَّفْع .

( • • • ) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَدِ الْقَاسِمِ . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَدِ عَنْ سُهَيْلِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ . عَنْ سُهَيْلِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ .

إذا قال الرجل: هلك الناس: فهو أهلكهم: ضُبط برفع الكاف وهو أشهر على أنه أفعل تفضيل، أي: أشدهم هلاكًا. وفي «الحلية» [١٤١/٧] لأبي نعيم: «فهو من أهلكهم». و: بفتحها على أنه فعل ماض، أي: هو نسبهم إلى الهلاك لا أنهم هلكوا في الحقيقة.

قال النووي [١٧٥/١٦: واتفق العلماء على أن هذا الذم إنما هو فيمن قاله على سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم، فإن قال ذلك حزنًا لما يرى في نفسه وفي الناس (من النقص في أمر الدين فلا بأس. قال الخطابي: معناه لا يزال الرجل يعيب الناس)(١) ويذكر مساوئهم، ويقول: فسد

<sup>(</sup>۱) ساقط من «ب».

الناس وهلكوا، ونحو ذلك، فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم، أي: أسوء حالًا منهم، مما يلحقه من الإثم في غيبتهم والوقيعة فيهم، وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤية أنه خير منهم.

## (٤٢) باب الوصية بالجار، والإحسان إليه

مَعْبَةً . حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ . الْبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً . حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ . أَخْبَرَنَا شُعْبَةً أَخْبَرَنَا شُعْبَةً . حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ . أَخْبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجُوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : إِنَّ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجُوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : إِنَّ خَلِيلِي عَلِيْ أَوْصَانِي : « إِذَا طَبَحْتَ مَرَقًا فَأَكْثِرْ مَاءَهُ . ثُمَّ انْظُو أَهْلَ يَيْتِ مِنْ جِيرَانِكَ ، فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفِ » .

فأصبهم منها بمعروف: أي: أعطهم منها شيئًا.

### (٤٣) باب استحبابِ طلاقة الوجه عند اللقاء

المنتعبى عَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَمَّانَ الْمِسْمَعِيُّ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ . حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر (يَعْنِي الْخُزَّازَ) عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجُوْنِيِّ ، عَنْ عَمْرَ اللهُ ابْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ . قَالَ : قَالَ لِيَ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ : « لَا تَعْفِرَنَّ مِنَ الْمُعُرُوفِ شَيْعًا ، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوجْهِ طَلْقِ » .

بوجه طلق: روي بكسر اللّام وسكونها. و «طليق» بزيادة «ياء». أي: سهل منبسط.

(٤٥) باب استحباب مجالسة الصالحين، ومجانبة قرناء السوء (٤٥) باب استحباب مجالسة أَبُو بَكرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ

عُيئنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهْ لُهُ ) . حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ (وَاللَّهْ لُهُ ) . حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِهِ أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِهِ قَالَ : ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِحُ الْكِيرِ . فَحَامِلُ الْمِسْكِ ، إِمَّا أَنْ يُحْذِيكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَجَدِد رِيحًا اللهِ عَنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ يَحْدِقَ ثِيَابَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَجَد رِيحًا مَنْهُ رِيحًا طَيْبَةً . وَنَافِحُ الْكِيرِ ، إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَجَدِد رِيحًا خَيْبَةً .

يحنيك: (ق١/٢٧٢) بالحاء المهملة، والذَّال المعجمة. أي: يعطيك.

#### (٤٦) باب فضل الإحسان إلى البنات

سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله . أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله . أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَرْمٍ عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ. ﴿ حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحَمَنِ بْنِ بِهَرَامَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحَمَنِ بْنِ بِهَرَامَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الله ابْنُ أَبِي بَكْرٍ ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزَّيْرِ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الله ابْنُ أَبِي بَكْرٍ ؛ أَنَّ عُرْوَة بْنَ الزَّيْرِ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النّبِي عَبْدُ الله ابْنُ أَبِي بَكْرٍ ؛ أَنَّ عُرْوَة بْنَ الزَّيْرِ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النّبِي عَبْدِي شَيْعًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ . فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا . فَأَخَدَتْهَا فَقَسَمَتْهَا يَنَ النّبِي عَبْدِي شَيْعًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ . فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا . فَأَخْدَتْهَا فَقَسَمَتْهَا يَنَ النّبِي عَبِي عَبْدِي شَيْعًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ . فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا . فَأَخْدَتْهَا فَقَسَمَتْهَا يَنَ النَّيِ عَبِي عَبْدِي شَيْعًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ . فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا . فَأَخْدَتْهَا فَقَسَمَتْهَا يَنَ النَّيْ عَبِي عَبْدِي شَعْعَا فَقَدَ الله النَّي عَلَيْهِ وَاحِدَةٍ . فَقَالَ النَّبِي عَيْقٍ : « مَنِ ابْتَلِيَ مِنَ الْبَتَاتِ اللّهِ عَلَى الْنَبِي عَلَيْهُ فَحَدَّتُهُ خَدَرَجَتْ وَابْنَتَاهَا . فَدَخَلَ عَلَي النَّي عَلَيْهِ فَحَدَّتُهُ خَدَرَجَتْ وَابْنَتَاهَا . فَدَخَلَ عَلَي النَّي عَلَيْ فَحَدَرُ عَلَى النَّي عَلَى النَّي عَلَى الْبَتَاتِ وَلَمْ النَّهُ الْمَالَةُ اللهُ عَلَى النَّي عَلَى النَّي عَلَى النَّي عَلَى النَّي عَلَى الْمُؤْمِ مِنَ الْبَتَاتِ مِنَ الْبَلَي مِنَ الْبَتَاتِ مِنَ الْبَيْلِي مَنَ الْبَيْلِي مِنَ الْمَالِي اللهِ اللهِ الْمَدَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ابن بهرام: بفتح الباء وكسرها.

من ابتُلي من البنات بشيء : قال النوويُّ (١٧٩/١٦) : إنما سمَّاهُ ابتلاء لأنَّ الناس يكرهونهنُّ في العادة .

١٤٩ (٢٦٣١) حدَّثني عَمْرُو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ.
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ » وَضَمَّ أَصَابِعَهُ.

من عال جاريتين: أي: قام عليهما بالمؤنة والتربية.

# (٤٧) باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه

( • • • ) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانَ بْنُ عُيَيْنَةً . ﴿ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ . كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ . بِإِسْنَادِ مَالِكِ . وَبِمَعْنَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ . كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ . بِإِسْنَادِ مَالِكِ . وَبِمَعْنَى حَدِيثِ شُفْيَانَ : ﴿ فَيَلِجَ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ ﴾ .

إِلَّا تَحَلَّةَ القَسَمَ: أي: ما تنحل به القسم وهو قولُهُ تعالى ﴿ وَإِن مُنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم/٧١].

قال النوويُّ (١٨١/١٦) : والمراد به المرور على الصراط، وهو جسرٌ منصوبٌ عليها . وقيل : الوقوف عندها .

١٥١- (٠٠٠) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي اللهِ عَلِيْلِمَ اللهُ عَلِيْلِمَ اللهُ عَلَيْلِمَ اللهُ عَلَيْلِمُ اللهُ عَلَيْلِمُ اللهُ عَلَيْلِمُ اللهُ عَلَيْلُمُ اللهُ عَلَيْلِمُ اللهُ عَلَيْلِمُ اللهُ اللهُولِمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

قال: أو اثنين: جاء في غير « مسلمٍ »: «أو واحد » .

« أو اثْنَيْنِ » .

٣٠١- (٢٦٣٤) حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ الْثُنَى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْثُنَى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِ مَعْنَاهُ. وَزَادَا جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ. قَالَ: سَمِعْتُ وَزَادَا جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: « ثَلَاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحَيْثَ ».

لم يبلغوا الحنث: أي: لم يبلغوا سنَّ التكليف الذي يكتب فيه الحنث ، وهو الإثم.

201-(٢٦٣٥) حدَّ ثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى (وَتَقَارَبَا فِي اللَّفِظِ) قَالاً: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : إِنَّهُ قَدْ مَاتَ لِيَ ابْنَانِ . فَمَا أَنْتَ مُحَدِّيْ عَنْ رَسُولِ الله عَلِيْ بِحَدِيثٍ تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا ؟ قَالَ : قَالَ : عَنْ رَسُولِ الله عَلِيْ بِحَدِيثٍ تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا ؟ قَالَ : قَالَ : نَعَمْ : «صِغَارُهُمْ مُ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ يَتَلَقَى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ ، - أَوْ قَالَ نَعَمْ : «صِغَارُهُمْ مُ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ يَتَلَقَى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ ، - أَوْ قَالَ

حَدَّثَنَا يَخْتَى (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ) عَنِ التَّيْمِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وقَالَ: فَهَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ شَيْعًا تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا ؟ قَالَ: نَعَمْ.

\* \* \*

صغارهم دعاميص الجنة: بإهمال الدال والعين والصاد الواحد: « دعموص » بضم الدَّال . أي: صغار أهلها .

وأصل الدعموص: دويية تكون في الماء لا تفارقه. أي: هذا الصغير في الجنة لا يفارقها - قاله النووي [١٨٢/١٦] في «شرح مسلم» - وقال في شرح المهذب: «الدعموص» الدخال في الأمور، ومعنى الحديث أنهم سياحون في الجنة دخالون في منازلها لا يمنعون من موضع منها، كما أن الصبيان في الدنيا لا يمنعون الدخول على الحرم.

قال في «شَرْحِ مُسْلِمٍ» [١٧٣/١٦]: وفي هذه الأحاديث دليل على كون أطفال المسلمين في الجنة، وقد نقل جماعة فيه إجماع المسلمين.

قال المازري: أمّا أولاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فالإجماع متحقق على أنهم في الجنة، وأما أطفال من سواهم من المسلمين فجماهير العلماء على القطع لهم بالجنة، ونقل جماعة الإجماع على كونهم من أهل الجنة قطعًا لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا واتَّبَعَتْهم ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَخْقَنَا بِهِم دُرِّيَّتَهم ﴾ [الطور: ٢١]. وتوقف بعض المتكلمين وأشار إلى أنه لا يقطع لهم كالمكلفين.

بصنفة ثوبك: بفتح الصاد، وكسر النون. وهي: طرفه.

فلا يتناهى: أي: لا يتركه.

\* \* \*

١٥٥ – (٢٦٣٦) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله

ابْنِ نَمَيْرٍ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُ ( وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ ). قَالُوا: حَدَّثَنَا حَفْصٌ ( يَعْنُونَ ابْنَ غِيَاثِ . حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّهِ ، طَلْقِ بْنِ غِيَاثٍ . حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّهِ ، طَلْقِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: يَا نَبِيَّ الله! أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: يَا نَبِيَّ الله! أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: يَا نَبِيَّ الله! أَدْعُ اللّه لَهُ . فَلَقَدْ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً . قَالَ: « دَفَنْتِ ثَلَاثَةً ؟ » قَالَتْ: نَعَمْ . قَالَ: « دَفَنْتِ ثَلَاثَةً ؟ » قَالَتْ: نَعَمْ . قَالَ: « دَفَنْتِ ثَلَاثَةً ؟ » قَالَتْ: نَعَمْ . قَالَ: « دَفَنْتِ ثَلَاثَةً ؟ » قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ: « دَفَنْتِ ثَلَاثَةً ؟ » قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ: « دَفَنْتِ ثَلَاثَةً ؟ » قَالَتْ .

قَالَ عُمَرُ، مِنْ بَيْنِهم: عَنْ جَدِّهِ. وَقَالَ الْبَاقُونَ: عَنْ طَلْقٍ. وَلَمْ يَذْكُرُوا الْجَدُّ.

١٠٠٠ - (٠٠٠) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ طَلْقِ بْنِ مُعَاوِيَةَ النَّخَعِيِّ، أَبِي غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْتٍ بِابْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْتٍ بِابْنِ لَهَا. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّهُ يَشْتَكِي. وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ. قَدُّ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً. قَالَ: «لَقَدِ احْتَظُرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ». قَلْ رُهُيْرٌ: عَنْ طَلْقِ. وَلَمْ يَذْكُر الْكُنْيَةَ.

احتظرت (ق٢/٢٧٢) بحظارِ شديدِ من النار: أي: امتنعت بمانع وثيقٍ. وأصلُ الحظر: المنعُ. وأصلُ الحظار - بفتح الحاء وكسرها - : ما يُجعل حول البستان وغيره من قضبان وغيرها كالحائط.

(٤٨) باب إذا أحب الله عبدًا، حببه إلى عباده الله عبدًا، حببه إلى عباده (٤٨) محدَّثنا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ شُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ الله، إِذَا

أَحَبُّ عَبْدًا، دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُ فُلانًا فَأَحِبُّهُ . قَالَ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ. ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ: إِنَّ الله يُحِبُ فُلانًا فَأَحِبُوهُ. فَيُحِبُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ. قَالَ: ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ. وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ: إِنِّي أَبْغِضُ فُلانًا فَأَبْغِضْهُ. قَالَ: فَيُبْغِضُهُ. عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ: إِنِّي أَبْغِضُ فُلانًا فَأَبْغِضْهُ. قَالَ: فَيُبْغِضُهُ. قَالَ: فَيُبْغِضُهُ. قَالَ: فَيُبْغِضُوهُ. قَالَ: فَيُبْغِضُونُهُ. ثَالَ: فَيُبْغِضُونُهُ. قَالَ: فَيُبْغِضُونُهُ. قَالَ: فَيُبْغِضُونُهُ. قَالَ: فَيُبْغِضُونُهُ. قَالَ: فَيُبْغِضُونُهُ. قَالَ: فَيُبْغِضُونُهُ. قَالَ:

\* \* \*

( • • • ) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ( يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ ). وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ( يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ ). و وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْثَرُ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيُّ ). و وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْثَرُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. و وَحَدَّثَنِي هَرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. وَهُوَ ابْنُ أَنْسٍ ). كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْبُغْضِ.

\* \* \*

إنَّ الله إذا أحبَّ عبدًا دعا جبريل ... الحديث: قال العلماءُ: محبة الله لعبده هي إرادته الخير له وهدايته وإنعامه عليه ورحمته. و: «بغضه» إرادته عقابه وشقاوته ونحوه. و: «حب جبريل وملائكة» يحتمل وجهين: أحدهما: استغفارهم له وثناؤهم عليه ودعاؤهم. والثاني: أنه على ظاهره المعروف من الخلق، وهو ميل القلب إليه واشتياقه إلى لقائه، وسبب ذلك كونه مطيعًا لله محبوبًا له.

ومعنى : « يوضع له القُبول في الأرض » : الحب في قلوب الناس ورضاهم عنه .

\* \* \*

١٥٨- (٠٠٠) حدَّثني عَمْرُو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْن هَرُونَ.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، الْمَاجِشُونُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ . قَالَ : كُنَّا بِعَرَفَةَ . فَمَرَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ عَلَى الْمُوسِمِ . فَقَامَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ . فَقَلْتُ لِأَبِي : يَا أَبَتِ ! إِنِّي أَرَى الله يُحِبُ عُمَرَ ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ . قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قُلْتُ : لِمَا لَهُ مِنَ الْحُبِّ فِي قُلُوبِ النَّاسِ . فَقَالَ : بِأَبِيكَ ! أَنْتَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ الله النَّاسِ . فَقَالَ : بِأَبِيكَ ! أَنْتَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ الله الله عَلِيثِ جَرِيرٍ عَنْ سُهَيْلٍ .

وهو على الموسم: أي: أمير الحجيج.

#### (٤٩) باب الأرواح جنود مجندة

١٥٩ (٢٦٣٨) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ) عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَيِّلِيَّةٍ ابْنَ مُحَمَّدٍ) عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَيِّلِيَّةٍ قَالَ : « الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُحَنَّدَةٌ . فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اثْتَلَفَ . وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ . وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ .
 اخْتَلَفَ » .

• ١٦٠ ( • • • ) حدَّثني زُهيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرُوقَانَ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. بِحَدِيثٍ يَرْفَعُهُ. قَالَ: «النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنَ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ. خِيارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا. وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةً. فَمَا تَعَارُفُ مِنْهَا اخْتَلَفَ». تَعَارُفُ مِنْهَا اخْتَلَفَ».

الأرواحُ جنودٌ مجندة: أي: جموع مجتمعةٌ وأنواع مختلفة.

فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف: قال النووي [٦١/٥/١]: تعارفها لأمر جعلها الله تعالى عليه،

وقيل: موافقة صفاتها التي خلقها الله تعالى وتناسبها في شيمها. وقيل: لأنها خلقت مجتمعة (ثم فرقت) (١) في أجسادها، فمن وافق قسيمه (ألفه) (٢)، ومن نابذه نافره وخالفه. وقال الخطابي وغيره: تآلفها هو ما خلقها الله عليه من السعادة والشقاوة في المبتدأ، وكانت الأرواح على قسمين متقابلين، فإذا تلاقت الأجساد في الدنيا ائتلفت واختلفت بحسب ما خلقت عليه، فيميل الأخيار إلى الأشرار.

#### (٥٠) باب المرء مع من أحب

١٩٢٧ - (٢٦٣٩) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُوَ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ( وَاللَّفْظُ لِرُهَيْرٍ ) . قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ . قَالَ رَجُلَّ: قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ . قَالَ رَجُلَّ: يَا رَسُولَ الله ! مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ : ﴿ وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا ؟ ﴾ فَلَمْ يَذْكُرْ يَا رَسُولَ الله ! مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ : ﴿ وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا ؟ ﴾ فَلَمْ يَذْكُرْ كَرِيرًا . قَالَ : ﴿ وَلَكِنِي أُحِبُ الله وَرَسُولَهُ . قَالَ : ﴿ فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَثِتَ ﴾ .

( • • • ) حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ( قَالَ عَبْدٌ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ ابْنُ رَافِعِ : خَدَّثَنِي . حَدَّثَنِي . حَدَّثَنِي . حَدَّثَنِي . الرَّهْرِيِّ . حَدَّثَنِي . أَنْ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ الله ﷺ . بِمِثْلِهِ . غَيْرَ أَنْ مَالِكِ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ الله ﷺ . بِمِثْلِهِ . غَيْرَ أَنْ مَالِكِ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كَثِيرٍ أَحْمَدُ عَلَيْهِ نَفْسِي .

<sup>(</sup>١) في (ب): (فرقت ثمّ). (٢) ساقط من (ب).

فلم يذكر كبيرًا: ضبط بالموحدة وبالمثلثة، وكذا ما بعده.

\* \* \*

17. (٠٠٠) حدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا) جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ. حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: يَيْنَمَا أَنَا وَرَسُولُ الله عَلِي قَالَ: يَيْنَمَا أَنَا وَرَسُولُ الله عَلَيْ خَارِجَيْنِ مِنَ الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: يَا رَسُولُ الله عِنْدَ سُدَّةِ الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: يَا رَسُولُ الله عَلَيْةِ: ﴿ مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ ﴾ يَا رَسُولُ الله إِ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ فَالَ فَكَانًا الله إِ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ مَلَ الله وَيَامُ وَلَا صَدَقَةٍ. وَلَكِنِي أُحِبُ الله وَرَسُولُهُ. قَالَ: ﴿ فَأَنْتَ صَلَةٍ وَلَا صِيمَ مِنَ أَحْبَبْتَ ﴾ .

( • • • ) حَدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْيَشْكُرِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُشْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ. أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُشْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ. أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَنْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْتٍ . بِنَحْوِهِ . مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَنْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْتٍ . بِنَحْوِهِ .

( • • • ) حدَّ ثنا قُتَيْبَةُ . حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ . ﴿ وَحدَّثَنَا اللّٰهِ عَوَانَةَ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَّالًا اللّٰهِ عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَل

عند سدّة المسجد: هي الظلال المسقفة عند باب المسجد.

١٦٥ (١٦٤٠) حدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
 (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا) جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِلَى تَرَى فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ رَسُولُ الله إِلَيْنَ بَهِمْ؟ قَالَ رَسُولُ الله إِلَيْنَ : «الْمُرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ رَسُولُ الله إِلَيْنَ : «الْمُرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ ».

\* \* \*

( • • • ) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي. ﴿ وَحَدَّثَنِيهِ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ ( يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ). كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً. ﴿ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو الْجُوَّابِ. حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ الله ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلَةٍ . بِمِثْلِهِ .

\* \* \*

(٢٦٤١) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ أَبُو مُعَاوِيَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ عَلِيْتٍ رَجُلٌ. فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ.

\* \* \*

المرء مع من أحب: قال النوويُّ (١٨٦/١٦): لا يلزم من كونه معهم أن تكون (ق١/٢٧٣) منزلته وجزاؤه مثلهم من كل وجه.

(٥١) باب إذا أثنى على الصالح فهى بشرى ولا تضره ١٦٦- (٢٦٤٢) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وأَبُو الرَّبِيع وَأَبُو كَامِلٍ، فَضَيْلُ بْنُ مُحسَينٌ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا) حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجُونِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ. قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ الله يَقِلَةِ: أَرَأَيْتَ عَبْدِ الله بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ. قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ الله يَقِلَةِ: أَرَأَيْتَ عَبْدِ الله بَنْ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ. قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ الله يَقِلَةِ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ، ويَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: « تِلْكَ عَاجِلُ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ، ويَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: « تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ ».

\* \* \*

( • • • ) حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعٍ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . و وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ . و وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ . أَخْبَرَنَا النَّضْرُ . كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجُونِيِّ . بإِسْنَادِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ . بِمِثْلِ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجُونِيِّ . بإِسْنَادِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ . بِمِثْلِ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ ، غَيْرَ عَبْدِ الصَّمَدِ : وَيُحِبُّهُ النَّاسُ كَمَا قَالَ حَمَّادُ . كَمَا قَالَ حَمَّادُ . عَلَيْهِ . وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ : وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ . كَمَا قَالَ حَمَّادُ .

\* \* \*

أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه ؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن: أي: هذه البشرى المعجلة دليل للبشرى المؤخرة إلى الآخرة. قال النوويُّ (١٨٩/١٦): هذا إذا حمده الناس من غير تعرض منه لحمدهم ؛ وإلَّا فالتعرض مذموم.

نَجَزَ الجُزْءُ الخَامِسُ مِنْ كِتَابِ
الدِّيْبَاجِ عَلَى صَحِيْحِ مُسْلِم بْنِ
الحَجَّاجِ لِلسِّيُوْطِي، وَيَتْلُوهُ
الحَجْزُءُ السَّادِسُ وَهُو الأَجِيْرُ
وَأُوَّلُهُ: كِتَابُ القَدرِ.
وَأُوَّلُهُ: كِتَابُ العَالَمِيْنَ.

|         | الجزء الخامس                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| ٥       | كتاب الصيد والذبائح                                         |
| ٧       | ١ – باب الصيد بالكلاب المعلمة                               |
|         | ٣- باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب          |
| 1.      | من الطير                                                    |
| 11      | ٤ - باب إباحة ميتات البحر                                   |
| 10      | ٥- باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية                          |
| 14      | ٧- باب إباحة الضب                                           |
| 19      | ٩- باب إباحة الأرنب                                         |
|         | ١٠- باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو ، وكراهة     |
| ۲.      | الخذف                                                       |
| 44      | ١١ – باب الأمر بإحسان الذبح والقتل ، وتحديد الشفرة          |
| 22      | ١٢ – باب النهي عن صبر البهائم                               |
| 40      | كتاب الأضاحي                                                |
| **      | ١- باب وقتها                                                |
| 31      | ٢- باب سنّ الأضحية                                          |
| مية     | ٣- باب استحباب الضحية ، وذبحها مباشرة بلا توكيل ، والتسه    |
| 44      | والتكبير                                                    |
|         | ٤- باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم ، إلا السنّ والظفر وسائر |
| 45      | العظام                                                      |
| ث ،     | ٥- باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلا     |
| .47     | في أول الإسلام ، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء             |
| ٣٩      | ٦- باب الفرع والعتيرة                                       |
| حية ،   | ٧- باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة ، وهو مريد التضد        |
| 49      | أن يأخذ من شعره ، أو أظفاره شيئًا                           |
| ٤١      | ٨- باب تحريم الذبح لغير اللَّه تعالى ، ولعن فاعله           |
| ٤٣      | كتاب الأشرية                                                |
| ن التمر |                                                             |

| وع | والبسر والزبيب ، وغيرها مما يسكر                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| 29 | ا- باب تحريم التداوي بالخمر                                       |
| ٥. | <ul> <li>باب كراهة انتباذ التمر والزييب مخلوطين</li> </ul>        |
|    | - باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير ، وبيان |
| 04 | أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ، ما لم يصر مسكرًا                      |
| 00 | ١- باب بيان أن كل مسكر خمر ، وأن كل خمر حرام                      |
| ٥٧ | - باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا                    |
| 09 | ١٠- باب جواز شرب اللبن                                            |
| 71 | ١١– باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء                               |
|    | ١٢- باب الأمر بتغطية الإناء ، وإيكاء السقاء ، وإغلاق الأبواب ،    |
| 77 | وذكر اسم الله عليها ، وإطفاء السراج والنار عند النوم              |
| 17 | كتاب الأطعمة                                                      |
| 79 | ١٢- باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما                             |
| 77 | ٤ ١- باب كراهية الشرب واقفًا                                      |
|    | ١٦- باب كراهة التنفس في نفس الإناء ، واستحباب التنفس ثلاثًا ،     |
| ٧٣ | خارج الإناء                                                       |
| 40 | ١٧- باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما، عن يمين المبتدئ       |
| 4  | ١٨- باب استحباب لعق الأصابع والقصعة ، وأكل اللقمة الساقطة .       |
| ٧٧ | بعد مسح ما يصيبها من أذى ، وكراهة مسح اليد قبل لعقها              |
|    | ١٩ - باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام ،         |
| ۸١ | واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع                                   |
|    | ٢٠ - باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يئق برضاه بذلك ،           |
| ۸۱ | ويتحققه تحققًا تامًا ، واستحباب الاجتماع على الطعام               |
|    | ٢١- باب جواز أكل المرق ، واستحباب أكل اليقطين ، وإيثار أهل        |
|    | المائدة بعضهم بعضًا ، وإن كانوا ضيفانا ، إذا لـــم يكره ذلك       |

| AY      | صاحب الطعام                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------|
|         | ۲۲- باب استحباب وضع النوى خارج التمر ، واستحباب دعاء          |
|         | الضيف لأهل الطعام ، وطلب الدعاء من الضيف                      |
| ٨٨      | الصالح، وإجابته لذلك                                          |
| ٨٩      | ٢٣ - باب أكل القثاء بالرطب                                    |
| ٨٩      | ٢٤- باب استحباب تواضع الآكل ، وصفة قعوده                      |
|         | ٢٥- باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما             |
| 9.      | في لقمة ، إلا بإذن أصحابه                                     |
| 91      | ٢٦- باب في إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال                |
| 97      | ٢٧- باب فضل تمر المدينة                                       |
| 97      | ٢٨– باب فضل الكمأة ، ومداواة العين بها                        |
| 90      | ٢٩ - باب فضيلة الأسود من الكباث                               |
| 97      | ٣٠– باب فضيلة الخل ، والتأدم به                               |
| ، ع     | ٣١- باب إباحة أكل الثوم ، وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار ترة |
| 9.1     | وكذا ما في معناه                                              |
| 99      | ٣٢– باب إكرام الضيف وفضل إيثاره                               |
| 1.7 = 1 | ٣٤- باب المؤمن يأكل في معى واحد ، والكافر يأكل في سبعة أمع    |
| 1.9     | ٣٥- باب لا يعيب الطعام                                        |
| 111     | كتاب اللباس والزينة                                           |
| 6       | ١- باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره        |
| 115     | على الرجال والنساء                                            |
| اء ،    | ٧- باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنس       |
| لعلم    | وخاتم الذهب والحرير على الرجل ، وإباحته للنساء ، وإباحة ا     |
| 118     | ونحوه للرجل ، ما لم يزد على أربع أصابع                        |
| 177     | ٣- باب إباحة لبس الحرير للرجل ، إذا كان به حكة أو نحوها       |

| 177   | ٤- باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر                     |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 111   | ٥- باب فضل لباس ثياب الحبرة                                 |
| 4     | ٦- باب التواضع في اللباس ، والاقتصار على الغليظ منه واليسير |
| يه    | في اللباس والفراش وغيرهما وجواز لبس الثوب الشعر ، وما ف     |
| 144   | أعلام                                                       |
| 14.   | ٧- باب جواز اتخاذ الأنماط                                   |
| ١٣.   | ٨- باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس            |
| به ،  | ٩- باب تحريم جر الثوب خيلاء ، وبيان حد ما يجوز ، وإرخاؤه إا |
| 121   | وما يستحب                                                   |
| 144   | • ١- باب تحريم التبختر في المشي ، مع إعجابه بثيابه          |
| عته   | ١١- باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ، ونسخ ما كان من إباد   |
| 145   | في أول الإسلام                                              |
| لبس   | ١٢– باب لبس النبي خاتمًا من ورق ، نقشه محمد رسول اللَّه ، و |
| 127   | الخلفاء له من بعده                                          |
| 127   | ١٣- باب في اتخاذ النبي خاتمًا ، لما أراد أن يكتب إلى العجم  |
| ١٣٨   | ١٤- باب في طرح الخواتم                                      |
| ١٣٨   | ١٥- ياب في خاتم الورق فصه حبشي                              |
| 189   | ١٨- بابِ استحباب لبس النعال ، وما في معناها                 |
| C.    | ١٩– باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولًا ، والخلع من اليسر |
| 149   | أُولًا ، وكراهة المشي في نعل واحدة                          |
| 1 2 . | ٠٠- باب النهي عن اشتمال الصماء ، والاحتباء في ثوب واحد      |
| على   | ٢١– باب في منع الاستلقاء على الظهر ، ووضع إحدى الرجلين .    |
| 1 2 1 | الأخرى                                                      |
|       | ٢٤- باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة ، وتحريمه          |
| 1 2 7 | بالسواد                                                     |

| 1 2 7   | ٢٥- باب في مخالفة اليهود في الصبغ                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| ىيە     | ٢٦- باب تحريم تصوير صورة الحيوان ، وتحريم اتخاذ ما فـــــ            |
| لام     | صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه ، وأن الملائكة عليهم السا               |
| 124     | لا يدخلون بيتًا فيه صورة ولا كلب                                     |
| 108     | ٢٧- باب كراهة الكلب والجرس في السفر                                  |
| 108     | ٢٨- باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير                             |
| 108     | ٢٩- باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ، ووسمه فيه                     |
| •       | ٣٠- باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه ، وندبه             |
| 100     | في نعَم الزكاة والجزية                                               |
| 104     | ٣١- باب كراهة القزع                                                  |
| ، غ     | ٣٣- باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشم            |
| 101     | والنامصة والمتنمصة ، والمتفلجات ، والمغيرات خلق اللَّه               |
| 177     | ٣٤- باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات                   |
| بعط ١٦٤ | ٣٥- باب النهى عن التزوير في اللباس وغيره ، والتشبع بما لم يـ         |
| 170     | كتاب الآداب                                                          |
|         | ١- باب النهي عن التكني بأبي القاسم ، وبيان ما يستحب من               |
| 177     | الأسماء                                                              |
| 14.     | ٣- باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة ، وبنافع ونحوه                 |
| 1 7 1   | ٤ - باب تحريم التسمي بملك الأملاك ، وبملك الملوك                     |
|         | ٥- باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح               |
|         | يحنكه ، وجواز تسميته يوم ولادته ، واستحباب التسمية                   |
| 144     | بعبد اللَّه وإبراهيم وسائر أسمـاء الأنبياء عليهم السلام              |
|         | ٦- باب جواز قوله لغير ابنه : يا بني ، واستحبابه للملاطفة             |
| 144     | ٧- باب الاستئذان                                                     |
| 141     | <ul> <li>٨- باب كراهة قول المستأذن أنا ، إذا قيل : من هذا</li> </ul> |

| 141 | ٩ – باب تحريم النظر في بيت غيره                               |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 122 | ١٠ – باب نظر الفجأة                                           |
| 140 | كتاب السلام                                                   |
| 144 | ٧- باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام                      |
| 144 | ٤ - باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ، وكيف يرد عليهم   |
| 149 | ٥- باب استحباب السلام على الصبيان                             |
| 149 | ٦- باب جواز جعل الإذن رفع حجاب ، أو نحوه من العلامات          |
| 191 | ٧- باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان                 |
| 194 | ٨- باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها                   |
|     | ٩- باب بيان أنه يستحب لمن رُؤي خاليًا بامرأة ، وكانت زوجًا أو |
| 195 | محرمًا له ، أن يقول : هذه فلانة ؛ ليدفع ظن السوء به           |
| 198 | ١٠ – باب من أتى مجلسًا فوجد فرجة فجلس فيها ، وإلا وراءهم      |
| 190 | ١١ – باب من إذا قام من مجلسه ثم عاد ، فهو أحق به              |
| 197 | ١٣- باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب               |
| 194 | ١٤ – باب جواز إرداف المرأة الأجنبية ، إذا أعيت في الطريق      |
| 191 | ١٥- باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث ، بغير رضاه           |
| 4.1 | كتاب الطب                                                     |
| 7.4 | ١٦– باب الطب والمرضى والرقى                                   |
| 4.0 | ١٧ – ياب السحر                                                |
| ۲.٧ | ١٨ – باب السم                                                 |
| ۲.۸ | ١٩ – باب استحباب رقية المريض                                  |
| ۲۱. | • ٢- باب رقية المريض بالمعوذات والنفث                         |
| 717 | ٢١ - باب استحباب الرقية من العين والنمل والحمة والنظرة        |
| 710 | ٢٣- باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار           |
| 414 | ٢٥ - باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة                    |

| 419          | ٢٦- باب لكل داء دواء ، واستحباب التداوي             |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| 778          | ٢٧ – باب كراهة التداوي باللدود                      |
| 778          | ٢٨– باب التداوي بالعود الهندي ، وهو الكست           |
| 772          | ٢٩ - باب التداوي بالحبة السوداء                     |
| 770          | ٣٠ - باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض                 |
| 777          | ٣١ باب التداوي بسقي العسل                           |
| 777          | ٣٢- باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها             |
| ، ولا غول ،  | ٣٣- باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ، ولا نوء |
| 772          | ولا يورد ممرض على مصح                               |
| 739          | ٣٤– باب الطيرة والفأل ، وما يكون فيه من الشؤم       |
| 7 5 4        | ٣٥- باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان                 |
| YEA          | ٣٨- باب قتل الحيات وغيرها                           |
| 405          | ٣٩- باب استحباب قتل الوزغ                           |
| 707          | ٣٩ - باب النهي عن قتل النمل                         |
| Y0Y          | • ٤ - باب تحريم قتل الهرة                           |
| 409          | ٤١ - باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها         |
| 771          | كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها                        |
| 778          | ١- باب النهي عن سب الدهر                            |
| 415          | ٣- باب كراهة تسمية العنب كرمًا                      |
| 977          | ٤- باب كراهة قول الإنسان : خبثت نفسي                |
| . الريحان    | ٥- باب استعمال المسك ، وأنه أطيب الطيب ، وكراهة رد  |
| 777          | والطيب                                              |
| 414          | كتاب الشعر                                          |
| 474          | ١ – باب تحريم اللعب بالنردشير                       |
| <b>Y Y Y</b> | كتاب الرؤيا                                         |

| - باب قول النبي عليه الصلاة والسلام : « من رأني في المنام فقد                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| رآني »                                                                        | 414  |
| ١ بادب في تأويل الرؤيا                                                        | 444  |
| : - باب رؤيا النبي                                                            | 414  |
| كتاب الفضائل                                                                  | 790  |
| - باب فضل نسب النبي وتسليم الحجر عليه قبل النبوة                              | 444  |
| ١- باب تفضيل نبينا على جميع الخلائق                                           | Y97  |
| ۱- باب فی معجزات النبی                                                        | 491  |
| <ul> <li>الله وعصمة الله له من الناس</li> </ul>                               | 4.4  |
| ٥- باب بيان مثل ما بعث به النبي من الهدى والعلم                               | ۲. ٤ |
| - باب شفقته على أمته ، ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم                          | ٣.0  |
| باب إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها                                    | ٣.٨  |
| ٩- باب إثبات حوض نبينا وصفاته                                                 | ٣.٨  |
| ١٠- باب في قتال جبريل وميكائيل عن النبي يوم أحد                               | 211  |
| ١١- باب كان النبي أجود الناس بالخير من الريح المرسلة                          | 211  |
| <ul> <li>١ - باب ما سئل رسول الله شيئًا قط فقال : لا . وكثرة عطائه</li> </ul> | 719  |
| ١٥- باب رحمته الصبيان والعيال ، وتواضعه ، وفضل ذلك                            | 719  |
| ١٦- باب كثرة حيائه                                                            | 441  |
| ١٨- باب رحمة النبي للنساء ، وأمر السواق مطايهن بالرفق بهن                     | 272  |
| <ul> <li>٢١ باب طيب رائحة النبي ولين مسه ، والتبرك بمسحه</li> </ul>           | 440  |
| ۲۲- باب طیب عرق النبی والنبرك به                                              | 441  |
| ٢٢- باب عرق النبي في البرد ، وحين يأتيه الوحي                                 | 277  |
|                                                                               |      |

4.14

449

441

٢٤- باب في سدل النبي شعره ، وفرقه

٢٦- باب صفة شعر النبي

٢٥- باب في صفة النبي وأنه كان أحسن الناس وجهًا

| 441 | ٢٧- باب في صفة فم النبي وعينيه ، وعقبيه                      |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 441 | ٢٨- باب كان النبي أبيض ، مليح الوجه                          |
| 444 | ٢٩ - باب شيبة عَيْلِيَّةِ                                    |
| ٣٣٤ | ٣٠- باب إتبات خاتم النبوة ، وصفته ، ومحله من جسده عَيْسَةٍ   |
| 441 | ٣١- باب في صفة النبي ومبعثه وسنه                             |
| 441 | ٣٣– باب كم أقام النبي بمكة والمدينة                          |
| ٣٣٨ | ٣٤- باب في أسمائه                                            |
| 72. | ٣٦- باب وجوب ابِّباعه ﷺ                                      |
|     | ٣٧- باب توقيره – ﷺ – وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة           |
| 251 | إليه، أو لا يتعلق به تكليف ، وما لا يقع ، ونحو ذلك           |
|     | ٣٨ - باب امتثال ما قاله شرعًا ، دون ما ذكره من معايش         |
| 727 | الدنيا ، على سبيل الرأى                                      |
| 457 | ٣٩ - باب فضل النظر إليه علية                                 |
| 257 | ٠٤٠ باب فضائل عيسى عليه السلام                               |
| 401 | ٤١ - باب من فضائل إبراهيم الخليل عين علية                    |
| 405 | ٢٥ - باب من فضائل موسى عَيْلَةَ                              |
| X   | ٤٣- باب في ذكر يونس - عليه السلام - وقول النبي عَلِيْكُم : « |
| 409 | ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى »                |
| ٣٦. | ٤٤ - باب من فضائل يوسف عليه السلام                           |
| ١٢٦ | ٢٦ - باب من فضائل الخضر عليه السلام                          |
| 419 | كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم                             |
| 211 | ١ - باب من فضائل أبي بكر الصديق                              |
| 277 | ٧- باب من فضائل عمر رضي الله عنه                             |
| 471 | ٣- باب من فضائل عثمان بن عفان                                |
| 475 | ٤- باب من فضائل علي بن أبي طالب                              |

| 491   | ٥- باب في فضل سعد بن أبي وقاص                       |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 490   | ٦ - باب من فضائل طلحة والزبير                       |
| 441   | ٧- باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح                    |
| 441   | ٨- باب فضائل الحسن والحسين                          |
| 491   | ٩- باب فضائل أهل بيت النبي عَيِّلِيَّمُ             |
| 499   | ١١ – باب فضائل عبد الله بن جعفر                     |
| ٤     | ١٢ - باب فضائل خديجة أم المؤمنين                    |
| ٤.٣   | ١٣ - باب في فضل عائشة                               |
| ٤ • ٩ | ۱۶ – باب ذکر حدیث أم زرع                            |
| ٤١٦   | ١٥- باب فضائل فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام   |
| 119   | ١٦ – باب من فضائل أم سلمة ، أم المؤمنين             |
| ٤٢.   | ١٨ – باب من فضائل أم أيمن                           |
| ٤٢.   | ٩ ١ - باب من فضائل أم سليم أم أنس بن مالك ، وبلال   |
| 271   | ٢٠ باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري                   |
| 277   | ۲۱ – باب من فضائل بلال                              |
| 275   | ٢٢- باب من فضائل عبد اللَّه بن مسعود وأمه           |
| £ 4 V | ٢٣– باب من فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار       |
| ٤٣.   | ۲۲- باب من فضائل سعد بن معاذ                        |
| 247   | ٢٥- باب من فضائل أبي دجانة سماك بن خرشة             |
| 2 44  | ٢٦– باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر |
| 282   | ۲۷ - باب من فضائل جليبيب                            |
| 240   | ۲۸ – باب من فضائل أبي ذر                            |
| 224   | ٢٩ - باب من فضائل جرير بن عبد الله                  |
| 110   | ٣٠- باب فضائل عبد اللَّه بن عباس                    |
| 220   | ٣١- ياب من فضائل عبد الله بن عمر                    |

| 227      | ٣٢ - باب من فضائل عبد الله بن سلام                           |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| ٤٥.      | ٣٣- باب فضائل حسان بن ثابت                                   |
| 204      | ٣٤- باب من فضائل أبي هريرة الدوسي                            |
| ٤٦.      | ٣٥- باب من فضائل أهل بدر ، وقصة حاطب بن أبي بلتعة            |
| 277      | ٣٦- باب من فضائل أصحاب الشجرة ، أهل بيعة الرضوان             |
| 277      | ٣٨- باب من فضائل أبي موسى ، وأبي عامر ، الأشعريين            |
| 171      | ٣٩ - باب من فضائل الأشعريين                                  |
| 170      | • ٤ - باب من فضائل أبي سفيان بن حرب                          |
| ٠ ر      | ٤١ – باب من فضائل جعفر بن أبي طالب ، وأسماء بنت عميس         |
| 177      | وأهل سفينتهم                                                 |
| ٤٦٨      | ٤٢ - باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال                          |
| 279      | ٤٣ - باب من فضائل الأنصار                                    |
| ٤٧.      | ٤٤- باب في خير دور الأنصار                                   |
| 277      | ٤٦- باب دعاء النبي لغفار وأسلم                               |
| ودوس     | ٤٧– باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم        |
| 274      | وطيء                                                         |
| 277      | ۱۵- باب خیار الناس                                           |
| ٤٧٧      | ٩ ٤ باب من فضائل نساء قريش                                   |
| ٤٧٨      | ٥٠- باب مؤاخاة النبي عَيْسَة بين أصحابه                      |
| ابه أمان | ٥١ - باب بيان أن بقاء النبي عَيِّكِ أمان لأصحابه ، ويقاء أصد |
| ٤٧٨      | لِلأمة                                                       |
| ٤٧٩      | ٥٢- باب فضل الصحابة ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم      |
| منفوسة   | ٥٣- باب قولِه عَلِيْتُم : « لا يأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس  |
| £AY      | اليوم                                                        |
| 5 A 5    | ٥٥- باب تحريم سب الصحابة                                     |

| £A7   | ٥٥- باب من فضائل أويس القرني                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| £AY   | ٥٦- باب وصية النبي ﷺ بأهل مصر                                    |
| ٤٨٩   | ٥٧ – باب فضل أهل عمان                                            |
| ٤٨٩   | ٥٥- باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها                                    |
| 191   | ٠٦- باب قوله عَلِيْنَج : « الناس كإبل مائة ، لا تجد فيها راحلة » |
| 195   | كتاب الأدب والبر والصلة وغيره                                    |
| 190   | ١- باب بر الوالدين وأنهما أحق به                                 |
| 190   | ٢- باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها               |
| ٤٩٨   | ءٌ- باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما                        |
| 0.,   | ٥– باب تفسير البر والإثم                                         |
| 0.1   | ٦- باب صلة الرحم ، وتحريم قطيعتها                                |
| 0.5   | ٧- باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر                           |
| 0.0   | ٨- باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي                         |
| 0.7   | ٩- باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ، ونحوها             |
| 0.4   | ١٠ - باب تحريم ظلم المسلم وخذله وأحتقاره ، ودمه وعرضه وماله      |
| 0.1   | ١١- باب النهي عن الشحناء والتهاجر                                |
| 01.   | ١٢ – باب في فضل الحب في الله                                     |
| 01.   | ١٣ – باب فضل عيادة المريض                                        |
| 010   | ١٥- باب تحريم الظلم                                              |
| 019   | ١٦- باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا                               |
| 04.   | ١٧- باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم                         |
| . 071 | ١٨ - باب النهي عن السباب                                         |
| 077   | ١٩- باب استحباب العفو والتواضع                                   |
| 077   | ٢٠- باب تحريم الغيبة                                             |
|       | ٢١- باب بشارة من ستر الله عليه في الدنيا بأن يستر عليه في        |

.

| ٥٢٣                                                                 | الآخرة                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| 07 8                                                                | ٢٢ - باب مداراة من يُتقى فحشُه                           |  |
| 071                                                                 | ٢٣- باب فضل الرفق                                        |  |
| 040                                                                 | ٢٤– باب النهي عن لعن الدواب وغيرها                       |  |
| ٢٥– باب من لعنه النبي ﷺ أو سبه ، أو دعا عليه ، وليس هو أهلًا لذلك ، |                                                          |  |
| 077                                                                 | كان له زكاة وأجرًا ورحمة                                 |  |
| 077                                                                 | ٢٦– باب ذم ذي الوجهين ، وتحريم فعله                      |  |
| ٥٣٣                                                                 | ٢٧– باب تحريم الكذب ، وبيان المباح منه                   |  |
| 085                                                                 | ۲۸– باب تحریم النمیمة                                    |  |
| 045                                                                 | ٢٩– باب قبح الكذب ، وحسن الصدق ، وفضله                   |  |
|                                                                     | ٣٠- باب فضل من يملك نفسه عند الغضب ، وبأي شيء يذهب       |  |
| 077                                                                 | الغضب                                                    |  |
| 077                                                                 | ٣١- باب خلق الإنسان خلقًا لا يتمالك                      |  |
| 089                                                                 | ٣٣– باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق              |  |
| 01.                                                                 | ٣٥- باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم                |  |
| 08.                                                                 | ٣٦- باب فضل إزالة الأذى عن الطريق                        |  |
| 0 2 7                                                               | ٣٧- باب تحريم تعذيب الهرة وتحوها من الحيوان الذي لا يؤذي |  |
| 0 2 7                                                               | ۳۸- باب تحریم الکبر                                      |  |
| 730                                                                 | ٣٩- باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله              |  |
| 014                                                                 | · ٤- باب فضل الضعفاء والخاملين                           |  |
| 0 £ £                                                               | ٤١ - باب النهي عن قول: هلك الناس                         |  |
| 050                                                                 | ٤٢- باب الوصية بالجار ، والإحسان إليه                    |  |
| 010                                                                 | ٤٣- باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء                   |  |
| 0 2 0                                                               | ٤٥- باب استحباب مجالسة الصالحين ، ومجانبة قرناء السوء    |  |
| 017                                                                 | ٤٦- باب فضل الإحسان إلى البنات                           |  |

| 0 2 7 | ٤٧ - باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه             |
|-------|-------------------------------------------------|
| 00.   | ٤٨ - باب إذا أحب اللَّه عبدًا ، حببه إلى عباده  |
| 004   | ٤٩ – باب الأرواح جنود مجندة                     |
| 007   | ٥٠- باب المرء مع من أحب                         |
| 000   | ٥١- باب إذا أثنى على الصالح ، فهي بشرى ولا تضره |
|       |                                                 |



**عركز الصحيفة للصباعة و الكمبيوتر** يسسرى لبيب وشسركاه تليفاكس : ۲۹۷۸٤۷٤